

دَارالمغِتْنِي لِلنِشْرُوالتَّوْزِيْعِ ص.ب: ۱۹۶۰۱ - الرياض ۱۱۷۶۸ مانف - ناسوخ: Dar\_Almoghny@hotmail.com



سَاٰيف الإمَنَام أبِيُ مَحَمَّدَ عَبْداً للهُ جَال اَلدِّينْ بِنْ هِشَام الْأَنصَارِيُ

> اعتَنَىٰؠُهِ وَعَلَقَعَلَنَهِ مِحَمَّدنُورِيُ بنُ مِحَمَّدَبَارَجِي

دَارالمغِث بني للنشرَوالتّوزيّع

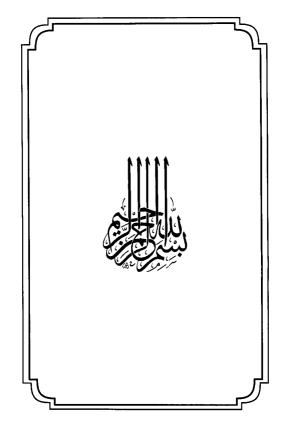

### مُقْكَلُمْتَهُ

الحمدُ لله ربُّ العالَمين، والصلاةُ والسلام على سيِّينا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ كتاب وأوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ للإمام جمالِ الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابنِ هشام الأنصاريُّ - رحمه الله - من الكتب التعليمية قديمًا وحديثًا، ولذلك فهو يحتاج إلى إخراج مناسب لطالب العلم، ولن يتأتَّى ذلك إلا بتقسيمه إلى أفكاره الرئيسية والثانوية، والاستخدام الصحيح لعلامات التُرقيم، ووضع العناوين الجانبيّة، وشرحه وتوضيحه، ليكون وأوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك، حقيقةً كما أراد الإمامُ ابنُ هشام، وإلَّا سيكون من أوعر المسالك، وسيقتَصِرُ نفعُه على أما العلم، وما شَكْوَى طلابِ العلم من صعوبته إلا دليلٌ على ذلك.

وعلى الرَّغْم من إخراج هذا الكتاب في أثواب مختلفة فقد حاولتُ في هذه الطَّبْعَة قَدُّرَ المستطاع أن يكون هذا المرجِعُ الدِّراسيُّ القديم مساعدًا لطالِب العلم على فهم قواعد النحو وتطبيقها في تعبيره وبيانه. واللهُ المستعان، وباللهِ التوفيق.

وكتبه / محمد نوري



### مقدمة المؤلّف ابن هشام

الحمد لله ربَّ العالمين، والصلاة والسلام الأتَّمَّان الأكملان على سيِّدنا محمَّدِ خاتمِ النبيين، وإمام المتَّقين، وقائد الفُرُّ المُحَجُّلين، وعلى آله وصحبه أجمعين صلاةً وسلامًا دائمين بدوام السماوات والأرضين.

أمّا بعد خفد لله مستحقّ الحمد ومُلهم، ومنشئ الخلق ومعدمه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرمه، المنعوت بأحسن الخلّق وأعظمه، محمد نبيّه، وخليله وصفيّه، وعلى آله وأصحابه، وأحزابه، فإنَّ كتاب (الخلاصة الألفيّة في علم المربيّة)، نظم الإمام العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالكِ الطائيّ - رحمه الله - كتابٌ صَغُر حجمًا، وغُرُر علمًا، غيرَ أنَّه لإفراط الإيجاز قد كاد يُعَدُّ من جملاً الأفنان.

وقد أسعفتُ طالبيه بمختصرِ يُدانيه، وتوضيح يسايِرُه ويباريه، أخُلُّ به ألفاظَه، وأوضَّح معانيّه، وأحلَّل به تراكيبه، وأنقَّح مبانيّه، وأغَّذِب به موارِدَه، وأُغَقِّل به شوارِدَه، ولا أُخْلي منه مسألة شاهد أو تعليل، ورئما أشيرُ فيه إلى خلاف أو نقد أو تعليل، ولم آلُ جهدًا في توضيحه وتهذيه، وربما خالفتُه في تفصيله وترتيبه.

وسمَّيْتُه «أوضح المسالك إلى ألفيَّة ابن مالك».

وبالله أعتصمُ، وأسألُه العِضمَة مما يَصِمُ، لا ربُّ غيرُه، ولا مأمولَ إلا خيرُه، عليه توكِّلُتُ وإليه أُنيب.

# هذا بابُ شرحِ الكلامِ وشرحِ ما يَتْأَلُّفُ الكلامُ منه

الكلامُ في اصطلاح النحوييّن: عبارةٌ عمّا اجتمع فيه أمران: اللفظُ، والإفادة (١٠). والعرادُ باللفظ: الصرتُ المُشْتَيلُ على بعض الحروف تحقيقًا (٢٠)، أو تقديرًا (٣٠). والعرادُ بالمفيد: ما دلَّ على معنى يحسُن السكوتُ عليه.

وأقلُّ ما يتألَّف الكلامُ من اسمين كـ (زيدٌ قائمٌ)، ومن فعلٍ واسم كـ (قام زيدٌ). ومنه (استقِمَ)، فإنَّه من فعل الأمر المنطوقِ به، ومن ضميرِ المخاطَب المُفَلَّرِ بـ (أنت). والكَلِمُ: اسمُ جنسِ جَمْعِيُّ، واحدُه: كَلِيمَة، وهي: الاسمُ، والفعل، والحرف.

ومعنى كونِه اسمَ جنسِ جمعيٍّ (1): أنه يدُلُّ على جماعة، وإذا زِنْدَ على لفظه تاءُ التأنيث فقيل (كلمة) نَقُص معناه، وصار دالًا على الواحد، ونظيرُه: لَيِنَّ ولَبِنَة، ونَبْق ونَبْقة. وقد تبيَّن بما ذكرناه في تفسير الكلام من أنَّ شَرْطَه الإفادةُ، وأنَّه من كلمتين، وبما

وقد بين بعاد ترناه في تعقير المحارم من ال سرط المواده، والله من المعمين، وبعا هو مشهور من أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة - أنَّ بينَ الكلام والكلم غمومًا وخُصوصًا من وجه. فالكَلِمُ أعمُّ من جهة المعنى لانطلاقه على المُفيد وغيره، وأخصُّ من جهة اللفظ لكونه لا يُنطَلِقُ على المركِّب من كلمتين، فنحوُّ (زيدٌ قام أبوه) كلامٌ لوجود الفائدة، وكلِمٌ لوجود الثلاثةِ بل الأربعةِ، و(قام زيدٌ) كلامٌ لا كَلِمْ، و(إنْ قام زيدٌ، بالعكس.

والقولُ: عبارةً عن اللفظ الدالُّ على معنى، فهو أُعمُّ من الكلام والكلمة عمومًا مطلقًا لا عمومًا من وجه.

ونُطْلَقُ الكلمةُ لغةُ (\* ويُرَادُ بها الكلامُ نحو ﴿كَلَأَ إِنَّهَا كَلِمَةٌ مُو قَالِلُهُ ۗ (\*)، وذلك كثيرُ لا قليلُ.

<sup>(</sup>١) تختلِف الجملة عن الكلام، لأنه لا يشترط فيها أن تفيد.

 <sup>(</sup>۲) كالأسماء خليل وزهير وصخر.
 (۵) كالأسماء خليل جنس جمعيًا.
 (٥) لفة: منصوب يترع الخافض علي أي: في اللغة.

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: ١٠٠٠. والْكلمة هي: ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلَىٰ أَعَدُلُ صَلِيحًا فِيمَا زَّرُكُ ﴾ [الومن: ٢٠-١٠٠].

يتميَّرُ الاسمُ (١) عن الفعل والحرف بخمس علاماتٍ:

إحداها: الجرُّ.

وليس المرادُ به حرفَ الجَرِّ، لأنَّه قد يدخُلُ في اللفظ على ما ليس باسم نحو: عَجِئِتُ مِن أَنْ قمتَ (٢).

بل المرادُ به الكسرةُ التي يُحْدِثُها عاملُ الجَرُ سواءٌ كان العاملُ حرفًا أم إضافةً أم تُبَعِيَّةً، وقد اجتمعت في البسملة (٣).

الثانية: التنوينُ، وهو نونٌ ساكنةٌ تَلْحَقُ الآخِرَ لفظًا لا خَطًّا لغير توكيد.

فخَرَجَ بقَيْدِ السكون النونُ في (ضَيْفَن) للطفيلي، و(رَعْشَن) للمُرْتَعِش.

وبقيد الآخِر النونُ في (انْكَسَرَ) و(مُنْكَسِر).

وبقولي (لفظًا لا خَطًّا) النونُ اللاحِقة لآخِر القَوافي، وستأتي.

وبقولي (لغير توكيد) نونُ نحو ﴿لَنَـٰهَا ﴾ (٤)، و(لتضرئنْ يا قوم)، و(لتضرينْ يا هند). وأنواعُ التنوين أربعةٌ:

أحدُها: تنوينُ التُّمْكِين كزيدٍ ورجل.

وفائدتُه الدَّلالةُ على خِفَّة الاسم وتَمَكَّنِه في باب الاسميَّة، لكونه لم يشبه الحرفَ فيُبْني، ولا الفعلَ فيُمْنَعُ من الصرف.

الثاني: تنوين التَّنْكير، وهو اللاحِقُ لبعض المبنيَّات للدلالة على التنكير.

تقولُ (سيبويهِ) إذا أردتَ شخصًا معيِّنًا اسمُه ذلك، و(إيهِ) إذا استزدتَ مخاطَبَك من حديث معيَّن.

<sup>(</sup>١) للاطلاع على أقسام الاسم انظر: النحو الوافي ـ لعباس حسن ١: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أن قمت: المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر، أي: من قيامك، فهو اسم بالتأويل. (٣) أي في قوله تعالى: ﴿ يُسْمِدُ أَقَرُ النَّكُلِي ٱلنَّكِيمِ ﴾ [فنائن: ١]. اسم: مجرور بالحرف، ولفظ

الجلالة: مجرور بالإضافة، والرحمن والرحيم: مجروران بالتبعية للموصوف.

<sup>(</sup>ع) العلق: ١٥.

فإذا أردتَ شخصًا ما اسمُه سيبويهِ، أو استزادةً من حديث ما نؤنَّتُهُما.

الثالث: تنوينُ المقابلة، وهو اللاجقُ لنحو (مسلماتٍ)، جعلوه في مقابلة النون في نحو: مُشلِمينَ.

الرابع: تنوينُ التَّقويض، وهو اللاحقُ لنحو (غَوَاشِ)(١١، و(جَوَارِ)<sup>(١)</sup> عِوَضًا عن الياء، ولـ (إذ) في نحو ﴿وَيَوْمَ لِن يَفْرَجُ ٱلْمُؤْمِنُونَۗ﴾ (٣ عوضًا عن الجملة التي تُضاف (إذ) إليها(١٤).

وهذه الأنواعُ الأربعةُ مختصَّةٌ بالاسم.

وزاد جماعةً تنوينَ التُرَتُّم<sup>(ه)</sup>، وهو اللاجقُ للقَوافي المُطْلَقَة، أي: التي آجِرُها حرفُ مدَّ كقوله:

ا قِلْي اللوم عاذل والجنائن وقولي إن أَصَبْتُ لقد أصابَنْ (١٠)
 الأصل: العتابا، وأصابا، فجيء بالتنوين بَدَلًا من الألف لتَرَكِ التَّرَثُم.

وزاد بعضُهم التنوين الغالي، وهو اللاحق للقوافي المُقَيَّدة زيادةً على الوزن، ومن ثُمَّ سُمَّى غاليًا كقوله:

٧- قالث بناتُ العم يا سَلْسَى وإنْنُ كان فقيرا مُغدِمًا قالتْ وانْنُ والحقْ أَفْها نونان زِيدَتًا في الوَقْف، والحقْ أَفْهما نونان زِيدَتًا في الوَقْف كما زِيْدَتْ نونُ (صَيْفُنِ) في الوَصْلِ والوقف، وليسا من أنواع التنوين في شيء لثُيرتِهما مع (أل)، وفي الفعل، وفي الحرف، وفي الخطّ والوقف، ولخذْ فِهما في الوصل، وعلى هذا فلا يَرِدان على مَنْ أطلق أنَّ الاسمَ يُعْرَفُ بالتنوين إلا من جهة أنَّه يشيبهما تنوينن، أمَّا باعبار ما في نفس الأمر فلا.

الثالثة: النَّداء.

 <sup>(</sup>١) جمع (غاشية).
 (٦) جمع (جارية).
 (٣) الروم: ٤. أي: ويوم إذ يغلب الروم فارشا...

<sup>(</sup>٤) تتوين التعويض: عوض عن حرف أو كلمة أو جملة. وقد مثّل المؤلف للأول والثالث، أما الثاني فهو كتنوين (كل) أو (بعض)، نحو ﴿ كُلَّ أَلْمُ تَؤْتُؤُونَ﴾ إلغز: ١٦١]. أي: كل من في السماوات والأرض. (٥) استطرد المؤلف في الحديث عن التنوين، فذكر تنوين النرنم، والتنوين الغالي.

<sup>(</sup>٦) عاذل: منادى مرخَّم، والأصل: يا عاذلَةُ.

وليس المرادُ به دخولَ حرفِ النداء، لأن (يا) تدخل في اللفظ على ما ليس باسم نحو ﴿يَلْيَتَ مُوسى﴾ (١)، (ألا يا اسجدوا) (٢) في قراءة الكسائعُ.

بل المرادُ كونُ الكلمةِ مناداةً نحو: يا أيُها الرجلُ، ويا فُلُ (٣)، ويا مَكْرَمانُ (١).

الرابعة: (أل) غيرُ الموصولة كالفرس والغلام.

فأمَّا الموصولةُ فِقد تدخُلُ على المضارع كقوله:

٣- ما أنتَ بالحَكَم التُرضى حكومتُه [ولا الأصيلِ ولا ذي الرَّأْيِ والجَدَلِ] (\*)
 الخامسة: الإسنادُ إليه، وهو أن تنشب إليه ما تحصُل به الفائدةُ، وذلك كما في (فمثُ) (\*)، و(أنا) في قولك (أنا مؤمنٌ) (\*).

# فصل: [علاماتُ الفعل]

يَنْجَلِي الفعلُ بأربع علامات:

إحداها: تاءُ الفاعلَ متكلَّمًا كان كـ (قمتُ)، أو مخاطَّبًا نحو: تباركتَ.

الثانية: تاءُ التأنيثِ الساكنةُ كـ (قامتُ)، و(قعدتُ).

. فأمَّا المتحرَّكةُ فتَخْتَصُّ بالاسم كقائمة.

وبهاتين العلامتين رُدًّ على مَنْ زعم حرفيَّةَ (ليس)، و(عسي).

وبالعلامة الثانية على مَنْ زعم اسميَّةَ (نِعْم)، و(بِفْس).

الثالثة: ياءُ المخاطَبة كـ (قُومي).

وبهذه رُدُّ على مَنْ قال إنَّ (هاتِ)، و(تعالَ) اسما فعلين.

<sup>(</sup>١) بس: ٢٦. المنادي محذوف، أي: يا هؤلاء، أو (يا) حرف تنبيه، ولا شاهد فيها.

 <sup>(</sup>۲) النمل: ۲۵. المنادى محذوف، أي: يا هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) أي: يا رجل. (٥) ما: حرف نفي يعمل عمل (ليس). أنت: ضمير منفصل في محل رفع اسمها. بالحكم: الباء: حرف جر

زائد. الحكم: خبرها مجرور لفظًا منصوب محلًا. النرضي حكومته: الذي تُرضى.... (1) الفعل مسند، وتاء الفاعل مسند إليه.

<sup>(</sup>٧) (أنا) مسند إليه، و(مؤمن) مسند.

كلام ومايتالف منه \_\_\_\_\_\_

الرابعة: نونُ التوكيد شديدةَ أو خفيفةً نحو ﴿ لِلسَّجَنَنَ وَلَيْكُونَا﴾ (١٠). وأمَّا قولُه:

٤ - أقائلُنَّ أَخْضِرُوا الشُّهُودَا<sup>(٦)</sup>

فضَرورةٌ.

## فصل: [علاماتُ الحرفِ وأنواعه]

ويُقرَفُ الحرفُ بأنَّه لا يَحْسُن فيه شيءٌ من العلامات التَّسْعِ<sup>(٣)</sup> كـ (هل)، و(في)، (لم).

وقد أُشِيرَ بهذه المُثُل إلى أنواعِ الحروفِ:

١ - فإنَّ منها ما لا يَخْتَصُّ بالأسماء ولا بالأفعال، فلا يعمَلُ شيئًا كـ (هل)، تقولُ:
 هل زيد أخوك ؟ وهل يقوم ؟ (٤٠).

٢ - ومنها ما يختص بالأسماء، فيعمل فيها كـ (في) نحو ﴿ رَفِي ٱلْأَرْضِ مَائِنَتُ ﴾ (٥٠).
 ﴿ رَفِ ٱلنّمَاءِ رَفَكُرُ ٩٠٠).

٣- ومنها ما يختص بالأفعال، فيعمل فيها كـ (لم) نحو ﴿لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَـذَ﴾ (٧).

## فصل: [أنواعُ الفعل]

والفعلُ جِنْسٌ تحته ثلاثةُ أنواع:

أحدُها: المضارعُ، وعلامتُه أن يَصْلُحَ لأن يَليَ (لم) نحو: لم يَقُمْ، ولم يَشَمْ.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۳۲.

ر ؟ . (٢) الشاهد في البيت دخول نون النوكيد على اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٣) أي التي ذكرت للاسم والفعل.

<sup>(</sup>٤) هلُّ: حَرف استفهام.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٢٠. في: حرف جر. الأرض: اسم مجرور بحرف الجر. (٦) الذاريات: ٢٢. في: حرف جر. السماء: اسم مجرور بحرف الجر.

<sup>(</sup>٧) الإخلاص: ٣. لم: حرف جازم. يلد: فعل مضارع مجزوم بالحرف الجازم.

والأفصخ فيه (١<sup>٠</sup> فتحُ الشين لا ضمُها، والأفصخ في الماضي (شَمِمْت) بكسرِ الميم لا فنجها.

وإنما سُمِّيّ مضارعًا لمشابّهَتِه للاسم (٣)، ولهذا أُعْرِب واستَحَقَّ التقديم في الذُّكْرِ على أَخَوَتِهِ ٣).

ومتى ذَلَتْ كلمةٌ على معنى المضارع ولم تقبل (لم) فهي اسم (1) كر (أوَّة)، و(أُفٌّ) بمعنى: أَنْوَجُم، وأَنْضَجُر.

الثاني: الماضي، ويتميّزُ بقَبُول تاءِ الفاعل كـ (تبارك)، و(عسى)، و(ليس)، أو تاءِ التأنيث الساكنة كـ (يغمّ)، و(بِفسّ)، و(عسى)، و(ليس).

ومتى دَلَّتُ كَلِمَةٌ على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التاءين فهي اسمُ كـ (هيهات)، و(شَتَّان) بمعنى: بَعْدَ، وافْتَرَق.

الثالث: الأمر، وعلامتُه أن يقبل نونَ التوكيد مع دلالته على الأمر نحو: قُومَنُّ.

فإنْ قَبِلَتْ كلمةٌ النونَ ولم تَلُلَّ على الأمر فهي فعلٌ مضارع نحو ﴿لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا﴾ (°).

وإنْ دَلُتْ على الأمر ولم تقبلِ النونَ فهي اسمٌ كـ (نزالِ)، و(دراكِ) بمعنى: انزِلَ. وأَدْرِكْ.

وهذا أولى من التمثيل بـ (صَهْ)، و(حَيْهَلْ)، فإنَّ اسميَّتُهما معلومةٌ ممَّا تَقَدَّم، لأنهما يقبلان التنوينَ.

<sup>(</sup>١) أي في الفعل (يشم).

<sup>(</sup>٢) أي اسم الفاعل. (٤) أي اسم فعل.

<sup>(</sup>٣) أي الفعل الماضي وفعل الأمر.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٣٢.

#### هذا بابُ شرح المُغرَب والمبنى

الاسمُ ضربان:

١ - معربُ (١)، وهو الأصل، ويُسَمَّى مُتَمَكِّنًا.

٢ - ومبنيٌّ (٢)، وهو الفرع، ويسمى غيرَ متمكَّن.

[بناء الاسم]: وإنما يُبنى الاسم إذا أشبته الحرف.

وأنواعُ الشَّبَه ثلاثةٌ:

أحدُها: الشُّبَهُ الوَضْعِيُّ، وضابطُه أن يكون الاسمُ على حرف أو حرفين.

فالأوَّلُ كتاء (قمتُ)، فإنَّها شبيهة بنحو باء الجر ولامه، وواو العطف وفائه.

والثاني كـ (نا) من (قُمْنا)، فإنَّها شبيهةٌ بنحو (قد)، و(بل).

وإنما أُعْرِبَ نحوُ (أبِ)، و(أخ) لضعف الشَّبَه بكونِه عارِضًا، فإنَّ أصلَهما (أَبَوْ)، و (أُخَوَّ) بدليل (أَبَوَان)، و (أُخَوَان).

الثاني: الشُّبَه المَعْنَويُّ، وضابِطُه أنْ يتضمُّن الاسمُ معنىٌ من معاني الحروف، سواءٌ وُضِعَ لذلك المعنى حرفٌ أم لا.

فالأوَّلُ كـ (متي)، فإنها تُسْتَعْمَلُ شَرْطًا نحو: متى تقمْ أقمْ، وهي حينئذِ شبيهةٌ في المعنى بـ (إن) الشَّرطِيَّة، وتُستعمل أيضًا استفهامًا نحو ﴿مَنَّى نَفِّرُ ٱللَّهِ ﴾ (٣)، وهي حينئذِ شبيهةٌ في المعنى بهمزة الاستفهام.

وإنَّما أُعْرِبَتْ (أيِّ) الشرطيَّة في نحو ﴿أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ ('')، والاستفهاميَّة في نحو ﴿فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ ﴾ (٥) لضَعْفِ الشبه بما عارضه من ملازمتِهما للإضافة التي هي من خصائص الأسماء.

<sup>(</sup>١) المعرب: هو اللفظ الذي يتغيّر شكل آخره، مثل: كتابٌ، كتابًا، كتاب.

<sup>(</sup>٢) المبنى: هو اللفظ الذي لا يتغير شكل آخره، مثل: هؤلاءٍ. (٤) القصص: ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٨١.

والثاني: نحو (هُنَا)، فإنَّها مُتَصَنَّة لمعنى الإشارة، وهذا المعنى لم تضع العربُ له حرفًا، ولكنَّه من المعاني التي من حَقِّها أن تُؤدُّى بالحروف، لأنَّه كالخِطاب والنَّنبيه، فرهنا) مُشتَجقَّةً للبِناء لتَصَـّعْنِها لمعنى الحرف الذي كان يَشتَجقَّ الوَضْع.

وإنَّما أَغْرِب (هذان)، و(هاتان) مع تَضَمُّنِهما لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عارضه من مجيئهما على صورة المثنَّى (١٠)، والتنية من خصائص الأسماء.

الثالث: الشبه الاستعمالي، وضابطُه أن يَلْزَمَ الاسمُ طريقةً من طرائق الحروف، كأنْ ينوبَ عن الفعل ولا يدخلَ عليه عاملَ فِيَوَثَرُ فِيه، وكأنْ يَفْتَقِرَ افِقِارًا مُثَاصَّلًا إلى جملة. فالأولُ كـ (هَيْهَاتَ)، و(صَهْ)، و(أوَّه)، فإنَّها نالبة عن (بَعْد)، و(اسكُتُ، أنَّ مِهُ مِلاً هِمُ مُنْهِ مُنْهِ الْمُنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و(أَتَوَجُعُ)، ولا يَصِحُ أن يدخُلَ عليها شيءٌ من العوامل فتَتَأَثَّرُ به، فأَشْبَهَتْ (ليت)، و(تَقلُ مثلًا، ألا ترى أنهما نائبان عن (أتمنَّى)، و(أترجَّى)، ولا يدخُلُ عليهما عاملٌ. واختُرزَ بانتفاء التأثُّر من المصدر النائب عن فعله نحو (ضَرَبًا) في قولك (ضربًا

والحَمَّرِزُ بانتفاء التاثر من المصدر النائبِ عن فعله نحو (ضَرَبًا) في قولك (ضربًا زيدًا)، فإنَّه نائب عن (اضرِبُ)، وهو مع هذا مُعْرَبٌ، وذلك لأنَّه تدخلُ عليه العوامل فتؤثرُ فيه، تقولُ: أعجبني ضَرَّبُ زيدٍ، وكرهتُ ضربَ عمرِو، وعجبتُ من ضربٍه.

والثاني: كـ (إذ)، و(إذا)، و(حيثُ)، والموصولات، ألا ترى أنَّك تقولُ (جئتُكَ إذ) فلا يتِمُّ معنى (إذ) حتى تقول (جاء زيدٌ) ونحوّ، وكذلك الباقي.

واحتُرِزَ بذِكْرِ الأصالة من نحو ﴿فَكَا يَوْمُ يَنَكُمُ الصَّلْدِقِينَ صِدَّقُهُمٌ ۗ (٢)، فـ (يَوْمُ) مضاف إلى الجملة، والمضافُ مفتقِرُ إلى المضاف إليه، ولكنَّ هذا الافتقارَ عارضٌ في بعض التراكيب، ألا ترى أنَّك تقولُ (صمتُ يومًا)، و(سرتُ يومًا)، فلا يُحتاج إلى شيء.

واحتُرِزَ بذكر الجملة من نحو (سُبْحَانَ)، و(عندَ)، فإنَّهما مُفْتَقِران في الأصالة لكنَّ إلى مفرد، تقول: سبحانَ اللهِ ٣٠، وجلستُ عندَ زيدِ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) لا يستقيم كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ إلا على رأي من يرى أن (هذين) أو (هاتين) مثشًى حقيقيٌّ، وأنَّه معرب.

<sup>(</sup>۲) المائدة: ۱۱۹.

 <sup>(</sup>٣) سبحان الله: مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، تقديره: أسبِّح، وهو مضاف.

 <sup>(</sup>٤) عند زيد: ظرف مكان منصوب متعلق بالفعل (جلست)، وهو مضاف.

وإنما أُعْرِبَ (اللذان)، و(اللتان)، و(أيِّ) الموصولة في نحو (اضرِبُ أَيُّهُمْ أساء) لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية (١٠)، ومن لزوم الإضافة.

[المعرب من الأسماء]: وما سَلِم من مشابهة الحرف فمُعْرَبٌ.

وهو نوعان:

١ - ما يظهرُ إعرابُه كأرضِ، تقولُ: هذه أرضٌ، ورأيتُ أرضًا، ومررتُ بأرضِ.

٢ - وما لا يظهرُ إعرابُه كالفتى (\*\*)، تقولُ: جاء الفتى، ورأيتُ الفتى، ومررثُ بالفتى، ومررثُ بالفتى، ونظيرُ الفتى (شمًا) كهُدَى، وهي لغةٌ في (الاسم) بدليلِ قولِ بعضِهم: ما شماك؟ (\*\*) حكاه صاحبُ الإفصاح (١٠).

وأمَّا قولُه:

٥- واللهُ أسماكَ سُمًّا مُبَارَكًا

فلا دليلَ عليه فيه، لأنَّه منصوبٌ مُنَوَّن، فيُحنَمَلُ أنَّ الأصل (سُمٌ)، ثم دخل عليه الناصبُ ففُتِح كما تقولُ في (يد): رأيتُ يدًا.

# فصل: [المبنئ والمعربُ من الأفعال]

والفعلُ ضربان:

١ - مبنيّ، وهو الأصل.

۲ - ومعربٌ، وهو بخلافه.

فالمبنئ نوعان:

أحدُهما: الماضي، وبناؤُه على الفتح كـ (ضَرَبَ).

وأمًّا (ضربْتُ) ونحوُه فالسكونُ عارضٌ أوجبَه كراهتُهم تَوَالِيَ أربعِ متحوٌكات فيما هو كالكلمة الواحدة.

 <sup>(</sup>١) يقال في (اللذين) و(اللتين) ما قبل في (هذين) و(هاتين).
 (٢) وهو الاسم المقصور.

ر ) و ر ر ، (٤) هو ابن هشام الحضراوي.

وكذلك ضمةً (ضَرَبُوا) عارضةً لمناسبة الواو.

والثاني: الأمر، وبناؤه على ما يُجْزَم به مضارعُه.

فنحؤ (اضرِبْ) مبنيٌّ على السكون.

ونحؤ (اضرِبا) مبنيٌّ على حذف النون.

ونحوُ (اغزُ) مبنيٌ على حذف آخِر الفعل(١).

والمعوبُ: المضارعُ نحو (يقوم)، لكنَّ بشرطِ سلامتِه من نونِ الإناثِ ونونِ الشُّوكيد المباشِرة، فإنَّه مع نون الإناث مبنيِّ على السكون نحو ﴿وَٱلْكُلَّأَنْتُ يُرَّيِّمَنَهُ\* ( )، ومع نون التوكيد المباشِرة مبنيُّ على الفتح نحو ﴿كِلُبُّدُنَّهُ\* ( ) .

وأَمَّا غيرُ المباشِرة فإنَّه معربٌ معها تقديرًا نحو ﴿ لَتُبَرُّكَ ﴾ (٤)، ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ ﴾ (٥)، ﴿ وَلَا نَتَبَانَهُ (١).

- والحروفُ كلُّها مبنيَّةٌ.

فصل: [علاماتُ البناء]

وأنواعُ البناءِ أربعةٌ:

أحدها: السكون، وهو الأصل، ويُسَمَّى أيضًا وَقُفَّا، ولخِفَّتِه دخل في الكَلِمِ الثلاثِ(٧) نحو: هَلْ، وقُمْ، وكَمْ.

والثاني: الفتح، وهو أقربُ الحركاتِ إلى السكون، فلذا دخل أيضًا في الكلم

(٣) الهمزة: ٤ .

<sup>(</sup>١) أي مبني على حذف حرف العلة.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٨٦. تبلون: أصله (تبلوونَشُ)، وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالى الأمثال. واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين: نائب فاعل. النون الثقيلة: حرف توكيد.

 <sup>(</sup>٥) مرّبم: ٢٦. ترين: قعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ياء المؤنثة المحاطبة: فاعل. النون الثقبلة: حدف توكيد.

 <sup>(</sup>٦) يونس: ٨٩. لا: تاهية جازمة. تبعان: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف الدون، ألف الاثنين: فاعل. النون الثقيلة: حرف توكيد.

<sup>(</sup>٧) أي في الاسم والفعل والحرف.

الثلاث نحو: سوف، وقام، وأَيْنَ.

والتوعان الآخران هما: الكسرُ والضَّمُ، ولِثِقَلِهما وثِقَلِ الفعل لم يدخُلا فيه، ودخلا في الحرف والاسم نحو: لام الجر، و(أمسِ)، ونحو (منذ)(١) في لغة من جَرَّ بها أو رَنْعَ، فإنَّ الجارَّةَ حرفٌ، والرَّافِعة اسم.

# فصل: [علاماتُ الإعراب]

الإعرابُ: أَثَرُ ظاهِرٌ أو مُقَدَّرٌ يَجْلِئه العاملُ في آخِر الكلمة.

وأنوائحه أربعةٌ:

- رَفْعٌ ونَصْبٌ في اسم وفعل نحو: زيدٌ يقومٌ، وإنَّ زيدًا لن يقومٌ.

وجَرٌّ في اسم نحو: لِزيدٍ.

وجَزْمٌ في فعل نحو: لم يقم.

ولهذه الأنواع الأربعة علاماتٌ أصولٌ، وهي:

الضَّمَّةُ للرفع، والفَتْحَةُ للنَّصْب، والكَسْرَةُ للجَّر، وحَذْفُ الحركةِ للجَرْم.

وعلاماتٌ فُروعٌ عن هذه العلامات، وهي واقعةٌ في سبعة أبواب:



<sup>(</sup>١) كقوله:

وربع عَــقَــتْ آئـــاژه مــنـــــُدُ أَرْمــــانِ وقولك: ما رأيته منذُ يومان.

#### الباب الأول بابُ الأسماءِ السّتة

[الأسماءُ الستة]: فإنها تُرْفَعُ بالواو، وتُنْصَبُ بالألف، وتُخْفَضُ بالياء.

وهي: (ذو) بسعنى صاجب، و(الفَم) إذا فارَقَتْه السيم(١٠)، و(الأَبُ) و(الأَجُ) و(الحَجُ) و(الهَنْ). ويُشْتَرَطُ في غير (ذو) أن تكون مضافةً لا مُفْرَدَةً.

فيانْ أَفْرِدَت (\*\*) أُعْرِبَتْ بالحركات نحو ﴿وَلَهُۥ أَخُهُ \*\*)، و﴿إِنَّ لَهُۥ أَبَّاهُ (\*)، و﴿وَبَنَاتُ ٱلْأَجْهُ (\*).

فأمًّا قولُه:

## ٦- خَالَطَ من سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا(١)

فشاذٌّ، أو الإضافةُ مَنْويَّة، أي: خياشيمَها وفاها.

واشتُرِطَ في الإضافة أنْ تكونَ لغير الياء (٧)، فإنْ كانت للياء أُغْرِبَتْ بالحركاتِ المُقَدَّرة نحو ﴿وَأَخِي هَـُنرُوتُ﴾ (٨)، ﴿ إِنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَّ﴾ (١).

و(ذو) ملازِمةٌ للإضافة لغيرِ الياء، فلا حاجةَ إلى اشتِراط الإضافة فيها.

وإذا كانت (ذو) موصولةً (١٠٠ لَزِمَتُها الواؤ.

## وقد تُغرَبُ بالحروف كقولِه:

٧- [فإمًا كرامٌ موسِرون لقيتُهم] فخشي مِنْ ذي عندَهم ما كفانيا(١١)
 وإذا لم تفارق العيمُ (الفتم) أُعْرِبَ بالحركات(١٠).

(١) أي: فوك، وفاك، وفيك.
 (٢) أي: إن لم تضف.
 (٣) النساء: ١٢

(٥) النساء: ٢٢
 (١) خياشيم: جمع خيشوم، وهو الأنف، أو أقصاه.

(٧) أي لغير ياء المتكلم. (٨) القصص: ٣٤

(٩) المائدة: ٢٥ (١٠) أي بمعنى (الذي).

(١١) أي: من الذي عندهم - إما: حرف تفصيل. كرام: عبر لمبتدأ محذوف، أي: فالناس إما كرام... حسبي: غبر مقدم، وهو مضاف. ما كقانيا: اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر.

(١٢) كقول الشاعر:

لُستُ أنساكَ وقد أغْرَثِتني بفَم عَذْبِ المُناداةِ رقيق

الأسماء الستة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فصل:

والأفصحُ في (الهَنِ) (١) النَّقُصُ، أي: حذفُ اللام (٢)، فيُغرَبُ بالحركات، ومنه الحديثُ (مَنْ تَعَزَى بعزاء الجاهليَّة فأعِشُوه بهنِ أبيه ولا تَكْنُوا).

ويجوزُ النقصُ في (الأبِ)، و(الأخ)، و(الحم)، ومنه قولُه:

٨- بأبِهِ اقتَدى عَدِيٌ في الكَرَمْ ومَنْ يـشـابِـهْ أَبَـهُ فـمـا ظَـلَـمْ
 وقولُ بعضِهم في الثنية (أبان)، و(أخان).

وقَصْرُهُنَّ أُولَى من نَقْصِهِنُّ، كَقُولِه:

٩- إنَّ أباهـ وأبـ أبـاهـا وأبـ أبـاهـا وقولِ بعضهم (مُكْرَة أخاك لا بَطَلُ)، وقولِهم للمرأة (حَمَاة) (٣٠).



<sup>(</sup>۱) لـ (هن) عدة معان، فقد تكون كناية عن شيء ما، مثل: هذا هنك، أي: شيئك. وقد تكون كناية عن اسم الإنسان، تقول: يا هنُّ أقبِل، أي: يا فلان. وقد تكون كناية عن المذكر دون المؤنث، مثل: لفلان عشرون هنّا، أي: عشرون وِلدًا مذكرًا. وقد تكون كناية عنمًا يستفحش ذكره.

 <sup>(</sup>٢) أصله: هَنَو، على وزن (فَعَل)، والواو تقابل اللام في الميزان الصرفي.
 (٣) وهذا يقتضى أن يقال للرجل: حَمّا.

#### الباب الثاني باب المُثَنَّى

[المثنى]: وهو ما وُضِع لاثنين وأغنى عن المتعاطِفَيْنِ، كـ (الزيدان)، و(الهندان)، فإنّه يُرفع بالألف، ويُجرُّ ويُنْصَبُ بالباء المفتوح ما قبلها المكسورِ ما بعدَها.

[الفَلْحَق بالمثنى]: وحَمَلوا عليه أربعةَ ألفاظِ: (اثنين)، و(اثنتين) مُطْلقًا، و(كِلا)، و(كِلْتا) مضافين لمُصْمَر (').

فإنْ أُضِيفا إلى ظاهر لزِمَتْهُما الألف(٢).



<sup>(</sup>١) المضافان للمضمر يعربان بالحروف.

<sup>(</sup>٢) المضافان للاسم الظاهر يعربان بحركات مقدَّرة كالاسم المقصور.

#### الباب الثالث بابُ جمع المُذَكَّر السالم

[جمع المذكر السالم] كـ (الزيدون)، و(المسلمون)، فإنَّه يُرفع بالواو، ويُنصب بالياء المكسورِ ما قِلَها المفتوح ما بعدَها.

ويُشْتَرَطُ في كلِّ ما يُجْمَعُ هذا الجمعَ ثلاثةُ شروط:

أحدها: الخُلُو من تاء التأنيث، فلا يُجْمَعُ نحوُ (طَلْحَةَ)، و(عَلَّامَةٍ).

الثاني: أن يكون لمذكِّر، فلا يُجمع نحوُ (زَيْنَب)، و(حائِض).

الثالث: أن يكون لعاقِل، فلا يُجمع نحوُ (واشِق) عَلَمًا لكُلْب، و(سابِق) صفةً هَرَس.

ثم يُشْتَرَطُ أن يكون: إلمَّا عَلَمًا غيرَ مرَكَّب تركيبًا إسناديًّا ولا مَرْجِيًّا، فلا يُجمع نحو (يَرْق نَخْرُه)، و(مَقديكَرِب).

وإمًّا صفةً تقبَلُ التاءَ أو تَدُلُّ على التُقضيل نحو: قائم، ومذنب، وأفضل، فلا يُجمع نحو: خريح، وصَبور، وسَكُران، وأَخمَر.

# فصل: [اللُّحَق بجمع المذكر السالم]

وحَمَلُوا على هذا الجمع أربعةَ أنواع:

أحدها: أسماءُ جموع، وهي: أولو، وعالَمون، وعِشْرون وبابه (<sup>١١</sup>).

والثاني: جموع تكسير، وهي: بَتُون (٢٠)، وحَرُون (٢٠)، وأرَضُون (١٠)، وسِنون (٥٠). وبابه.

 <sup>(</sup>١) أي ألفاظ العقود، وهي من (عشرين) إلى (تسعين).
 (٢) مفرده (ابن).

<sup>(</sup>۱) معرده (ابن).(۲) مفرده (خراة). والحرة: أرض ذات حجارة سود كأنها أُحرقت.

<sup>(</sup>٤) مفرده (أرض). (٤) مفرده (أرض).

<sup>(</sup>٥) (سنون) جمع مفرده (سنة)، وأصله: (سَنَىٌ على وزن (فَقل).

فإنَّ هذا الجمعَ مُطَّرد في كل ثلاثيَّ حُذِفَتْ لامُه (١١) وعُوِّضَ عنها هاءُ التأنيثِ ولم يُكَسَّر نحو: عِضَة (٢) وعِضِين، وعِزَة (٣) وعِزِين، وثُبَة (١) وثُبِين، قال الله تعالى ﴿كُمْ لَبِثْتُرْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ ( )، ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ ( )، ﴿ عَنِ الْبَعِينِ وَعَنِ أَلِثَمَالِ عِزِينَ ﴾ (٧).

ولا يجوزُ ذلك:

في نحو (تمرة) لعدم الحذف.

ولا في نحو (عِدَة) و(زِنَة)، لأذَّ المحذوفَ الفاءُ (^).

ولا في نحو (يد)(١)، و(دم)(١٠)، وشُذُّ (أبون)، و(أخون).

ولا في (اسم)(١١١)، و(أحت)(١٢)، و(بنت)(١٣)، لأنَّ العِوَضَ غيرُ التاء، وشذٌّ (بنون).

ولا في نحو: شَاة، وشَفَة، لأنهما كُسُرا على (شِياه)، و(شِفاه).

والثالث: جموع تصحيح لم تستوفِ الشروطَ كـ (أهلون)، و(وابلون)، لأذَّ (أهلًا)، و(وابلًا)(١١٠ ليسا عَلَمَيْن ولا صِفَتَيْن، ولأنَّ (وابلًا) لغير عاقل.

والرابع: ما سُمِّي به من هذا الجمع وما ألَّحِق به كـ (عِلَّيُون)(١٥٠)، و(زَيْدُون) مسمَّى به. ويجوزُ في هذا النوع أن يُجرى مُجرى (غِسْلِين) في لزوم الياءِ والإعرابِ بالحركات على النون مُنَوَّنَة.

<sup>(</sup>١) أي الحرف الأخير.

كذب وافتراء، أو (عِضْقٌ) بمعنى: تفريق. (٢) الأصل (عضة) بمعنى:

٣١) الأصل: عِزْيُ. (٤) الأصل: نُبُو، أو نُبُق. (٦) الحجر: ٩١ . (٥) المؤمنون: ١١٢ .

<sup>(</sup>A) أي الحرف الأول، وهو الواو. (٧) المعارج: ٣٧ .

<sup>(</sup>١٠) أصله: دَمَيٌ. (٩) أصله: يَدْيُ.

<sup>(</sup>١٢) أصله: أخو. (١١) أصله: سَمَوٌ.

<sup>(</sup>١٣) أصله: بنو. (١٤) وابل: مطرغزير.

عِلَّى، بمعنى المكان العالَى، أو عِلَّية، بمعنى: الغرفة العالية، وهو (١٥) عليون: اسم لأعالى الجنة، مفرده: ملحق بالجمع، لأن مفرده غير عاقل.

ودونَ هذا أن يُجرى شُجرى (عَرَبُون) ‹‹› في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منؤنة كقوله:

١٠ [طالَ ليلي ويتُ كالمجنون] واعترَتْني الهمومُ بالماطِرونِ (٦)
 ودونَ هذه أن تلزمَه الواؤ وفتحُ الثُون.

وبعضُهم يُجْري (بنين) و(باب سنين) مُجرى (غِسْلين)، قال:

١١- وكان لنا أبو حَسَنِ عَلِيٍّ أَبًا بَرًا ونحن له بنينُ (")
 وقال:

١٢ دعاني من نَجْدِ فإنَّ سنينَهُ [لَعِبْنَ بنا شِيبًا وشَيْبَننا مُؤدًا](١) وبعشهم يَطُرُد هذه اللغة في جمع المذكَّر السالم وكلَّ ما محيل عليه، ويُخْرَجُ عليها قولُه:

٦٣- إرُبُّ حيُّ عَرَنْدَى ذي طُلالٍ] لا يزالون ضاربينَ القِبَابِ (٠) وقولُه:

١٤ - [وماذا تبتغي الشُعراءُ مني] وقد جاوزتُ حدَّ الأربعينِ (١)

فصل: [نونُ الثنى ونون الجمع]

نونُ المثنَّى وما محيل عليه مكسورةً.

# وفتحُها بعد الياء لُغَةٌ كقوله:

١٥- على أَحْرَذِيْشَ استقَلَّتْ عَشِيّةٌ [فما هي إلا لَمْحَةٌ وتَغِيبُ](٧)

(١) عربون: هو المال الذي يدفعه المشتري مقدمًا في صفقة لضمان إتمامها وأنه لن يرجع عن شرائها وإلا ضاع
 ذلك المقدم.

(٢) الماطرون: موضع بالشام، وهو في الأصل جمع (ماطر)، ثم سمي به. ولم ينؤن لوجود (أل).

(٣) لنا: متعلقان بحال محذوفة من (أبا). على: بدل من (أبو حسن) مرفوع، أو عطف بيان له.

 (٤) دعائي: اتركائي. شيئا: جمع (أشيب)، وهو من ايض شعر رأسه. مردًّا: جمع أمرد، وهو الذي لم ينبت الشعر في وجهه. شيئا ومردًا: حالان منصوبتان.

(ه) لأنه لم يقل (صاري القباب) بحذف الدن للإضافة. عرندس: فوي. طلال: حسن. القباب: جمع قبة، وهي البيت. (٦) ماذا: اسم استفهام ميني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. (٧) الأحوذبان: مثنى (أحوذي)، وهو الحفيف السريع، والمراد به جناح القطاة. استقلت: طارت. على

وقيل: لا يَخْتَصُ بالياء كقوله:

١٦ أعرفُ منها الجيدَ والعَيْنانا(١)

وقيل: البيتُ مصنوعٌ.

ونونُ الجمع مفتوحةٌ.

وكسرُها جائزٌ في الشعر بعد الياء كقوله:

وكسرُها جائزٌ في الشعر بعد الياء كقوله:

١٧- [عَرَفْنا جَعْفَرًا وبني أبيه] وأنكرنا زعانِفَ آخرينِ<sup>(١)</sup> وقولِه:

١٨- [وماذا تبتغي الشُّعراءُ مني] وقد جاوزتُ حدُّ الأربعينِ (٣)

-(-*IIII*-)--

أحوذيين: متعلقان بالفعل (استقلت).

 <sup>(</sup>١) العينانا: معطوف على (الجيد) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف.

<sup>(</sup>٢) الزعانف: الأتباع، جمع (زِعْنِفَة).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم: ١٤ .

#### الباب الرابع [جمغ المؤنّثِ السالم]

الجمعُ بألف وتاء مَزيدتين كهنداتٍ ومسلمات:

فإنَّ نصبَه بالكسرة نحو ﴿ غَلَقَ أَللَّهُ ٱلسَّمَنُونِ ﴾ (١٠).

ورُبُّما نُصِب بالفتحة إنْ كان محذوفَ اللام كـ (سمعتُ لغاتَهم).

فإنْ كانت الناءُ أصليَّةً كأبياتِ وأموات، أو الألفُ أصليَّةً كقُضاةٍ، وغُزاة نُصِب الفتحة.

### [اللُّحَق بجمع المؤنث السالم]

وحُمِل على هذا الجمع شيئان:

- (أولات) (٢) نحو ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ ﴾ (٣).

وما سُمَّيّ به من ذلك نحو: رأيتُ عرفاتِ (١٠)، وسكنتُ أذرعاتِ، وهي قرية الشام.

فبعضُهم يُعْرِبُه على ما كان عليه قبل التسمية.

وبعضُهم يتركُ تنوينَ ذلك.

وبعضُهم يعربه إعرابَ ما لا ينصرف.

ورَوَوْا بالأوجهِ الثلاثةِ قولَه:

١٩- تَنَوِّرْتُها من أذرعاتِ وأهلُها بيثربَ أدنى دارِها نظرٌ عالي<sup>(٥)</sup>

#### 

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٤

<sup>(</sup>٢) أي: صَاحبات، ومفردها (ذات)، أي: صاحبة.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٦

<sup>(</sup>٤) عرفات: اسم مكان بقرب مكة.

<sup>(</sup>٥) تنورتها: نظرت إليها من بعيد. أذرعات: بلدة في الشام.

### الباب الخامس [الممنوعُ من الصرف]

ما لا ينصرف: وهو ما فيه عِلْتان من تسع:

كأحسن<sup>(۱)</sup>.

أو واحدةٌ منها تقوم مَقامَهما كمساجد (٢) وصحراء (٣).

فإنَّ جَرِّه بالفتحة نحو ﴿نَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ﴾ (1).

إلا إنْ أُضِيف نحو ﴿فِيَّ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ (٥٠).

أو دخلته (أل) معرَّفةً نحو ﴿ فِي ٱلْمُسَدِّعِيدُ ﴾ ``. أو موصولةً نحو ﴿ كَالْأَعْنَ وَٱلْأَصْرَ ﴾ ``.

أو زائدةً كقوله:

٢٠- رأيتُ الوليدَ بنَ اليزيدِ مبازكًا [شديدًا بأعباءِ الخلافةِ كاهِلُهُ] (٨٠

<sup>(</sup>١) العلتان فيه هما: الصفة ووزن الفعل.

<sup>(</sup>٢) العلة فيه صيغة منتهى الجموع.

<sup>(</sup>٣) العلة فيه ألف التأنيث الممدودة.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) التين: ١٠

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٨٧ .

<sup>(</sup>٧) هود: ۲٤ .

<sup>(</sup>٨) أي: الوليد بن يزيد. الكاهل: ما بين الكتفين، وهو الذي يحمل عليه عادة. كاهله: فاعل مرفوع بـ (شديد)، وهو مضاف. الشاهد فيه دخول (أل) على (يزيد)، وهو في الأصل فعل لا تدخل عليه (أل).

#### الباب السادس [الأمثلة الخمسة]

الأمثلة الخمسة (١): وهي كلُّ فعلِ مضارع اتَّصَل به ألفُ اثنينِ نحو (تَفْعَلان)، و(يَفْعَلان)، أو واؤ جمع نحو (تَفْعَلون)، و(يَفْعَلون)، أو ياءُ مُخَاطَبَةٍ نحو (تَفْعَلين).

فإنَّ رفعَها بثُبوتِ النونِ، وجَزْمَها ونصبَها بحذفها نحو ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن

وأمًّا ﴿إِلَّا أَن يَعْفُوكِ﴾ (٣) فالواؤ لام الكلمة، والنونُ ضميرُ النسوة، والفعلُ مبنيٌّ مثل ﴿ يَثَرَبُصُن ﴾ (٤)، ووزنه (يفعُلْن).

بخلافِ قولِك: الرجالُ يعفون (٥٠)، فالواوُ ضمير المُذَكِّرين، والنونُ علامةُ رفع فتُخذَفُ نحو ﴿وَأَن تَمْ نُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَئُ ﴾ (١)، ووزنه (تَفْعُوا)، وأصلُه (تَغَفُرُوا).



١١) أي الأفعال الخمسة.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٧. يعفون: فعل مضارع ميني على السكون في محل نصب. نون النسوة: ضمير متصل في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) يعفون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. واو الجماعة: ضمير متصل في محل رفع فاعل. الأصل: يعفؤون، استثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت الضمة، فالتقي سأكنان، هما الواوان، حذفت الواو الأولى لأنها حرف علة، ولم تحذف الواو الثانية، لأنها كلمة تامة، إذ هي ضمير،

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٣٧. تعفوا: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. واو الجماعة: ضمير متصل في محل رفع فاعل.

#### الباب السابع الفعلُ المضارعُ المُغتَلُ الأخِر

وهو ما آخِرُه أَلفٌ كـ (يَخْشَى)، أو ياء كـ (يَرْمِي)، أو واو كـ (يَدْعُو).

فإنَّ جَزْمَهُنَّ بحذف الآخِر.

فأمًّا قولُه:

٢١- ألم يأتيكَ والأنباءُ تَنْمِي بما لاقتْ لَبُونُ بني زيادٍ (١٠) فضررةً.

وأمَّا قولُه تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْعِر ﴾ (٢) في قراءة قَنْتُلِ فقيل (مَنْ) موصولة، وتسكين (يَصْبِن) إمَّا لتوالي حركات الباء والراء والفاء والهمزة (٢)، أو على أنه وَصْلَّ بنيَّة الوقف، وإمَّا على العطف على المعنى، لأن (مَنْ) الموصولة بمعنى الشرطيَّة لعمومها وإبهامها.

تنبيه: إذا كان حرفُ العِلَّة بَدَلًا من همزة كـ (بَقْرًا) ( )، و(بُقْرِي) ( )، و(يَوْضُو) ( ): فإنْ كان الإبدالُ بعد دخول الجازم فهو إبدالُّ قياسيُّ ( )، ويمتنيعُ حينئذِ الحذفُ ( ۸ ) لاستيفاءِ الجازم مقتضاه.

وإنْ كان قبلَه فهو إبدالٌ شاذٌّ<sup>؟؟</sup>، ويجوز مع الجازم الإثباتُ والحذفُ بناءً على الاعتداد بالعارض<sup>(١١٠)</sup> وعديه، وهو الأكثر.

- (١) الأصل: ألم يأتِك... نسمي: تزيد وتكثر. اللبون: الناقة ذات اللبن.
  - (۲) يوسف: ۹۰ .
- (٢) أي الغاء والهمزة من قوله تعالى بعد: ﴿ وَإِنْ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجَّرُ ٱلسُّحْيِنِينَ ﴾ [يوسف ١٥٠.
  - (٤) أي: يقرأ. (٥) أي: يقرئ ﴿
    - (۱) اې پيرا. (۱) اي: يَوْضُوُ.
- . (v) أي قلبُ الُهمزة من جنس حركة ما قبلها، مثل: لم يُقراء ولم يُقري، ولم يُوضو. يقراء أو يقري، أو يوضو: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر على الهمزة المثقلة ألفًا أو واؤا أو ياء.
  - (٨) أي حذف حرف العلة.
     (٩) لأن الهمزة المتحركة ما قبلها لا تُبدل.
    - (١٠) أي حرف العلة.

# فصل: [تقديرُ الحركاتِ في الاسم والفعل للعتَلِّي الآخِر]

وتُقَدَّرُ الحركاتُ الثلاثُ في الاسم المعرب الذي آخِرُه ألفٌ لازمة نحو: الفتي والمصطفى، ويُستَى معتلًا مقصورًا.

والضمةُ والكسرةُ في الاسم المعرب الذي آخِره ياءٌ لازمة مكسورٌ ما قَبْلُها نحو: المُرْتَقِي والقاضِي؛ ويسمى معتلًا منقوضًا.

وخَرَجَ بِذِكْرِ الاسم نحوُ: يخشى ويرمي، وبذكر اللَّزوم نحوُ: رأيتُ أخاك، ومررتُ بأخيك، وباشتراط الكسرة نحوُ: ظَبْي وكرسيَّ.

وتقدُّر الضمةُ والفتحة في الفعل المعتلِّ بالألف نحو: هو يخشاها، ولن يخشاها. والضمةُ فقط في الفعل المعتلِّ بالواو أو الياء نحو: هو يدعو، وهو يرمي. وتظهرُ الفتحةُ في الواو والياء نحو: إنَّ القاضئ لن يرمن ولن يغرُّرُ.

#### هذا باب النكرةِ والمعرفة

الاسمُ نَكِرَةٌ، وهي الأصلُ، وهي عبارةٌ عن نوعين:

أحدهما: ما يقبل (أل) المؤثِّرةِ للتَّعريف كرجلٍ وفرس ودار وكتاب.

والثناني: ما يقع مَوْقِعَ ما يَقْبَلُ (أَل) المؤَنَّرَةِ للتعريف نحو (ذي)، و(مَنْ)، و(ما) في قولِكَ:

مررتُ برجلِ ذي مالٍ، وبمَنْ مُعْجِبِ لك، وبما معجبٍ لك، فإنَّها واقعةٌ موقع: (صاحِبٍ)، و(إنسانٍ)، و(شيع).

وكذلك نحوُ (صَهِ) مُنَوِّنًا، فإنَّه واقِعٌ مَوْقِعَ قولِك: سُكوتًا.

ومعرِفَةٌ، وهي الفرعُ، وهي عبارةٌ عن نوعين:

أحدهما: ما لا يَقْبَلُ (أل) البِّئَّةَ، ولا يقعُ مَوْقِعَ ما يقبلُها نحو: زيدٍ وعمرٍو.

والثاني: ما يَقْبَلُ (أل)، ولكنّها غيرُ مُؤثّرةِ للتعريف نحو: حارِثِ وعَبَّاسِ وضَحَّاكِ، فإن (أل) الداخلة عليها لِلنّع الأصلِ بها.

وأقسامُ المعارفِ سبعةٌ:

- المُضْمَرُ ك (أنا)، و(هم).

- والعَلَمُ كزيدٍ وهند.

- والإشارةُ كـ (ذا)، و(ذي).

- والموصولُ كالذي والتي.

- وذو الأداةِ كالغلامِ والمرأة.

- والمضافُ لواحدِ منها كابني وغلامي (١).

- والمنادَى نحو (يا رجلُ) لمعيَّن (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظان مضافان للضمير.

رُ۲) المنادي نكرة مقصودة.

## فصل في النُضْمَر

المضمرُ والضميرُ اسمان لما وُضِعَ:

لمُتَكَلِّم كه (أنا).

أو لمخاطَب كـ (أنت).

أو لغائب كـ (هو).

أو لمخاطّبِ تارةً ولغائبٍ أخرى، وهو الألفُ، والواو، والنون كـ (قُوما)، و(قاما)، و(قُوموا)، و(قائوا)، و(قُمْنَ).

#### وينقسم إلى:

- بارزٍ، وهو ما له صورةٌ في اللفظ كتاء (قُمْتُ).

- وإلى مُسْتَتِرٍ، وهو بخلافه كالمُقَدَّر في (قُمْ) (١).

وينفسِمُ البارزُ إلى مُتَّصِلِ، وهو ما لا يُفتَتَحُ به النَّطْقُ، ولا يقعُ بعدَ (إلَّا) كياء (ابني)، وكافِ (أكرمَكَ)، وهاءِ (سَلْنِيهِ)، ويائِه.

## وأمَّا قولُه:

٢٢- وما علينا إذا ما كنتِ جارتنا ألَّا يـجـــارزنــا إلا لِهِ دَيُــــارُ<sup>(۱)</sup>
 نضرورةٌ.

وإلى مُثْفَصِل، وهو ما يُبْتَدَأُ به، ويقعُ بعد (إلا) نحو: أنا، تقول: أنا مؤمنٌ، وما قام إلا أنا.

# وينقسم المُتَّصِلُ بحسَبِ مواقعِ الإعرابِ إلى ثلاثة أقسام:

١ - ما يختَصُّ بمحلِّ الرفع، وهو خمسةٌ: التاءُ كه (قمتُ)، والألفُ كه (قامًا)،
 والواوُ كه (قامُوا)، والنونُ كه (قُمْنَ)، وياءُ المخاطَبةِ كه (قُومي).

<sup>(</sup>١) قم: فعِل أمر مبني على السكون. الفاعل ضمير مستتر، تقديره: أنت.

<sup>(</sup>٢) دثار: أحد. عليناً: متعلقان بخير مقدم محذوف. إذا ما كنت جارتنا: ظرف زمان في محل نصب متعلق بالاستقرار المقدر في (علينا)، وهو مضاف. ما: حرف زائد. ألا يجاورنا إلا ك ديار: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر. إلا: أداة استثناء. الكاف: ضمير متصل في محل نصب على الاستثناء.

٢- وما هو مشتركٌ بين مَحَلُ النصبِ والجَرِّ فقط، وهو ثلاثةٌ:

باءُ المتكلم نحو ﴿رَبِّتِ ٱكْرَمَنِ﴾ (١).

- وكافُ المخاطَبِ نحو ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ (٣).

- وهاءُ الغائب نحو ﴿قَالَ لَمُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ (٣).

٣- وما هو مُشْتَرَكُ بينَ الثلاثةِ، وهو (نا) خاصَّةً نحو ﴿زَّبُّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا﴾ (١).

وقال بعصُهم: لا يَخْتَصُّ ذلك بكلمة (نا)، بل الياءُ وكلمةُ (هم) كذلك، لأنُّكُ تقولُ: قُومي، وأكْرَمَني، وغُلامي، وهم فعلوا، وإنَّهم، ولهم مالَّ.

وهذا غيرُ سَديد، لأنَّ ياءَ المخاطَبةِ غيرُ ياءِ المتكلُّم، والمنفصلُ غيرُ المتَّصِل.

- وألفاظُ الضمائر كلُّها مبنيَّةً.

ويختُصُّ الاستِتارُ بضميرِ الرفع.

وينقسِمُ المُسْتَتِرُ إلى:

مستتر وجوبًا، وهو: ما لا يَخْلُفُه ظاهرٌ ولا ضميرٌ منفصلٌ. و هو :

المرفوعُ بأَمْرِ الواحدِ كـ (قُمْ).

أو بمضارع مبدوءِ بتاءِ خِطَابِ الواحدِ كـ (تقوم).

أو بمضارع مبدوءِ بالهمزةِ كـ (أقومُ)، أو بالنونِ كـ (نقومُ).

أو بفعل استثناءٍ كـ (خلا)، و(عدا)، و(لا يكونُ) في نحوٍ قولِك: قاموا ما خلا زيدًا،

<sup>(</sup>١) الفجر: ١٥. ربي: الياء: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أكرمني: الياء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٢) الضحى: ٣. ودعك: الكاف: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. ربك: الكاف: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٣٧. له: الهاه: ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. صاحبه: الهاه: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. يحاوره: الهاء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٤) أل عمران: ١٩٣. ربنا: تا: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إننا: نا: ضمير متصل في محل نصب اسم (إن). سمعنا: نا: ضمير متصل في محل رفع فاعل.

الضمر \_\_\_\_\_

وما عدا عَمْرًا، ولا يكون زيدًا.

أو بـ (أَفْعَلَ) في التعجب، أو بأفعلِ التَّفْضِيلِ كـ (ما أحسنَ الرَّئِدَنيز!) و﴿هُمْ أَحْسَنُ آتَنَّ﴾ ١٠).

أو باسمٍ فِعْلِ غيرِ ماضٍ كَ (أَوَّه)، و(نَزَالِ).

وإلى مُسْتَتِرِ جوازًا، وهو: ما يَخْلُفُه ذلك.

رهو:

المرفوعُ بفعلِ الغائبِ أو الغائبةِ.

أو الصفاتُ المَحْضَةُ.

-أو اسمُ الفعل الماضي.

نحو: زيدٌ قام، وهندٌ قامتْ، وزيدٌ قائمٌ، أو مضروبٌ، أو حَسَنٌ، وهَيْهَاتَ.

ألا ترى أنَّه يجوزُ: زيدٌ قام أبوه، أو ما قام إلا هو، وكذا الباقي.

تنبيه: هذا التقسيمُ تقسيمُ ابنِ مالك وابنِ يَعِيشُ وغيرِهما، وفيه نَظَرٌ، إذِ الاستِتارُ في نحو (زيدٌ قام) واجبٌ، فإنَّه لا يُقال (قام هو) (٢) على الفاعليّة.

وأمَّا (زيدٌ قام أبوه)، أو (ما قام إلا هو) فتركيبٌ آخَرُ.

وال**تحقيقُ أنْ يُقالَ**: ينقيم العاملُ إلى ما لا يرفع إلا الضميرَ المستترَ كـ (أقومُ)، وإلى ما يرفقه وغيرَه كـ (قام).

### [تقسيمُ الضميرِ النفصلِ حسَبَ موقع الإعراب]

وينقسمُ المنفصلُ بحَسَبِ مواقعِ الإعرابِ إلى قسمين:

١ – ما يَخْتَصُّ بمحَلِّ الرَّفْعِ، وهو (أنا)، و(أنتَ)، و(هو) وفروعِهِنَّ.

فَفَرَخُ (أَنَا): نحن، وفرع (أنت): أنتِ، وأنتُما، وأنتُم، وأنثُنُ، وفرعُ (هو): هي، وهما، وهم، وهُنَّ.

<sup>(</sup>١) مريم: ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) هو: توكيد لفظي لفاعل (قام).

٢١ -----الضمير

 وما يَخْتَصُّ بمحلُّ النصب، وهو (إنًا) مُرْدَفًا بما يَدُلُ على المعنى الشراد نحو (إنَّائِ) للمتكلِّم، و(إنَّاكَ) للمخاطَب، و(إنَّاه) للغائب، وفروعُها: إنَّانا، وإنَّاكِ، وإنَّاكُما، وإنَّاكُما، وإنَّاكُم، وإنَّاكُنَّ، وإنَّاها، وإنَّاهما، وإنَّاهُم، وإنَّاهُنَّ.

تنبيه: المختارُ أنَّ الضميرَ نفسُ (إِنَّا)، وأنَّ اللواحِنَ لها حروفُ تَكُلُّمٍ وخِطاب وغَيْهَ ١١).

# فصل: [اتصالُ الضميرِ وانفصالُه]

القاعدةُ أنَّه متى تأتَّى اتصالُ الضميرِ لم يُعْدَل إلى انفصاله.

فنحو (قمتُ)، و(أكرمتُكَ) لا يقال فيهما: قام أنا، ولا أكرمتُ إيَّاكَ.

## فأمَّا قولُه:

٦٣- [وما أصاحِبُ من قومٍ فأذكرَهم] إلا يـزيــدُهــم حبًّا إلـيً هـــم (٦)
 وقولُه:

٢٥ [بالباعث الوارث الأموات قدضَينَتْ] إيَّاهمُ الأرضُ في دهر الدَّهاريرِ<sup>(٦)</sup>
 فضرورةٌ.

### ومثالُ ما لم يتأتَّ فيه الاتصال:

- أن يتقدُّم الضمير على عامله، نحو ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (١).

- أو يَلِيَ (إلا) نحو ﴿أَمَرَ أَلَّا نَتَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (°)، ومنه قولُه:

٥٦- [أنا الذائدُ الحامي الذَّمارَ] وإنَّما يدافِعُ عن أحسابهم أنا أو مثلي (١)

<sup>(</sup>١) وقال الكوفيون: (إياك) بكمالها اسم... التبيان في إعراب القرآن للعكبري ١: ٧، وانظر: النحو الوافي لعباس حسن ١: ٣٣٧

<sup>(</sup>٣) الأصل: إلا بزيدونهم. من: حرف جر زائد. قوم: مفعول به مجرور لفظًا منصوب محلًا. يزيدهم: الهاه: مفعول به أول. حجًا: مفعول به ثان منصوب. (٣) الأصل: قد ضمنتهم. ضمنت إياهم الأرض: تضمنتهم. الباعث الوارث الأموات: الذي يعتهم

ويرثهم. الدهارير: الشدائد. بالباعث: متعلقان بالفعل (حلفت) في بيت سابق. بم الملاحة: ه

٤) الفاتحة: ٥ . (٥) يوسف: ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الذائد: المدافع. الذمار: كل ما يلزم الإنسان حفظه وحمايته.

لأنَّ المعنى: ما يدافِعُ عن أحسابهم إلا أنا.

ويُستثنى من هذه القاعدة مسألتان:

إحداهما: أنْ يكونَ عاملُ الضميرِ عاملًا في ضميرِ آخَرَ أَعْرَفُ منه (١) مقدَّمِ عليه وليس مرفوعًا، فيجوزُ حيثلةِ في الضمير الثاني الوجهان (٢).

ثم إنْ كان العاملُ فعلًا غيرَ ناسخ فالوصلُ أرجحُ كالهاء من (سَلْنِيهِ)، قال الله تعالى ﴿مَنَكَبِيْكُمُ اللَّهُ ۚ (\*)، ﴿ أَلَيْرِكُمُوكَا ﴾ (\*)، ﴿ إِن يَمَنَكُمُونَا ﴾ (\*).

ومن الفصلِ «إنَّ اللهَ ملَّكَكُم إيَّاهُمْ» (١٠).

وإنْ كان اسمًا فالفصلُ أرجحُ نحو: عجبتُ من حُبِّي إيَّاهُ.

ومن الوصل قولُه:

٢٦- [لفن كان حبُّكِ لي كاذبًا] لقد كان مُجبِّكِ حقًّا يَقينا<sup>٧٧)</sup> وإنْ كان فعلًا ناسخًا نحو (خِلْتُنيه) فالأرجعُ عند الجمهور الفصلُ كقوله:

أخي خسبتُكَ إِنَّاهُ [وقد مُلِقَتْ أرجاءُ صدرِك بالأضغانِ والإخنِ] (^)
 وعند الناظم والرُمُّانئ وابن الطَّرَاوَةِ الوصلُ كقوله:

٢٨- بُلُفْتُ ضُّنْعَ امريُّ بَوْ إِخَالُكُهُ ۚ [إذ لَمْ تَزَلْ لاكتسابِ الحَمْدِ مِتَدِرا] (١)

الثانية: أن يكون منصوبًا بـ (كان) أو إحدى أخواتها نحو: الصَّديقُ كنتُه، أو كانه زيدٌ، وفي الأرجح من الوجهين الخلافُ المذكور.

ومن ورود الوصلِ الحديثُ (إن يكُنْهُ فلن تُسَلَّطَ عليه).

(د) محمد: ۲۷ .

 <sup>(</sup>١) ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب.

<sup>(</sup>٢) أي الاتصال أو الانفصال.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) هود: ۲۸ .

<sup>(</sup>٦) من حديث شريف.

<sup>(</sup>١) من عميت عربت.(٧) ولو فصل لقال: حبى إياك.

 <sup>(</sup>A) وأو وصل لقال: حسبتكه. أرجاء صدرك: نواحي صدرك. الأضغان والإحن: الأحقاد.

<sup>(</sup>٩) ولو فصل لقال: إخالك إياه. بر: صادق، أو محسن كريم. مبتدرًا: مسرعًا.

### ومن ورود الفصل قولُه:

٢٩ - لتن كان إيَّاةُ لقد حالَ بعدنا [عن العهد والإنسانُ قد يتغيرًا (١٠ ولو كان الضميرُ السابقُ في العسالة الأولى مرفوعًا وجبَ الوصلُ نحو: ضربتُه. ولو كان غيرَ أعرف وجبَ الفصلُ نحو: أعطاه إيَّاكَ، أو إيَّاكِ، أو أعطاك إيَّاكِ. ومن ثَمَّ وجبَ الفصلُ إذا أتُحدَب الوَثِيَّةُ نحو: ملكتني إيَّاكِ، وملكئك إيَّاكَ، وملكئك

وقد يُبَاخُ الوصلُ إِنْ كان الاتحادُ في الغَيْبَة، واخْتَلَفَ لفظُ الضميرين كقوله:

> مضى أنَّ ياة المتكلِّم من الضمائر المشتركة بين محلِّي النصبِ والخفضِ. - فإنْ نصبَها فعلٌ، أو اسمُ فعل، أو (ليت) وجبَّ قبلها نونُ الوقاية.

فأشّا الفعلُ فنحرُ (دعاني)، و(يُكْرِمُني)، و(أَعْطِني)، وتقول (قام القومُ ما خَلاني)، و(ما عَداني)، و(حاشاني) إنْ قَدَّرْتَهُنَّ أَفعالًا، قال:

٣١ - تُمَلُّ النَّدامى ما عداني فإنَّني [بكلِّ الذي يَهْوَى نَديميَ مُولَغَ] (٣) وتقولُ: ما أفقرني إلى عَفْوِ الله! وما أحسنني إنِ اتَّقَيْتُ الله! وقال بعضهم: عليه رجلًا ليستنى، أي: ليلزَمْ رجلًا غيري.

وأمَّا تجويرُ الكوفيُّ (ما أحسني!) فمبنيٌّ على قوله إنَّ (أحسن) ونحوّه اسمٌ. وأمَّا قولُه:

# ٣٢- إذ فحبَ القومُ الكرامُ ليسِي (١)

<sup>(</sup>١) ولو وصل لقال: كانه.

 <sup>(</sup>٢) ولو فصل لقال: أنالهما إياه. يسط: بشاشة وطلاقة. بهجة: جمال وسرور. قفو: اتباع واقتداء.

<sup>(</sup>٣) الندامي: جمع الندمان، وهو الذي يجالسك على الشراب. مولع: مغرم.

<sup>(</sup>غ) ليسي: اسمها ضمير مستترء تقديره: هوء يعود إلى البعض المفهوم مما قبله. الياء: ضمير متصل في محل نصب خبرها.

فضرورةٌ.

وأمَّا نحوُ ﴿ تَأْمُرُوٓ فِي ﴾ (١) فالصحيحُ أنَّ المحذوفَ نونُ الرفع (٣).

**وأمًّا اسمُ الفعل فنحوُ**: دراكِني، وتراكِني، وعليكَني، بمعنى: أدرِكُني، وبمعنى: اتركني، وبمعنى: الزّمني.

وأمًّا (لبت) فنحوُ: ﴿ بَلَيْنَتَنِي قَذَمْتُ لِجَالِيَ ﴾ (٣).

وأمَّا قولُه:

٣٣- فيا ليتِي إذا ما كان ذاكم [وَلَختُ وكنتُ أَوْلَهمْ وُلُوجا]<sup>(1)</sup>
 فضرورةُ عند سيبويه، وقال الفرّاء: يجوز: ليتني، وليتي.

- وإنْ نصبتها (لعلَّ) فالحذفُ نحو ﴿لَمَلَ أَبَلُغُ ٱلْأَمْيَىٰ)﴾ (\*) أكثرُ من الإثبات قدله:

٣٤- أريني جَوادًا مات هُزلًا لعلَّني [أرى ما تَرَيْنَ أو بخيلًا مُخلَّدا] (١)
 وهو أكثرُ من (ليتي).

وغَلِط ابنُ الناظم فجعل (ليتي) نادرًا، و(لعلُّني) ضرورةً.

- وإنْ نصبَها بقيَّةُ أخواتِ (ليت)، و(لعلُّ)، وهمي: (إنَّ)، و(أنَّ)، و(لكنَّ)، و(كأنَّ) فالوجهان كقوله:

ه ٣- وإني على ليلي لَزَارِ وإنني [على ذاكُ فيما بيننا مُشتَديمُها](٧)

تمييز منصوب.

(٢) نون الرفع محذوفة جوازًا.

(٣) الفجر: ٢٤ .

<sup>(</sup>١) الزمر: ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) المنادى مَحذوف، أي: يا هؤلاء ليتني... إذا ما كان ذاكم: ظرف زمان متعلق بالفعل (ولجت). ما: حرف زائد. كان: فعل ماض تام. ذاكم: ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. الكاف: حرف خطاب. المبم علامة جمع الذكور. جملة (ولجت) في محل رفع خبر (ليت). ولوبجًا:

 <sup>(</sup>٥) غافر: ٣٦ .
 (١) جوادًا: رجلًا كريمًا. هزلًا: مفعول لأجله منصوب.

<sup>(</sup>٧) زارُ: عاتب. مستديمها: طالب مودتها. على ليليّ: متعلقان باسم الفاعل (زار). على ذاك: متعلقان باسم الفاعل (مستديمها).

۲۸ \_\_\_\_\_\_\_ الفيهج

- وإِنْ خَفَضَها حرفٌ، فإِنْ كان (مِنْ)، أو (عَنْ) وجبتِ النونُ إِلا في الضرورة كُنْ لَهُ:

٣٦- أيّها السائلُ عنهم وعَنِي لستُ من قَيْسٍ ولا قيسُ مِنِي (١)
 وإنْ كان غيرَهما امتنعت نحو: لي، وبي، وفئ، وخلاي، وغداي، وحاشاي، قال:

وإن كان غيرهما المتعد بعو: ي، وبي، وجدي، وحدي، وحدي، وحداي، والله عند.
- وإن خفضها مضاف، فإن كان (لَذُنُ)، أو (قطُ، أو (قد) فالغالبُ الإثباتُ،
ويجوز الحذفُ فيه قليلًا، ولا يَخْتَصُ بالضرورة خلافًا لسيبويو.

وغَلِطَ ابنُ الناظم، فجعل الحذفَ في (قد)، و(قطْ) أعرفَ من الإثبات، ومثالُهما ﴿قَدْ بَلَفَتَ مِن لَدُنِي عُذُرُكِه ٣٠، قُرِئَ مُشَدُّدًا ومُخَقَّفًا، وفي حديثِ النارِ (قَطْنِي قطني)، وروقِطِي قطي)، وقال:

٣٨- قَدْني من نَصْرِ الخُبْيَئِيْرِ قَدِي [ليس الإمام بالشَّحيح المُلْجدِ] (1)
 وإنْ كان غيرَهُنَّ امتنَمَتْ نحو: أيى، وأخى.

-(##

<sup>(</sup>١) أيها: منادى في محل نصب. وأداة النداء محذوفة، أي: يا أيها... ها: حرف تنبيه. السائل: نعت لـ (أي) مرفوع.

<sup>(</sup>٢) معذور: مقطَّوع قلفة الذكر، ويقال له أيضًا (مختون). حاشاي: جار ومجرور.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧٦. لدن:ك بمعنى (عند).

<sup>(</sup>ع) الجيبيان: عبد الله بن الزبير وأحوه مصعب. الملحد: الذي يستحل حرمات الله. قدني: مبتدأ في محل رفع، وهو مضاف. من نصر الجيبين: متعلقان بخبر محذوف. قدى: توكيد لفظي لـ (قدني).

العلم \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### هذا بابُ العَلَم

وهو نوعان:

- جنسيّ، وسيأتي.

وشخصيٌّ، وهو: اسمٌ يعيُّن مسمَّاه تعيينًا مطلقًا.

فخَرَجَ بذكر التعيين النَّكِرَاتُ.

وبذكر الإطلاق ما عدا العَلَمَ من المعارِف.

فإنَّ تعيينَها لمُسَمِّيَاتِها تعيينٌ مقيَّدٌ.

ألا ترى أنَّ ذا الألف واللام مثلًا إنَّما يُعَيِّن مسمًاه ما دامت فيه (أل)، فإذا فارقَتْه فارقه التعينُ.

ونحو (هذا) إنما يعيّن مسمَّاه ما دام حاضرًا.

وكذا الباقي.

فصل: ومسمَّاه نوعان:

- أولو العِلْم من المذكِّرين كجعفر، والمؤنَّثات كخِرْنِق.

- وما يُؤلَف كالقبائل كقَرن، والبلاد كغدَن، والخَيْلِ كلاحِق، والإبِل كشَذْقَم، والبقر كفرَار، والغَنَم كهَيْلَة، والكِلاب نحو: واشِق.

فصل: وينقسم [العلم] إلى:

مُوْتَكِل، وهو: ما استُغيلَ من أول الأمرِ عَلَمًا كـ (أَدَد) لرجلٍ، و(شعاد) لامرأةٍ. من

وَمَنْقُولَ، وهو الغالب، وهو: ما استُغيل قبل العَلَمِيَّة لغيرها، ونَقُلُه: .

أ - إمَّا من اسم:

إمَّا لحَدَثِ كزيدٍ وفَضْلٍ، أو لعَيْنِ كأَسَدٍ وثَوْرٍ.

ب - وإمَّا من وصف:

إمَّا لفاعل كحارثِ وحَسَن، أو لمفعول كمَنْصُور ومُحَمَّد.

#### ج - وإمَّا من فعل:

إمًّا ماض ك (شَمُّر)، أو مضارع كـ (يَشْكُر).

د - وإمّا من جملة: إمّا فعليّة ك (شابَ قَرْناها)، أو اسميّة ك (زيدٌ منطلق)، وليس بمسموع، ولكنّهم قاسوه.

وعن سيبويه: الأعلامُ كلُّها منفولةٌ، وعن الزُّجَّاج: كلُّها مُرْتَجَلَّةً.

#### فصل: وينقسم [العلم] أيضًا إلى:

- مفردٍ كزيد وهند.

- وإلى مُرَكِّب، وهو ثلاثةُ أنواع:

١ - مركّب إسنادي ك (بَرَق نحرُه)، و(شابَ قَرْناها).

وهذا حُكْمُه الحِكايَةُ (١)، قال:

### ٣٩- نُبُثُتُ أخوالي بني يزيدُ(١)

٢- ومركَّبٌ مَرْجِيٌّ، وهو: كلُّ كلمتين نُزَّلَتْ ثانيُّتُهما منزِلَةَ تاءِ التأنيثِ ممَّا قبلهاٍ.

فحكمُ الأول أن يُفتُخ آخرُه كَبَعْلَبَكَ، وحَضْرَمَوْتَ، إلا إنْ كان ياءْ فيُسَكُّنُ كَمَعْدِيْكُرِبِ وَقَالِي فَلا.

وحكمُ الثاني أن يُغرَبُ بالضمة والفتحة (٣) إلا إنَّ كان كلمةَ (ويهِ) فيُبنى على الكسر كسيبويُهِ وغثرَويُهِ.

٣ - ومركّبٌ إضافي، وهو الغالب، وهو كلُّ اسمين نَزَل ثانيهما منزِلة التنوين مثًا
 قبلة كعبدِ الله، وأبي فُحَافَةً. وحكمه أن يُجرى الأولُ بحسب العواملِ الثلاثةِ رفعًا
 ونصبًا وجُرًا، ويُجَرُّ الثاني بالإضافة.

(١) الحكاية: أن نردد اللفظ بحالت الأصلية ونعيد نطقه أو كتابته بالصورة التي سممناها أو قرآناها من غير
 أن نغير شيئًا من حروفه أو حركاته مهما غيرنا الحمل والتراكيب، ويجوز أن نردده بمعناه إن لم يمنع مانع
 ديني أو غيره كإرادة النص عليه من غير إدخال تغيير فيه.

(٢) بني يزيد: بدل من (أخوالي) منصوب، وهو مضاف. يزيد: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتفال المحل بحركة الحكاية.

(٣) أي يعرب إعراب الممنوع من الصرف.

اهلم \_\_\_\_\_اا

# فصل: وينقسم [العلم] ايضًا إلى: اسم وكُنْيَة ولَقَب

**فالكنيةُ**: كلَّ مركَّبٍ إضاف**ي** في صَدْرِه (أبٌ)، أو (أُمُّ) كأبي بَكْرِ، وأُمُّ كُلُئُوم. **واللَّقَ**بُ: كلُّ ما أَشْعَرَ برِفْمَة العسشي أوضَعَيه كزَيْنِ العابدين، وأَنْفِ النَّافَةِ.

والاسم: ما عداهما، وهو الغالب، كزيد وعمرو.

ويُؤخِّرُ اللَّقَبُ عن الاسم كزيدِ زينِ العابدين، ورُبُّما يُقَدُّم كقوله:

٤- أنا ابنُ مُزَيْقِيا عَمْرِو وجَدِّي [أبوه منذرٌ ماءُ السُماء](١)
 ولا ترتيب بين الكنية وغيرها، قال:

٤١- أَقْسَمَ باللهِ أبو حَفْصِ عُمَرُ (١)

#### وقال حَشَّان:

٢٤ - وما اهترَّ عَوْشُ اللهِ من أجل هالكِ سمعنا بـ إلا لسعدِ أبي عَمْرِ<sup>(٣)</sup> وما اهترَّ عَوْشُ اللهِ من الكنية كأبي وفي نُشخَة من الخلاصة (١٠) ما يَقْتَضي أنَّ اللقبَ بجبُ تأخيرُه عن الكنية كأبي عبدِ الله أنفي الناقة، وليس كذلك.

ثم إذّ كان اللقبُ وما قبلَه مضافين كعبدِ الله زينِ العابدين، أو كان الأولُ مفردًا والثاني مضافًا كزيدِ زينِ العابدين، أو كانا بالعكس كعبدِ الله كُوزِ أَتَبْعَتَ الثانيَ للأول: إمَّا بَدَلًا، أو عطفَ بَيَانٍ، أو قَطَفتُه عن النَّبُعِيَّة: إمَّا برفيه خبرًا لمبتدأٍ محذوف، أو بنصبه مفعولًا لفعل محذوف.

وإنْ كانا مفردين كـ (سعيدِ كرزٍ) جاز ذلك<sup>(ه)</sup> ووجة آخَرُ، وهو إضافةُ الأولِ إلى لثاني.

وجمهورُ البصريِّين يوجبُ هذا الوجة، ويردُّه النَّظَو، وقولُهم: هذا يحيي عينانُ (١٠).

<sup>(</sup>١) مزيقيا: لقب عمرو بن مالك، أحد ملوك اليمن. عمرو: بدل من (مزيقيا) مجرور، أو عطف بيان له. (٢) أبو حقص: كنية للخليفة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه .. والشاهد فيه تقديم الكنية على الاسم. (٣) الشاهد فيه تقديم الاسم على الكنية.

ر) (t) أي الألفية. (a) أي الإنه

<sup>(</sup>٦) هذًا: مبتدأ. يحيى: خبر. عينان: بدل من (يحيى). وقد لُقُبّ به لسّمَةِ عينيه. ولو أضيف لقبل: عينيه.

#### فصل: والعَلَم الجنسيُّ

اسم يُعَيِّن مُسَمَّاه بغير قَيْدِ تعيينَ ذي الأداة الجنسيَّة أو الحُضوريَّة، تقول: أسامةً أجراً من ثُعالَة، فيكونُ بمنزلةِ قولِك: الأسدُ أجراً من الثعلب، ورال) في هذين للجنس، وتقولُ: هذا أسامةُ مُقْمِِلًا، فيكونُ بمنزلةِ قولِك: هذا الأسدُ مقبلًا، ورأل) في هذا لتعريفِ الخَصُّور.

وهذا العَلَمُ يُشْبِهُ عَلَمَ الشَّحْصِ من جهةِ الأحكامِ اللَّفْظِيَّة، فإنه يمتَنِعُ من (أل)، ومن الإضافة، ومن الصَّرف إنْ كان ذا سبب آخَر، كالتأنيث في (أُسامة)، و(تُعَالَّة)، وكزَزْنِ الفعلِ في (بناتِ أَوْبَرَ)، و(ابنِ آوى)، ويُبتَلنَّ به، ويأتي الحالُ منه كما تَقَدَّم في المثالين. ويُشْبِهُ النكرةَ من جهة المعنى، لأنَّه شائعٌ في أشّته لا يختصُّ به واحدٌ دونَ آخَر.

#### ويُشْبِهُ النَّكْرَةُ مَنْ جَهُهُ المُعْنَى، لانهُ شَائعٌ في امته د \* الله النَّذِرُةُ مِنْ جَهُهُ المُعْنَى، لانهُ شَائعٌ في امته د

# فصل: ومسمَّى عَلَمِ الجنس ثلاثةُ أنواع

أحدها: وهو الغالب - أُغَيَانٌ لا تُؤلَف كالسّباع والحَشَرات كأسامةً، وثعالَةً، وأبي جَعْدَة للذَّب، وأمَّ عِونِط للعَقْرب.

والثاني: أعيانٌ تُؤْلَفُ كـ (هَيَّانَ بنِ بيَّانَ) للمجهولِ العَيْنِ والنَّمَب، و(أبي المَضاء) للفرس، و(أبي الدُّغْفَاء) للأحْمَق.

والثالث: أمورٌ معنويَّةٌ كـ (شبّخانَ) للتَّشبيح، و(كَيْسانَ) للغَدْر، و(يَسارِ) للمَيْسَرة، و(فَجارِ) للفَجْرَة، و(بَرَّقُ) للمَبْرَّة.

#### هذا بابُ أسماءِ الإشارة

والمشارُ إليه: إمَّا واحدٌ، أو اثنان، أو جماعة، وكلُّ واحدٍ منها إمَّا مذكِّرٌ وإمَّا مؤنث.

- فللمفرد المذكّر (ذا).

وللمفرد المؤنَّث عشرةٌ، وهي: ذي، وتي، وذهِ، وتهِ، وذهْ، ويَهْ، وذاتُ، وتا.

- وللمثنَّى (ذان)، و(تان) رفعًا، و(ذين)، و(تين) جَرًّا ونصبًا.

ونحۇ ﴿ إِنْ هَلَا إِنِ لَسَنْجِرَانِ﴾ (١)مؤوَّلُ (٢).

ولجمعهما: (أُولاء) ممدودًا عند الحِجَازيِّن، ومقصورًا عند تميم (٢٠).

ويقِلُ مجيئُه لغير العقلاء كقوله:

٣٤ - [دُمُ المنازلَ بعدَ مَثْرِلَةِ اللّٰوى] والعينَ بعدَ أولعكَ الأيمامِ(١) فصل: وإذا كان المشارُ إليه بعيدًا(٥) لَجقته كافّ حرفيّة (١) تتصرف تصرف الكاف الاسميّة غالبًا، ومن غير الغالب ﴿ وَإِلّٰكَ غَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (٧).

ولكَ أَنْ تزيدَ قبلَها لامّا (^).

<sup>(</sup>١) طه: ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أي: إنَّ هذان لهما ساحران. إنَّ: حرف بمتى زنسم). هذان: مِتناً. جملة (لهما ساحران) خير. واللام داخلة على المتدأ المحفوف. و(ساحران) خيره...

<sup>(</sup>٣) أي: أولَى. (4) المنازل: جمع (منزل) أو (منزلة)، وهو محل النزول. اللوى: اسم موضع. العيش: الحياة. بعد منزلة

<sup>(\$)</sup> النازل: جمع (منزل) او (مزله)، وهو معط النزول. اللوى: اسم موضع. العيش: اخياة. بعد مزلة اللوى: ظرف زمان متعلق بحال معذوفة من (المنازل)، وهو مضاف. الأيام: بدل من اسم الإشارة، أو عطف بيان له.

 <sup>(</sup>٥) اسم الإشارة للمشار إليه القريب، فإذا زيدت فيه الكاف صار للمتوسط، وإذا زيدت فيه اللام والكاف صار للبعيد.

<sup>(</sup>٦) الكاف: حرف خطاب.

<sup>(</sup>٧) المجادلة: ١٢. الكاف في (ذلك) خطاب للمؤمنين، ولم تضم إليها ميم الجمع.

<sup>(</sup>٨) أي: ذلك، وتلك. واللام للبعد.

إلا في التثنية مطلقًا، وفي الجمع في لغة من مدَّه (١١)، وفيما سَبَقَتْه (ها).

وبنو تميم لا يأتون باللام مطلقًا.

فصل: ويُشارُ إلى الكان القريب بـ (هُنَا)'''، او (ههنا) نحو ﴿إِنَّا هَهُنَا تَعِدُونَ﴾'''

وللبعيد بـ (هناك)، أو (ههناك)، أو (هنالك)، أو (هَنَّا)، أو (هِنَّا)، أو (هِنَّا)، أو (هنَّتْ)، أو (ثَمَّ) نحو ﴿وَلَزَلْقَنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) نزاد اللام في آخر (أولَى) المقصورة، فيقال: أولالك. ولا تزاد في آخر (أولاء) الممدودة. (٢) هنا: ظرف مكان.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٦٤ .

#### هذا بابُ الموصولِ

وهو ضربان: حَرْفِيٌّ، وِاسمِيٌّ.

فالحرفي: كلُّ حرفِ أُوِّلَ مع صلته بمصدر، وهو ستةٌ: أنَّ، وأنْ، وما، وكي، ولو، والذي.

نحر ﴿ أُولَدُ بَكَيْهِدُ أَنَا أَنْزَلَنَا﴾ ``، ﴿ وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ ﴾ `، ﴿ بِمَا نَـُوا بَيْمَ الْهَمَابِ﴾ ``ّ، ﴿ لِكُنَّ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَيٍّ ﴾ ``، ﴿ يَوَدُّ أَخَلُـهُمْ لَوَ يُسَمِّرُ ﴾ ``، ﴿ وَشَخْمُ كَالَّذِي خَمَاشُورًا ﴾ ( ' .

والاسمي ضربان: نَصٌّ، ومُشْتَرَكٌّ.

#### فالنص ثمانية:

- منها للمفرد المذكَّر (الذي) للعالِم وغيرِه نحو ﴿ٱلْكَنَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدُمُ﴾ ( ﴿ وَهَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُدُ ثُوعَدُونَ ﴾ ( ٨٠ .

- وللمفرد المؤنث (التي) للعاقِلة وغيرها نحو ﴿وَقَدْ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي رَوْجِهَا﴾(١)، ﴿مَا لَلَّهُمْ عَن فِيْلَهُمُ الَّتِي كَافُوا عَلَيْهَا ﴾(١١).

- ولتثنيتهما (اللَّذانِ)، و(اللَّتانِ) رفعًا، و(اللذيْنِ)، و(اللتينِ) جَرًّا ونصبًا.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٥١. أنا أنزلنا: المصدر المؤول في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٤. أن تصوموا: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ.

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٦. ما نسوا: المصدر المؤول في محلُّ جر بحرفُ الجر.

 <sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٣٧. كي لا يكون على المؤمنين حرج: المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر.
 (٥) المقال 18 أردون المورد الموال في حجال نورون المورد المورد

<sup>(</sup>ه) البقرة: ٩٦ الذي يعتر: المصدر الثول في محل تعيب مفعول به. (د) الدينة: ٦٩ الذي خاصر: الصدر الثول في محل حرج في الحرج من اللحولان على الذات الذ

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٦٩. الذي خاضوا: المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر. وهذا الوجه لأمي على الفارسي. إذ لو كانت موصولاً اسميًا لقيل: كالذي خاض، أو كالذين خاضوا. وزَدُّ عليه بأن النقدر: وخضتم كالحرض, الذي خاضوه...

<sup>(</sup>٧) الزمر: ٧٤ .

<sup>(</sup>٨) الأنبياء: ١٠٣ .

 <sup>(</sup>٩) المجادلة: ١ .

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٤٢ .

وكان القياسُ في تثنيتهما وتثنيةِ (ذا)، و(تا) أنْ يُقالَ (اللذِيّان)، و(الليّيَان)، و(ذَيّان)، و(نَيّان) كما يُقالُ (القاضيان) بإثبات الياء، و(فَيّيان) بقلب الألفِ ياءً، ولكنّهم فَوْقوا بينَ تثنيةِ المبنيَّ والمعرب، فخذَفُوا الآخِرُ (١١).

كما فرّقوا في التُّصْغير، إذ قالوا: (اللذّيّا)، و(اللنّيّا)، و(ذَيًّا)، و(رَبًّا)، فأَبْقُوا الأُولَ على فنح، وزادوا ألفًا في الآخِر عِوضًا عن ضمة التصغير.

وتَميمٌ وقِيسٌ تُشدُّد النون فيهما تعويضًا من المحذوف، أو تأكيدًا للفَرْق.

ولا يَخْتُصُّ ذلك بحالةِ الرفعِ خلافًا للبصريِّين، لأنه قد فُرِئَ في الشَّبْع ﴿رَيَّنَا أَوْنَا الْذَيْنِ﴾ (٢)، ﴿ إِخْدَى آبَنَتَى هَنتَيْنِ﴾ (٣)بـالـــشــديــد كــمـــا قُــرِئَ: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ﴾ (٢)، ﴿ فَلَذَيْكَ بُرِهَــنَانِ﴾ (٩).

وبَلْحارِثُ بنُ كَعْبٍ وبعضُ رَبِيعةَ يحذِفون نونَ (اللذان)، و(اللتانِ)، وقال:

٤٤- أبني كُلَيبٍ إِنَّ عَمَّيُ اللذا [فتلا الملوكَ وفَكَكا الأغلالا] (١)
 وقال:

٥٤- هما اللتا لو وَلَدَتْ تميمُ

ولا يجوزُ ذلك في (ذان)، و(تان) للإِلْبَاس<sup>(٧)</sup>.

- ولجمع المذكّر كثيرًا ولغيره قليلًا (الألي) مقصورًا، وقد يُمَدُّ (^).

- و(الذين) بالياء مطلقًا، وقد يُقالُ بالواو رفعًا، وهو لغةُ هُذَيْلٍ أو عُقَيْلٍ، قال:

<sup>(</sup>١) أي الياء من (الذي) و(التي).

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٢٩. انظر: النحو الوافي لعباس حسن ج ١، ص ٣٤٤، حا ٢.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٢٧. انظر: النحو الواقي لعباس حسن ج ١، ص ٣٤٤، حا ٢.

<sup>(</sup>t) النساء: ١٦ . النساء: ٢١ .

<sup>(</sup>٥) القصص: ٣٢ .

 <sup>(</sup>٦) اللذا قتلا: خبر (إنَّ) مرفوع.
 (٧) أي إلباس المفرد بالمثنى.

<sup>(</sup>۱) أي: الألاءِ. (۸) أي: الألاءِ.

# ٤٦- نحن الَّذُون صَبَّحوا الصَّبَاحا(١)

- ولجمع المؤنث (اللاتي)، و(اللاثي)، وقد تُخذَفُ ياؤُهما(٢)، وقد يَتَقارَضُ (الأَتي)، و(اللائي)، ٢٦ قال:

٧٤- مَحَا حُبُها حُبُ الألى كنَّ قبلها [وحلَّت مكانًا لم يكن حُلَّ من قبل]
 أي: حبُّ اللاتي، وقال:

٤٨- فـمـا آبـاؤنـا بـأمَـنُ مـنـــهُ علينا اللاءِ قد مَهَدوا الحُجُورا<sup>(1)</sup>
 أي: الذين.

#### [الموصول الاسمي المشترك]

والمشتركُ ستةٌ: مَنْ، وما، وأيُّ، وأل، وذو، وذا.

- فأمًّا (مَنْ) فإنَّها تكونُ للعالِم نحو ﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْكِ﴾ (°).

### ولغيره في ثلاثِ مسائلَ:

إحداها: أَن يُنتَرَّل منزلتَه نحو ﴿مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ ﴾ (٦)، وقوله:

9\$- أسربَ القَطا هل مَنْ يُعير جناحَه [لعلَّي إلى مَنْ قـد هَوِيتُ أطيرً] (٧) وقوله:

• ٥- ألا عِمْ صباحًا أبها الطَّلُلُ البالي وهل يَعِمَنُ مَنْ كان في العُصْر الخالي (^›
 فدعاءُ الأصنام ونداءُ القطا والطُّلُل سوَّع ذلك.

- (١) صبحوا الصباح: باغتوا العدو في الصباح. الصباح: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل (صبحوا).
  - (٢) أي: اللات واللاء. (٣) أي يقع أحدهما موقع الآخر.
- (٤) أمنّ: أكثر بئّة وإنمائا. مهدوا: بسطوا وهيأوا. الحجور: جمع (مُخبّن، وهو حضن الإنسان. ما: حرف نفي يعمل عمل (ليس). أباؤنا: اسمها مرفوع، وهو مضاف. بأمن: الباء: حرف جر زائد. أمن: خبرها مجرور لفظًا منصوب محلًا.
  - (٥) الرعد: ٣٤ .
     (٦) الأحقاف: ٥ .
- . ( ) القطا: جمع (قطاة)، وهي طائر يشبه الحمامة. من يعير جناحه: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبناً. والخبر محذوف، أي: هل مَنْ يعير جناحه موجود.
- (٨) عم صَاحًا: تَعِية العَرِبُ فِي الجَاهَلِيّة. الفُصْر: الفَعْ فِي (التَصْر). يعمن فَعَل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة. من كان في العصر الحالي: أسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

الثانية: أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه (مَنْ) نحو ﴿ كُمَن لَّا يَخْلُنُّهُ (١٠) لشموله الآدميّين والملائكة والأصنام، ونحو ﴿ أَلَوْ تَرَ أَتَ اللَّهَ يَنْجُدُ لَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ (\*)، ونحو ﴿مَن بَشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ﴾ (\*)، فإنَّه يَشْمَلُ الآدمئ والطائر.

الثالثة: أنْ يقترنَ به في عُموم فُصِّلَ به (مَنْ) نحو ﴿ مِّن يَشْفِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ١٠٠٠ ، و ﴿ مَّن يَمْنِي عَلَىٰ أَرْبَعُ ﴾ (٥) لاقترانهما بالعاقل في عموم ﴿كُلِّ دَآبَتُم ﴾ (٦).

### وأمًّا (ما):

فإنَّها لِمَا لا يعقِل وحدَه نحو ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّهُ (٣٠).

وله مع العاقل (^) نحو ﴿سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ (¹).

ولأنواع مَنْ يعقل (١٠٠ نحو ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ ﴾ (١١٠).

وللمُبْهَم أمرُه كقولكَ وقد رأيتَ شَبَحًا (انظرُ إلى ما ظهر).

# والأربعةُ الباقيةُ للعاقِل وغيره:

- فأمًّا (أيِّ) فخالف في موصوليَّتها ثعلبٌ، ويردُّه قولُه:

٥١- [إذا ما لقيتَ بنى مالكِ] فسلُّمْ على أيُّهم أفضَلُ (١١) ولا تُضاف لنكرة خلافًا لابن عصفور.

ولا يعملُ فيها إلا مستقبَل متقدِّم نحو ﴿ لَنَازِعَكِ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ﴾ (١٣) خلافًا للبَصْرِيِّين، وسُثِل الكسائقُ لم لا يجوز (أعجبني أيُّهم قام) ؟ فقال: (أيِّ) كذا خُلِقَتْ. وقد تُؤَنَّتْ وتُثَنَّى وتُجْمَع.

> (٢) الحج: ١٨ . (١) النحل: ١٧ .

(٤) من الآية السابقة. (٣) النور: ٥٥ .

(٦) من الآية السابقة. (٥) من الآية السابقة. (A) وذلك إذا قصد تغليب غير العاقل، لكثرته مثلًا.

(٧) النحل: ٩٦.

(٩) الحشر: ١ . (١٠) المراد: أفراده وصفاته مقا. انظر النحو الوافي لعباس حسن ج١، ص ٣٥١

(۱۱) النساء: ۳.

(۱۲) أي: فسلم على أيهم هو أفضل. ما: حرف زائد.

(۱۳) مریم: ۱۹ .

### وهي معربةً: فقيل: مطلقًا.

وقال سيبويه: تُبنى على الضم إذا أُضِيفَتْ لفظًا وكان صدرُ صلتِها ضميرًا محذوفًا نحو ﴿ إَيُهُمُ آشَدُهُ (١)، وقوله:

٥٠ [إذا ما لقيت بني مالك فسلّم] على أيهم أفضلُ (١)
 وفد تُغربُ حيناذِ كما رُونِتِ الآيةُ بالنصب والبيثُ بالجرُّر.

- وأَسًا (أَل) فندحوُ ﴿إِنَّ ٱلْمُشَيِّقِينَ وَٱلْشَيِّقَتِ﴾ (°°)، ونحو ﴿وَٱلسَّقِفِ ٱلْمَرْفَعُ ۞ وَٱلْبَعْرِ ٱلسِّجُورِ﴾ ('').

وليست موصولًا حَرْفيًا خلافًا للمازنيُّ ومَنْ وافقه.

ولا حرفَ تعريفِ خلافًا لأبي الحَسَنِ.

- وأمَّا (ذو) فخاصَّةٌ بطيِّي، والمشهورُ بناؤها.

وقد تُغْرَبُ كَقُولُه:

٥٦- [فإئمًا كرامٌ موسِرون لقيتُهمْ] فخشبِي من ذي عندَهم ما كفانيا<sup>(ه)</sup>
فيمنْ رواه بالياء.

والمشهورُ أيضًا إفرادُها وتذكيرُها كقوله:

٤٥- [فإنَّ الساءَ ماءُ أبي وجَدِّي] وبئري ذو حفرتُ وذو طويتُ (١) وقد تُؤتَّتُ وتثنَّى وتجمع (١٧)، حكاه ابنُ السَّرَّاج، ونازَع في ثبوت ذلك ابنُ مالك، وكلُهم حكى (ذاتُ) للمفردة، و(ذواتُ) لجمعها مضمومتين كقوله (بالفضلِ ذو

<sup>(</sup>١) مريم: ٦٩. أي: أيهم هو أشد.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: ١٥.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ١٨ .

<sup>(</sup>٤) الطور: ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم: ٧ .

<sup>(</sup>٦) أي: وبثري الني حفرتها، والتي طويتها.

<sup>(</sup>٧) أي: ذات، وذوا وذواتا، وذوو وذوات.

الموصول

فضَّلكُمُ اللهُ بِهُ، والكرامةِ ذاتُ أكرمَكم الله بَهُ)(١٠)، وقوله:

٥٥ - ذواتُ ينهضنَ بغير سائق

وحُكِيَ إعرابُهما إعرابَ (ذات)(٢)، و(ذوات)(٣) بمعنى صاحِبة وصاحبات.

– وأمَّا (ذا) فشرطُ موصوليَّتِها ثلاثةُ أمور:

أحدها: ألا تكونَ للإشارة نحو: مَنْ ذا الذاهبُ؟ وماذا التواني؟

والثاني: ألا تكون مُلْغاةً (٤)، وذلك بتقديرها مركَّبةً مع (ما) في نحو: ماذا صنعتَ؟ (٥) كما قدَّرها كذلك مَنْ قال: عمَّاذا تسأل؟ فأثبتَ الألف لتوسُّطِها.

ويجوزُ الإلغاءُ عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخَرَ، وهو تقديرُها زائدةٌ (٦٠).

والثالث: أن يتقدَّمها استفهامٌ بـ (ما) باتفاق، أو بـ (مَنْ) على الأصحُّ كقول لَبيدٍ:

٥٦ - ألا تسألان المرة ماذا يُحاولُ [أنحبٌ فيُقْضَى أم ضلالٌ وباطِلُ]<sup>(٧)</sup>

٥٧- [ألا إنَّ قلبي لدى الظَّاعنينا حزينٌ إ فمَنْ ذا يُعَزِّي الحزينا(١٨) والكوفئ لا يشترط (ما) ولا (مَنّ)، واحتجَّ بقوله:

٥٥- [عَدَمُ ما لعبَّادٍ عليكِ إمارةً] أمنتِ وهذا تحملين طليقُ<sup>(٩)</sup> أي: والذي تحملينه طليق.

وعندنا أن (هذا طليق) جملة اسميَّة، و(تحملين) حال، أي: وهذا طليق محمولًا.

<sup>(</sup>١) أي: بالفضل الذي... والكرامة التي...

<sup>(</sup>٢) ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتَجر بالكسرة.

<sup>(</sup>٣) ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة.

<sup>(</sup>٤) أي ألا تكون ملغاة إلغاء حكميًا أو حقيقيًا.

<sup>(</sup>٥) في حالة الإلغاء الحكمي يجوز تقديم الاستفهام وتأخيره، فنقول: ماذا صنعت ؟ أو صنعت ماذا ؟

<sup>(</sup>٦) مأذا: اسم استفهام، والإلغاء حكمي، أو ما: اسم استفهام، وذا: زائدة، والإلغاء حقيقي.

<sup>(</sup>٧) النحب: النذر. ما: اسم استفهام مبتدأ. ذا: اسم موصول خبر. نحب: بدل من (ما) مرفوع.

<sup>(</sup>٨) الظاعنين: الراحلين. يعزي:) يسلمي. من: اسم استفهام مبتدأ. ذا: اسم موصول خبر. (٩) عدس: اسم صوت لزجر البغل. إمارة: حكم وتسلط. ذا: اسم موصول عند الكوفيين، واسم إشارة عند

الوصول \_\_\_\_\_اد

#### فصل: [صلةُ الموصول]

وَتُفْتَيْرُ كُلُّ الموصولات إلى صلة مَتَأَخَّرَةِ عنها مشتملةِ على ضمير مطابق لها يسمى العائدُ (١).

والصلةُ إمَّا جملةٌ.

وشرطُها: أن تكون خبريَّةً، معهودةً إلا في مَقام التَّهويل والتَّفخيم، فيحسُن إبهامُها. فالمعهودةُ ك (جاء الذي قام أبوه).

والمُثِهَمَةُ نحو ﴿فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلَّيْمِ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ (٦).

ولا يجوز أن تكون إنشائيَّةً كـ (بعتُكَةُ).

ولا طلبيَّةً كـ (اضربه)، و(لا تضربه).

وإمًّا شبهُها <sup>(٣)</sup>، وهي ثلاثة: رُ

١ - الظرفُ المكانيُ.

٢ - والجارُ والمجرور التامّان نحو: الذي عندَك، والذي في الدار، وتعلُّقُهما بـ
 (استقرً) محذوفًا.

٣ - والصفةُ الصريحة، أي: الخالصةُ للوصفيَّة، وتختص بالألف واللام كـ
 (ضارب)، و(مضروب)، و(حَسَن).

بخلاف ما غَلَبَتْ عليها الاسميَّةُ ك (أَبْطَع)، و(أَجْرَع)، و(صاحب)، و(راكب).

وقد تُوصَلُ بمضارع كقوله:

٩٥- ما أنت بالخكم الثرضى حكومته [ولا الأصيل ولا ذي الرَّأْيِ والجَدَلِ]<sup>(1)</sup>
 ولا يختصُّ ذلك عند ابن مالكِ بالضرورة.

<sup>(</sup>١) أو الرابط.

<sup>(</sup>٢) طه: ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) أي شبه الجملة.

<sup>(</sup>٤) أي: الذي ترضى حكومته... وقد تقدم.

### فصل: [جوازُ حذفِ العائد على الموصول]

- ويجوزُ حذفُ العائدِ المرفوع إذا كان مبتدأً مُخْبَرًا عنه بمفرد.

فلا يُحْذَفُ في نحو (جاء اللذان قاما)، أو (ضُرِبا)، لأنه غيرُ مبتدأ.

ولا في نحو (جاء الذي هو يقوم)، أو (هو في الدار)، لأنَّ الخبرَ غيرُ مفرد، فإذا مُذِفَ الضميرُ لم يَدُلُّ دليلٌ على حذف، إذِ الباقي بعد الحذف صالحٌ لأن يكونَ صلةً كاملة.

بخلافِ الخبرِ المفرد نحو ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُهُ (١٠)، ونحو ﴿ وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءَ إِلَهُ ۗ ٥٠١)، أي: هو إلّه في السماء، أي: معبودٌ فيها.

ولا يكثُرُ الحذفُ في صلةِ غيرِ (أيُّ) إلا إنَّ طالت الصُّلة.

وشذَّت قراءةً بعضِهم ﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٱحْسَنَ﴾(٣)، وقولُه:

١٠ - مَنْ يُغنَ بالحمد لم ينطِق بما سَفَة [ولا يُجدُ عن سبيل المجد والكرم]<sup>(1)</sup>
 والكوفيُون يقيسون على ذلك.

 ويجوزُ حذفُ المنصوب إنْ كان متصلاً وتاصبه فعلُ أو وصفٌ غيرُ صلةِ الألف واللام، نحو ﴿وَيَقَلُمُ مَا يُتِرُّونَ وَمَا شَلِّلُونَا﴾ (٥)، وقوله:

٦١ ما الله موليك فَضْلٌ فاحتدَنه به [فما لدى غيره نفع ولا ضَرَرُ] (١٦ بخلاف (جماء الذي إنَّه فاضلٌ (٨١)، أو (كأنَّه أمد (١٠) أو (كأنَّه أمد (١١) أو (كأنَّه أمد (١١) أو (أنا الضار (٤)).

<sup>(</sup>١) مريم: ٦٩. أي: أيهم هو أشد.(٢) الزخرف: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٥٤. أي: هو أحسن. (٤) أي: بما هو سقه.

<sup>(</sup>٥) التغابن: ٤. أي: الذي تسرونه، والذي تعلنونه.

<sup>(</sup>٦) أي: ما الله موليكه نضل... ما الله موليك (مبتدأ، و(ما) موصولة. جملة (الله موليك) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول .الله: لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع. موليك: خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف. فضل: خبر (ما الله موليك).

<sup>(</sup>٧) العائد ضَمير منفصل. (٨) العامل في العائد (إنَّ).

<sup>(</sup>٩) العامل في العائد (كأنُّ). (١٠) الوصف صلة لـ (أل).

ما المُشتَقِرُ الهوى محمود عاقبة [ولو أُتيح له صَفْق بلا كَذراً (١٠)
 وحذفُ منصوب الفعل كثير، ومنصوب الوصف قليلٌ.

- ويجوزُ حذفُ المجرورِ بالإضافة إنْ كان المضافُ وصفًا غيرَ ماضٍ نحو ﴿ فَأَفْضِ مَا أَتَ قَائِنَ ﴾ (٢).

بخلافِ (جاء الذي قام أبوه)، و(أنا أمسِ ضاربُه).

والمجرور بالحرف إنَّ كان الموصولُ أو الموصوف بالموصول مجرورًا بمثل ذلك . الحرف معنَّى ومُتَمَلَّقًا نحو ﴿وَرَثَمْرُكُ مِثَّا تَشَرَّقُونَ﴾ (٢)، أي: منه، وقوله:

٦٣- لا تركننَّ إلى الأمر الذي ركنَتْ أبناءُ يَقَصْرَ حينَ اضطَرُها القَدَرُ<sup>(1)</sup>
 وشدٌ قولُه:

٦٤- [ومن حَسَدِ يجورُ عليُ قومي] وأيُّ الذهر ذو لم يحسدوني (٥)
 أي: فيه، وقولُه:

- [والله السائي شُهْدَة بُشْتَفى بها] وهُو على مَنْ صَبَّه الله عَلْقَم (١)
 أي: عليه، فخذِف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول، ومع اختلاف المتقلق في الأانى، وهما: (صَبُّ)، و(عَلَقَم).

### 

 <sup>(</sup>١) الأصل: ما المستفزه الهوى... وقد حذف العائد من الصلة إلى الموصول مع أن الموصول هو (أل).
 والصلة صفة متصلة به.

والصله صفه متصله به. (٢) طه: ٧٢. أي: فاقض الذي أنت قاضيه.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٣٣ .

 <sup>(4)</sup> أي: ركنت إليه...
 (٥) أي: وأي الدهر الذي لم يحسدوني فيه. أي الدهر: اسم استفهام مبتدأ، وهو مضاف. ذو: اسم موصول مبنى على الواو في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٦) أي: وهو علقم على من صبه الله عليه.

٥٥ ——المعرّف بـ وال،

#### هذا باب المَغرِفَةِ بالأداة

وهي (أل) لا اللامُ وحدَها وفاقًا للخَليلِ وسيبويهِ، وليست الهمزةُ زائدةُ خلافًا سيويهِ.

ھي:

إمَّا جنسيَّةً:

فإنْ لم تخلُفْها (كُلِّ) فهي لبيانِ الحقيقةِ نحو ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ يَحَمُّهِ(١).

وإنْ خلفتها (كُلِّ) حقيقةً فهي لشُمولِ أفرادِ الجنسِ نحو ﴿وَغُلِقَ ٱلإِسَكُنُ ضَعِيفًا﴾ (٣).

وإنْ خلفتها مجازًا فلشمولِ خصائصِ الجنسِ مبالغةٌ نحو: أنت الرجلُ عِلْمًا.

وإمَّا عَهْدِيَّةٌ:

والعهدُ: إمَّا ذِكْرِيِّ نحو ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْتُ ٱلرَّسُولَ﴾ (٣٠.

أو عِلْمِيِّ نحو ﴿ وَإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ (1)، ﴿ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَكَارِ ﴾ (0).

أُو حُضُورِيٍّ نحو ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۗ (١٠).

فصل: وقد تَرِدُ (أل) زائدةً، أي غيرَ معرَّفة

وهي: إمَّا لازمةٌ كالتي:

في عَلَمٍ قارنت وَضْعَه كالسَّمَوْأُل واليَّمَع واللاتِ والعُزَّى. .

أو في إشارة، وهو (الآن) وفاقًا للزُّجَّاج والناظم.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٨. أي: كل إنسان.

<sup>(</sup>٣) المزمل: ٦٦. وقد ذكر (الرسول) في الآية السابقة: ﴿ كَمَّ أَرْتُكُمَّا ۚ إِلَىٰ فِرْتَكُونَ رَسُولًا﴾ إلىزمل: ١٥]. (٤) طه: ١٢.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٣ .

أو في موصول، وهو (الذي) و(التي) وفروعهما، لأنَّه لا يجتمع تعريفان، وهذه معارفُ بالعَلَبِيَّة، والإشارة، والصُّلَة.

وإمَّا عارِضةٌ:

إمَّا خاصَّةٌ بالضرورة كقوله:

٦٦- [ولقد جَنَيْتُكُ أَكْمُوًّا وعَسَاقِلًا] ولقـد نهيشُكَ عن بناتِ الأَوْبَرِ (١٠) وقولِه:

- آرأيتُكَ لمـــــا أَنْ عرفْتَ وجوهَنا] صَدَدْتَ وطبتَ النفسَ يا فيسُ عن عَشرِ (٦٠)
 لأنَّ (بناتِ أوبرُ) عَلَمٌ، و(النفسَ) تعبيرٌ، فلا يقبلان التعريف.

ويَلْتَحِقُ بذلك ما زِيدَ شُذوذًا نحو: ادخُلوا الأَوَّلَ فالأَوَّلَ (٣٠).

- وإمَّا مجوِّزَةٌ للَمْحِ الأصل.

وذلك أنَّ العَلَمَ المُنقولَ ممَّا يقبل (أل) قد يُلْمَحُ أصلُه، فتدخلُ عليه (أل)، وأكثرُ وقوعِ ذلك في المنقول عن صفةٍ كحارثٍ وقاسم وحَسَن وحَسَيْن وعَبَّاس وضحًاك.

وقد يقعُ في المنقول عن مصدرٍ كفَّضْل، أو اسمِ عَيْنِ كَتُعمانَ، فإنَّه في الأصل اسمٌ للدَّم.

والبابُ كلَّه سماعيٍّ، فلا يجوزُ في نحوِ: محمدٍ وصالح ومعروف، ولم تقع في نحوِ: يزيدَ ويَشْكُرَ، لأنَّ أصلَه الفعلُ، وهو لا يقبلُ (أل).

وأمَّا قولُه:

- رأيتُ الوليدَ بنَ اليزيدِ مبارَكًا [شديدًا بأعباء الخلافةِ كاهِلُة] (1)
 فضرورةٌ سهَلَها تَقَدُّمُ ذِكْرِ (الوليد).

(٤) أي: الوليد بن يزيد. وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) لقد جنيك: أي والله لقد... جنيك: أي جنيت لك. أكمؤ وعساقل وبنات أوبر: ضروب من الكمأة. (٢) ليُشرُ الشاعر فيمنا الذي لم يتأر لصديقه عمرو. لما أن عرفت: ظرف زمان متعلق بالفعل (رأيتك)، وهو مضاف. أن: حرف زائد. جملة النداء معترضة.

 <sup>(</sup>٦) أي: ادخلوا مترتبين. الأول: حال من فاعل (ادخلوا). الأول: معطوف على (الأول) منصوب.

### فصل: من العرّف بالإضافة أو الأداة ما غَلَبَ على بعض مَنْ يستَجِقُه حتى التحق بالإعلام

- فالأولُ كـ (ابنِ عبَّاسٍ)، و(ابنِ عمرَ بنِ الخَطَّابِ)، و(ابنِ عمرِو بن العاص)، و(ابن مسعود) غَلَبَتْ على العبادِلة دون مَنْ عداهم من إخوتهم.

- والثاني كالنَّجْم للقُريًّا، والعَقَبَة والبيتِ والمدينةِ والأعشى، ورأل) هذه زائدةً لازمة.

إلا في نداءٍ أو إضافةٍ، فيجبُ حذفُها نحو: يا أعشى باهلةً، وأعشى تَغْلِبَ.

وقد يُحْذَفُ في غير ذلك، سُيخ (هذا عيُوقٌ طالمًا)(١١)، و(هذا يومُ إثنينِ مُبازكًا نِه)(١١).



<sup>(</sup>١) الأصل: هذا العيوق...

<sup>(</sup>٢) الأصل: هذا يوم الإثنين...

المبتدا والغير \_\_\_\_\_\_\_ ٧

#### هذا بابُ المبتدأِ والخبر

العبتدأً: اسمُ أو بمنزِلَيه، مُجَرُّدٌ عن العوامل اللفظيّةِ أو بمنزِلَيّه، مُخْبَرُ عنه، أو وَضَفُّ رافعٌ لمكتفَّى به.

فالاسمُ نحو: اللهُ ربُّنا، ومُحَمَّدٌ نبيُّنا.

والذي بمنزِلَتِه نحوُ ﴿وَأَن نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ ۗ (١٠)، و﴿سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَندُرْبُهُمْ أَمْلَمْ تُنذِفَرُهُ (٣، و(تسمه بالمُعَلِيعُ خيرُ من أنْ تراه) (٣.

والمُجَرَّدُ كما مثَلْنا.

والذي بمنزلة المُشجَرَّدُ نحو ﴿مَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّهِ﴾ (١٠)، و(بخشبِكَ درهمُ) (٥٠)، لأنَّ وجودَ الزائد كَلا وجود، ومنه عندَ سيبويهِ ﴿ إِلَيْبِكُمُ ۚ ٱلْمُقْتُونُ﴾ (١٠)، وعندَ بعضِهم (ومَنْ لم يستَطِعُ فعليه بالصوم) (٧٠.

والوَصْفُ (٨) نحو: أقائمٌ هذانِ؟ (٩).

وخَرْجَ نحوُ (نَزَالِ)، فإنَّه لا مُخْبَرٌ عنه ولا وَصْفّ.

ونحوُ: أقائمٌ أبواه زيدٌ؟ فإنَّ المرفوعَ بالوصف غيرُ مُكْتَفَى به، فـ (زيدٌ) مبتدأً، والوصفُ خبرُ.

- (١) البقرة: ١٨٤. أن تصوموا: اسم بالتأويل، أي: صومكم خير لكم.
  - (٢) البقرة: ٦. أي: إنذارك وعدمه سواء عليهم. (٣) أي: سماعُك بالمعيدي خير من رؤيته. والأصل: أن تسمع.
- (٣) أي: سماعك بالمعيدي خير من رؤيته. والاصل: أن تسمع.
   (٤) فاطر: ٣. هل: حرف استفهام. من: حرف جر زائد. خالق: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا. غير الله:
- (٤) قاطر: ٣. هل: حرف استفهام. من: حرف جر زائد. خالق: مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا. غير الله:
   نعت لـ (خالق)، وهو مضاف. والخبر محذوف، أي: موجود.
- (٥) الباء: حرف جر زائد. حسبك: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا، وهو مضاف. وحسبك: بمعنى
   (كافيك). درهم: خبر مرفوع.
- (1) القلم: ٦. الباء: حرف جر زائد. أيكم: مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا، وهو مضاف. المفتون: خبر مرفوع.
- مرفوع. (٧) الجملة جزء من حديث شريف. عليه: متعلقان بخبر مقدم محذوف. بالصوم: الباء: حرف جر زائد. الصوم: مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا مرفوع محلًا. أي: فالصوم واجب عليه.
  - (٨) أي المشتق، كاسم الفاعل.
  - (٩) قائم: مبتدأ مرفوع. هذان: فاعل مرفوع باسم الفاعل (قائم) سد مسد الخبر.

# ولا بُدُّ للوصف المذكور من تَقَدُّمِ نفي أو استفهام نحو:

٦٩- خليليَّ ما وافِ بعهديَّ أنشَّما ً [إذا لم تكونا لي على مَنْ أُقاطِعُ] (١) ونحو:

٧٠- أقاطِنٌ قومُ سَلْمَى أَم نَوْوْا ظَغَنا [إِنْ يَظْفَنوا فَفَجِيبٌ عِيشُ مَنْ سَكُنا] (١)
 خلافًا للأخفش والكوفيين.

## ولا حُجَّة لهم في نحوٍ:

٧١- خبيرٌ بنو لِهْبٍ فلا تكُ ملغنا [مقالة لِهْبِي إذا الطَّيْرُ مَوْتِ] (٣) خلافًا للناظم وابنه لجوازِ كونِ الوصفِ (١) خبرًا مقدمًا، وإنَّما صحَّ الإخبارُ به عن الخبارُ به عن الخبط لأنه على (فَيل)، فهو على حَدُّ ﴿ وَالْلَكَتِكَةُ بَعَدَ ذَاكِ ظَهِرُ ﴾ (٩).

### [وإنَّ للوصف مع مرفوعه ثلاثة أحوال]

- وإذا لم يطابق الوصفُ ما بعدَه تعيَّنتِ ابتدائيُّتُه نحو: أقائمٌ أخواك؟ (٦).

- وإنَّ طابقه في غيرِ الإفرادِ تعيَّنَتُ خبريَّتُه نحو: أقائمان أخواك ؟ (٧) وأقائمون إخوتُك؟

### - وإنْ طابقه في الإفراد احتَمَلَهُما نحو: أقائمٌ أخوك؟ (^^).

(١) أي: يا خليلغ... ما: حرف نفي. واف: مبتدأ مرفوع وعلامة وفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكتين. بعهدي: متعلقان باسم القاعل (واف). أتصا: فاعل لاسم الفاعل (واف) سد مسد الخير.

(۲) الهمزة: حرف استفهام, قاطن: مبتدأ مرفوع. قوم سلمى: قاعل لاسم الفاعل (قاطن) سد مسد الخبر.
 عجيب: خبر مقدم مرفوع. عيش من سكنا: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف.

(٣) بنو لهب: قوم مَن الأَرْد مشهورون بزجر الطيور وعيافتها، أي: النكهن بأسعائها وحركاتها وأصواتها تفاؤلًا وتشاؤتا. خبير: مبتدأ مرفوع. بنو لهب: فاعل مرفوع سد مسد الحبر.

(٥) التَحريم: ٤. أخبر بـ (ظهير) التي على وزن (فَعِيل) عن الجماعة.

(ُ٢) قائم: أُسِنداً مرفوعً. أُخواك: أفاعلٌّ مرفوع باسم القاعل (قائم) وعلامة رفعه الألف سد مسد الخبر، وهو مضاف.

(٧) قائمان: خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الألف. أخواك: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف، وهو مضاف.

(A) قائم: مبتدأ مرفوع. أنحوك: فاعل مرفوع باسم الفاعل سد مسد الحير. أو: قائم: خبر مقدم مرفوع. أخوك: مبتدأ مؤخر مرفوع.

وارتفاعُ المبتدأِ بالابتداء، وهو التَّجَرُّدُ للإسناد.

وارتفاعُ الخبرِ بالمبتدأ، لا بالابتداء، ولا بهما.

وعن الكوفيِّين أنَّهما ترافَعَا.

### فصل: [الخبر]

والخبرُ: الجزءُ الذي حصَلتْ به الفائدةُ مع مبندأٍ غيرِ الوصفِ المذكور.

فخَرَجَ فاعلُ الفعلِ، فإنَّه ليس مع المبتدأ، وفاعلُ الوصف.

وهو: إمَّا مفردٌ، وإمَّا جملةٌ.

#### والمفردُ:

- إمَّا جامدٌ، فلا يَتَحَمُّل ضميرَ المبتدأ نحو (هذا زيدٌ).

إلا إنْ أُوِّلَ بالمشتَقِّ نحو (زيدٌ أسدٌ) إذا أُرِيْدَ به: شُجاع.

- وإمَّا مشتَقٌّ فيتحمَّل ضميرَه نحو (زيدٌ قائمٌ) (١).

إلا إنْ رفعَ الظُّاهرَ نحو: زيدٌ قائمٌ أبواه.

ويتؤزُّ الضميرُ المُتَخَفَّل إذا جَرَى الوصفُ على غيرِ مَنْ هو له <sup>(٣)</sup> سواءٌ أَلَبَسَ نحو (غلامُ زيدِ ضاربُه هو) <sup>(٣)</sup> إذا كانت الهاء للغلام، أم لم يُلْسِ نحو: غلامُ هندِ ضاربُه هي.

والكوفئ إنما يلتَزِمُ الإبرازَ عند الإلباس تَمَسُّكَا بنحوِ قولِه:

٧٢ قَوْمي ذُرا المجدِ بانوها [وقد علمتْ بكُنْهِ ذلك عـدنان وقحطانُ]<sup>(4)</sup>
 والجملة:

- إمَّا نفسُ المبتدأِ في المعنى، فلا تحتاجُ إلى رابِط نحو ﴿هُو َ اللَّهُ أَحَــُكُ﴾ (٥) إذا

(١) في اسم الفاعل (قائم) ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: هو.
 (٢) أي إذا كان الوصف الواقع خبرًا صفة لغير مبتدئه.

(٣) (ضاربه) وصف في المعنى لـ (زيد)، لأنه هو الضارب للغلام. وقد جرى على الغلام لأنه خبر عنه،

فلو لم يرز الضمير المستر في (ضاربه) لتوهم أن الغلام هو الضارب لـ (زيد). هو: فاعل لاسم الفاعل. (٤) أي: بانوها هم. كنه الشيء: حقيقته وغايته. قومي: سبتلاً مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدوة، وهو مضاف. جملة (ذرا المجد) خير.

(٥) الإخلاص: ١. هو: ضمير الشأن مبتدأ. جملة (الله أحد) في محل رفع خبر.

١٠ \_\_\_\_\_المبتدأ والخبر

غُدُرُ (هو) ضميرَ شَأْنِ، ونحو ﴿فَإِذَا هِي شَيْخِصَةُ أَيْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُولُهِ (١)، ومنه (نُطْقي اللهُ حسبي)، لأنَّ المُرادَ بالتُطُقِ المَنْطُوقُ به.

وإمّا غيره، فلا بُدّ من احتواثها على معنى المبتدأ الذي هي مَسُوقةٌ له، وذلك بأنْ
 تَشْنَدَلَ على اسم بمعناه، وهو:

إِمَّا ضميرُه مذكورًا نحو: زيدٌ قائمٌ أبوه، أو مُقَدَّرًا نحو: السَّمْنُ مَنَوَانِ بدرهم، أي: منه، وقراءة ابن عامر: (وكل وعد الله الحسني) (٢)، أي: وَعَدَهُ.

أو إشارةُ إليه نحو ﴿وَلِيَاشُ اَلتَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ۗ (\*) إذا فَدُّرَ (ذلك) مبتدأً ثانيًا، لا تابعًا لـ (ليماسُ).

قال الأخفشُ: أوغيرُهما نحو ﴿وَالَّذِينَ يُمَيَّكُونَ إِلْكِنَبِ وَأَقَامُوا اَلصَّلُوَةَ إِنَّا لَا نُفِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (\*).

أو على اسم بلفظه ومعناه نحو ﴿ ٱلْمَاآَقَةُ مَا ٱلْمَآقَةُ ﴾ (٠٠).

أو على اسم أَعَمُّ منه نحو: زيدٌ نِعْمَ الرجلُ (٢٠)، وقوله:

٧٣- [ألا ليتَ شِعْرِي هل إلى أمّ جَحْدَرٍ سبيلٌ] فأمَّا الصبرُ عنها فلا صَبْرَا(٧٠)

- (۱) الأنبياء: ۹۷ . هي: ضمير القصة مبتدأ. جملة: ﴿ شَنْخِسَةٌ أَبْصَدُرُ ٱلَّذِينَ كَشَرُواً ﴾ في محل رفع خبر.
   شاخصة: خبر مقدم مرفوع. أبصار الدين كفروا: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف.
- (٢) النساء: ٩٥ . (٣) الأعراف: ٢٦. لباس التقوى: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. جملة (ذلك خير) في محل رفع خبر. ذلك: ذا: اسم إشارة منني على السكون في محل رفع مبتدأ. واللام للبعد. والكاف حرف خطاب. خبر: خبر
- . مرفوع. مرفوع. (٤) الأعراف: ١٧٠. الذين يمسكون: مبتدأ. جملة (إنا لا نضيم...) في محل رفع خبر. والرابط إعادة
- المرتب المسلحين يتحدون بجد المسلكون بالكتاب ويقيمون الصلاة. المبتدأ بمناه، لأن المسلحين هم الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة.
- (ه) الحاقة: ١. ٢. الحاقة: مبتدأ مرفوع. جملة (ما الحاقة) في محل رفع خبر. ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الحاقة: خبر مرفوع.
  - (٦) في (الرجل (عموم يشمل (زيدًا) وغيره.
- (٧) ليت شعري: ليتني أعلم. وخبر (ليت) محذوف، أي: ليت شعري حاصل. العبر: مبتدأ مرفوع. جملة (لا صبرا) في محل رفع خبر. لا: ثافية للجنس. صبر: اسمها مبني على الفتح في محل نصب. والألف للإطلاق. وخبرها محذوف، تقديره: عندي. وفي قوله (لا صبر) عموم يشمل (الصبر عنها) وغره.

لبتدأ والغير

#### فصل: [الإخبارُ بشبه الجملة]

ويقعُ الخبرُ ظَوْفًا نحو ﴿وَالرَّكَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ (١)، ومجرورًا نحو ﴿الْحَسَدُ لِلَّهِ (١).

والصحيخ أنَّ الخبرَ في الحقيقة مُتَعلَّقُهما المحذوفُ، وأنَّ تقديرَه (كائنُ)، أو (مستقرًّ)، لا (كان)، أو (استقرُّ)، وأنَّ الضميرَ الذي كان فيه انتقلَ إلى الظرف والمجرور كقوله:

٧٤ - [فإنْ يكُ مُخْماني بأرضِ سواكم] فإنَّ فؤادي عندَكِ الدهرَ أجمعُ (٣)
 ويُحْبَرُ بالزمان عن أسماء المعاني نحو: الصَّرْمُ اليومَ، والسَّفَرُ عَدًا، لا عن أسماء

**فإنْ حَصَلَتْ فائدةٌ جا**ز: كأنْ يكونَ المبتدأُ عامًّا والزمانُ خاصًّا نحو: نحن في شهر كذا.

وأمًّا نحوُ (الوردُ في أيَّاز)، و(اليومَ خَمْرٌ)، و(الليلةَ الهلالُ)، فالأصلُ: خرومج الوردِ، وشُرْبُ خَمْرٍ، ورؤيةُ الهلالِ.

### فصل: [حالاتُ جوازِ الابتداءِ بالنكرة]

ولا يُتَدَدُّ بنكرة إلا إنْ حَصَلتْ فائدةٌ:

كأنْ يُخْبَرَ عنها بمختصُّ مُفَدَّمٍ ظرفِ أو مجرور نحو ﴿وَلَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (١٠) ﴿وَمَلَنَ إَنْهَسَرِهِمْ غِشَوَةٌ﴾ (٥٠)، ولا يجوز (رجل في الدار)، ولا (عند رجلٍ مال).

أو تَتْلُوَ نَفَيًا نحو (ما رجلٌ قائمٌ).

أو استفهامًا نحو ﴿ أُولَٰهُ ۚ مَّعَ ٱللَّهِ ۗ ﴾ (1).

<sup>(</sup>٣) أجمع: توكيد للضمير المستكن في الظرف الواقع متعلقه خبرًا، وهذا الضمير الذي كمان مستكنًا في المتعلق الواقع خبرًا قد انتقل من هذا المتعلق إلى الظرف فاستكن فيه.

<sup>(</sup>٤) ق: ٣٥ . (٥) البقرة: ٧ .

<sup>(</sup>٦) النمل: ٦٠ .

أو تكونَ موصوفة سواءٌ ذُكِرا (١) نحو ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ ﴾ (١)، أو حُذِفَت الصفةُ نحو: السُّمْنُ مَنَوَانِ بدرهم، ونحو ﴿وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُم أَنفُكُمُمْ ﴾ (٣)، أي: منوانِ منه، وطائفةٌ من غيركم، أو الموصوفُ كالحديث (سوداءُ ولودٌ خيرٌ من حسناءَ عَقِيمٍ)، أي: امرأةٌ سوداءُ.

أو عاملةً عملَ الفعلِ كالحديث (أمرٌ بمعروفِ صدقةٌ، ونَهْيٌ عن منكر صدقةٌ) (١٠)، ومن العاملة المضافةُ كالحديث (خمسُ صلواتِ كتبهن الله) (٥٠).

ويُقَاسُ على هذه المواضعِ ما أشبَهَها نحو: قَصَدَكَ غلامُه رجلٌ (1)، وكم رجلًا في الدار؟ وقوله:

[لمَّا استقلَّتْ مَطاياهنَّ للظُّعَن](v) ٧٥- لولا اصطبارٌ لأؤدى كلُّ ذي مِقَةٍ وقولك: رُجَيْلٌ في الدار.

لشَبَهِ الجملةِ بالظُّرُفِ والمجرور (^).

واسم الاستفهام بالاسم المقرونِ بحرفه <sup>(٩)</sup>.

وتالي (لولا) بتالي النفي (١٠٠).

والمُصَغِّر بالموصوفِ(١١).

(٢) البقرة: ٢٢١ .

(١) أي ذُكِر الموصوفُ والصفة.

(٣) آل عمران: ١٥٤.

(٤) أمر: مبتدأ مرفوع. بمعروف: متعلقان بالمصدر (أمر). صدقة: خبر مرفوع. فشبه الجملة معمول للمصدر الواقع مبتدأ. ومثله (نهي عن منكر صدقة).

(٥) خمس صلوات: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. جملة (كتبهن الله) في محل رفع خبر.

(٦) جملة (قصدك غلامه) في محل رفع خبر مقدُّم. رجل: مبتدأ مؤخَّر مرفوع.

(٧) لأودى كـل ذي مقة: لهلك كـل ذي حـب. استقلت مطاياهن: نهضت وهمـت بالسير. والمراد

بالمطايا الإبل، وهو جمع مفرده (مطية). الظعن: الرحيل والسفر. لولا: حرف شرط غير جازم، حرف امتناع لوجود. اصطبار: مبتدأ مرفوع، وخبره محذوف وجوبًا، تقديره: موجود. لما استقلت مطاياهن: ظرف زمان متعلق بالفعل (أودى)، وهو مضاف.

(٨) شبُّه (قصدك غلامه رجل) بـ ﴿ وَلَدَيْنَا مُزِيدٌ ﴾، ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَدُوهُمْ غِشَوَةٌ ﴾.

(٩) شبَّه (كم رجلًا في الدار؟) بـ ﴿ أَمِكُ مُّمَّ اَللَّهُ ۖ ﴾.

(۱۰) شبّه (لولا اصطبار) بـ (ما رجل قائم).

(١١) شبَّه (رجيل في الدار)، أي: رجلٌ صغيرٌ في الدار، بـ ﴿وَلَمَنِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ﴾.

فصل: [حالاتُ تقديمِ الخبر وتأخيره]

وللخبر ثلاثُ حالاتِ:

إحداها: التأخُّر، وهو الأصلُ كـ (زيدٌ قائمٌ).

ويجبُ في أربعِ مسائلَ:

إحداها: أن يُخافُ التباسُه بالمبتدأ.

وذلك إذا كانا معرفتين أو متساوِيَيْن ولا قرينةَ نحو (زيدٌ أخوك)، و(أفضلُ منك أفضلُ مني).

بخلافِ (رجلٌ صالحٌ حاضرٌ) (١٠)، و(أبو يوسفَ أبو حَنيفةً) (٢)، وقولِه:

٧٦- بنونا بنو أبنائِنا [وبنائنا بنوهُنُ أبناءُ الرجالِ الأباعِدِ] (٣)
 أي: بو أبائنا مثلُ بنينا.

الثانية: أن يُخافُ التباسُ المبتدأِ بالفاعل نحو (زيدٌ قام).

بخلافِ (زيدٌ قائمٌ، أو قام أبوه) (1)، و(أخواك قاما) (٥٠).

الظالفة: أنْ يَفْتَرِنَ بـ (إلَّا) معنّى ﴿ إِنْمَا أَنَتَ نَذِيرٌ ﴾ (١)، أو لفظًا نحو ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُّ﴾ (٧).

فأمًّا قولُه:

٧٧- [فيا ربٌ هل إلا بك النصرُ يُرتجى عليهم] وهل إلا عليكَ المُمَوّلُ (^^)
 فضرورةً.

(٢) في المثال قرينة معنوية، وهي تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، تدل على أن الأول مبتدأ.

(٣) بنونًا: خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف. بنو أبنائنًا: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف. (٤) أي: زبد قائم، أو زبد قام أبوه. فالحبر في الثال الأول وصف، وفي الثال الثاني جملة فعلية تتألف من فعل وفاعل.

(٥) الخبر (قاما) جملة فعلية تتألف من فعل وفاعل.

(٦) هود: ١٦. إنما: كافة ومكفوفة. أنت: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. نذير: خبر مرفوع. (٧) أل عدان: ١٤٤. ما: حرف نفر. مجملة: مبتدأ مرفدع الا' أداة حصر رسيان: خبر مرفوع.

(٧) آل عمران: ٤٤. ما: حرف نفي. محمد: مبتدأ مرفوع. إلا: أداة حصر. رسول: خبر مرفوع. (٨) يا رب: يا ربي، هل إلا بك النصر يرتجي: ما النصر يرتجي إلا بك. بك: متطقان بالفعل (يرتجي).

والشاهد في الجملة التالية. هل إلا عليك المعول: ليسُّ المُعولُ إلا عليك.

<sup>(</sup>١) في المثال قرينة لفظية، وهي صفة الرجل، تدل على أنه مبتدأ.

الرابعة: أنْ يكونَ المبتدأُ مستحقًّا للتَّصْدير:

إمًّا بنفسِه نحو: ما أحسن زيدًا! ومَنْ في الدار؟ ومَنْ يقم أقم معه، وكم عبيدٍ لزيدٍ! أو بغيره: إمَّا متقدِّمًا عليه نحو: لَزيدٌ قائمٌ (١٠).

وأمَّا قولُه:

٧٨- أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجوزٌ شَهْرَبَهُ (٢)

فالتقدير: لهي عجوزً، أو اللام زائدة لا لامُ الابتداء.

أو متأخِّرًا عنه نحو: غلامُ مَنْ في الدار؟ وغلامُ مَنْ يقم أقم معه، ومالُ كم رجلٍ

أو مشبَّها به نحو: الذي يأتيني فله درهم (٣)، فإنَّ المبتدأُ هنا مُشَبِّه باسم الشرطِ لعمومِه واستقبالِ الفعل الذي بعدَه وكونِه سببًا، ولهذا دخلتِ الفاءُ في الخبر كما تدخُلُ في الجواب.

الحالة الثانية: التقدُّم.

### ويجبُ في أربع مسائلَ:

إحمداها: أن يُوقِع تأخيرُه في لَبْس ظاهر نحو: في الدار رجلٌ، وعندَكَ مالٌ، وقَصَدَكَ غلامُه رجلٌ، وعندي أنَّك فاضلٌ. فإنَّ تأخيرَ الخبر في هذا المثال يُوقِع في إلباس (أنَّ) المفتوحة بالمكسورة، و(أنَّ) المؤكِّدة بالتي بمعنى (لَعَلُّ)(٤).

ولهذا يجوزُ تأخيرُه بعد (أمًّا) كقوله:

٧٩- [عندي اصطبارً] وأمَّا أنني جزعٌ يومَ النَّوى فلِوَجُدِ كاد يَبْريني(٥٠)

- (١) لزيد: لام الابتداء للتوكيد. ولها صدر الكلام. زيد: مبتدأ مرفوع. وقد تصدر الكلام بسبب اللام. قائم:
- (٢) الحليس: تصغير (حلس)، وهو كساء رقيق يوضع تحت البرذعة. أم الحليس: كنية الأتان، وقد أطلقها الشاعر على هذه المرأة تشبيها لها بالأتان. شهربة: كبيرة في السن.
  - (٣) الذي يأتيني: مبتدأ. الفاء: زائدة. جملة (له درهم) في محل رفع خبر.
    - (٤) أي: أنك فاضل عندي.
- (٥) أنني جزع: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. فلوجد: الفاء: رابطة لجواب (أمَّا). لوجد: الجار والمجرور متعلَّقان بخبر محذوف.

لأن (إنَّ) المكسورة وِ(أنَّ) التي بمعنى (لعلُّ) لا يدخلان هنا.

وتأخيرُه في الأمثلة الأُوَل يُوقِعُ في إلباس الخبر بالصفة (١٠).

وإنَّما لم يجبُ تقديمُ الخبرِ في نحوِ ﴿وَلَبَلُّ مُّسَمَّى عِندُمُّ﴾ (٢) لأنَّ النكرة قد وْصِفَتْ بـ ﴿مُسَكَمَّى﴾ ، فكان الظاهرُ في الظرف أنه خبرُ لا صفةٌ.

الثانية: أنْ يَقْتَرِنَ المبتداً بـ (إلا) لفظًا نحو: ما لنا إلا اتباعُ أحمدا(٣)، أو معنّى نحو: إنّما عندَك زيدٌ.

الثالثة: أنْ يكونَ لازمَ الصَّدْرِيَّةِ نحو: أين زيدٌ؟ (١٠) أو مضافًا إلى ملازمِها نحو: صبيحةً أيِّ يوم سفرك؟

الرابعة: أنَّ يعودَ ضميرٌ متصِلٌ بالمبتدأ على بعضِ الخبرِ كقوله تعالى ﴿أَمْ عَلَى ثُلُوبٍ أَفَعَالُهَا ﴾ (٥٠)، وقولِ الشاعر:

٨- [أهائك إجلالًا وما بك قُدْرة علي الكن ملء عين حبيبها (١) الحالة الثالثة: جواز التقديم والتأخير.

وذلك فيما قُفِدَ فيه موجئهما كقولك: زيدٌ قائمٌ، فيَتَرَجُّحُ تَأْخيرُه على الأصل، ويجوزُ تقديمُه لعدمِ المانعِ.

# فصل: [حالاتُ حذفِ المبتدأ أو الخبر جوازًا أو وجوبًا]

وما عُلِمَ من مبتدأٍ أو خبرٍ جاز حذفُه، وقد يجبُ.

- فأمَّا حذفُ المبتدأِ جوازًا فنحوُ ﴿مَّنْ عَمِلَ صَلِيعًا فَلِنْفَسِيهٌۥ وَمَنْ أَسَآة فَعَلَيْهَأُ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) أي: رجل في الدار، ومال عندك، ورجل قصدك غلامه. دم الأداد: ٣

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢ . (٣) المثال من كلام الناظم.

<sup>(</sup>٤) أبن: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق يخبر مقدم محذوف. زيد: مبتدأ مؤخر مرفوع. (٥) محمد: ٢٤.

 <sup>(</sup>٦) هابه: خافه. إجلالًا: إعظائًا. إجلالًا: مفعول لأجله منصوب. جملة (ما بك قدرة...) حال. جملة
 (لكن ملء عين حبيبها) لا محل لها من الإعراب استثنافية. لكن: حرف استدراك.

<sup>(</sup>٧) فصلت: ٤٦ .

ويْقال: كيف زيدٌ؟ فتقول: دَيْفٌ.

التقدير: فعملُه لنفسه، وإساءتُه عليها، وهو دنف.

- وأمَّا حذفُه وجوبًا فإذا أُخْيِرَ عنه بنعتِ مقطوعٍ لمُجَرُّدٍ مدحِ نحو: الحمدُ لله الحميدُ (١)، أو ذَمَّ نحو: أعوذُ باللهِ من إبليسَ عدوُّ المؤمنين (١)، أو تَرَّحُم نحو: مررثُ بعبدك المسكينُ (١).

أو بمصدر حِيءَ به بَدَلًا من اللفظ بفعله نحو: سمعٌ وطاعة، وقوله:

٨١- فقالت: حنانٌ ما أتى بكَ ههنا [أذو نسبٍ أم أنتَ بالحيُّ عارِفُ<sup>(4)</sup> التقدير: أمري حنانٌ، وأمري سعة وطاعة.

أو بمخصوص بمعنى (يغمُ)، أو (بِئْسُ) مؤخَّرِ عنها نحو (نعم الرجلُ زيدٌ) (٥٠)، و(بئس الرجل عمرو (١٠) إذا قُدَّرا خبرين.

فإنْ كان مقدَّمًا نحو (زيدٌ نعم الرجلُ)(٧٠ فمبتدأٌ لا غيرُ.

ومن ذلك قولُهم: مَنْ أنت زيدٌ؟ أي: مذكورُك زيدٌ، وهذا أَوْلَى من تقدير سيبويه: كلامُك زيدٌ.

وقولُهم: في ذِمَّتي لأَفعلَنَّ، أي: في ذمتي ميثاقٌ أو عهدٌ.

- وأشًا حذفُ الخبرِ جوازًا فنحوُ: خرجتُ فإذا الأسدُ، أي: حاضرُ، ونحوُ ﴿أَكُلُهُا دَآبِدٌ وَظِلْهُمَا ﴾ (٨)، أي: كذلك، ويُقالُ: مَنْ عندك؟ فنفولُ: زيدٌ، أي: عندي. وأما حذفُه وجوبًا ففي مسائلَ:

إحداها: أنْ يكونَ كَوْنًا مُطْلَقًا والمبتدأُ بعد (لولا) نحو: لولا زيدٌ لأكرمتُك، أي: لولا زيدٌ موجودٌ.

<sup>(</sup>١) أي: هو الحميدُ. (٢) أي: هو عدو المؤمنين. د٣٠ أي: هو المسكن (١٤) حالات حيدًا أذرات

 <sup>(</sup>۲) أي: هو المسكين.
 (٤) حَانَا: رحمة. أذو نسب: أأنت ذو نسب.
 (٥) أي: هو زيد.

<sup>(</sup>۵) آي. حو ريح. (۷) زيد: مبتدأ مرفوع. جملة (نعم الرجل) في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٨) الرعد: ٣٥ .

فلو كان كَوْنًا مقيئدًا وجبَ ذِكْرُه إن قُقِدَ دليلُه كقولك: لولا زيدٌ سالَمَنا ما سَلِم، وفي الحديث (لولا قومُكِ حديثو عَهْدِ بكفرِ لِتَيْتُ الكَمِبَة على قواعدِ إبراهيم).

وجاز الوجهان إنْ وُجِدَ الدليلُ نحو: لولا أنصارُ زيدِ حَمَوْهُ ما سَلِم، ومنه قولُ أبي العَلاءِ المَعَرِّيُّ:

٨٢ [يُذيب الرُغْبُ منه كلَّ عَشْبٍ] فلولا الغِشدُ يمسيكُ لسالا(١) وقال الجمهورُ: لا يُذْكَرُ الخبرُ بعد (لولا)، وأوجبوا جعلَ الكونِ الخاصِّ مبتدأً، فيقال: لولا مسالمةُ زيد إيًانا، أي: موجودةً، ولحُثُوا المعري، وقالوا: الحديثُ مَرُويٌ

فإنْ قلت (عَهْدُ اللهِ لأَفعلَنَّ) جاز إثباتُ الخبرِ (٢) لعدم الصَّراحَة في القسم.

وزَعَمَ ابنُ عُصفور أنَّه يجوزُ في نحو (لَعَمْرُكَ لأَفعلَنَّ) أَن يُقدَّر: لقسَمي عمرك، فيكون من حذف المبتدأ.

الثالثة: أنْ يكونَ المبتدأُ معطوفًا عليه اسمٌ بواو هي نَصَّ في المَعِيَّة نحو: كلُّ رجلٍ وضيعتُه (٣) وكلُّ صانع وما صنع.

ولو قلتَ (زيدٌ وعمرٌو) وأردتَ الإخبار باقترانهما جاز حذفُه وذِكْرُه، قال:

- [تَمَثُوّا لِيَ العوتَ الذي يَشْعَبُ الفتى]
 وزعم الكوفيّون والأخفشُ أنَّ نحوّ (كلُّ رجلٍ وضيعتُه) مستغنِ عن تقدير الخبر،
 لأنَّ معناه: مع ضيعيه.

الرابعة: أنْ يكونَ المبتدأُ: إمَّا مصدرًا عاملًا في اسم مفسَّر لضمير ذي حال لا يَصِحُ

 <sup>(</sup>١) العضب: السيف القاطع, لولا: حرف شرط غير جازم. الغمد: مبتدأ مرفوع. جملة (يمسكه) خبر.
 (٢) أي: عهد الله قسمي لأفعلن.

<sup>(</sup>٣) أي: كل رجل وضيعته متلازمان أو مقترنان. والضيعة: الحرفة.

<sup>(ُ )</sup> يشعب الفتى: يفرقه ويصدع شمله، ومن هنا سموا الموت (شَعوب) لأنه يفرق ما بين الأحبة.

كونُها خبرًا عن المبتدأ المذكور نحو: ضَرّبي زيدًا قائمًا، أو مضافًا للمصدر المذكور نحو: أكثرُ شُرْبي الشّويقَ ملتوتًا، أو إلى مؤوّل بالمصدر المذكور نحو: أخطبُ ما يكونُ الأميرُ قائمًا.

وخبرُ ذلك مُقَدَّر بـ (إذ كان)، أو (إذا كان) عند البصريّين.

وبمصدرٍ مضافٍ إلى صاحبِ الحالِ عندَ الأخفشِ، واختاره الناظمُ، فيُقَدَّرُ في (ضربي زيدًا قائمًا): ضَرِّبُه قائمًا.

ولا يجوز (ضربي زيدًا شديدًا) لصلاحيةِ الحالِ للخبرية، فالرَّفْعُ واجبٌ (١٠).

وشذَّ قولُهم: حكمُك مُسَمَّطًا (٢)، أي: حكمُك لك مثبتًا.

# فصل: [جوازُ تَعَدُّدِ الخبر]

والأصحُ جوازُ تعدُّدِ الخبرِ نحو: زيدٌ شاعرٌ كاتبٌ ٣٠٠.

والمانِع يدُّعي تقديرَ (هو) للثاني، أو أنَّه جامِعٌ للصفتين، لا الإخبارُ بكلِّ منهما.

وليس من تعدُّد الخبر ما ذكره ابنُ الناظم من قوله:

٨٤- بداكَ يـدٌ خيـرُهـا يُرتَـجى وأخـرى لأعـدائـهـا غـائـظـهُ (١٠) لأنَّ (يداك) في قوة مبتدأين لكلِّ منهما خبرٌ.

ومن نحوٍ قولِهم: الرَّمانُ حُلُّوْ حامضٌ، لأنَّهُما بمعنى خبرٍ واحدٍ، أي: مُرِّ، ولهذا يمتنع العطفُ على الأَصَعُ، وأنْ يتوسَّطَ المبتدأ بينَهما.

ومن نحو: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُدٌّ وَبُكُمٌّ ﴾ (٥)، لأنَّ الثانيَ تابعٌ.

#### 

<sup>(</sup>١) أي: ضربي زيدًا شديدً. دع الأم ا الحكم العرب ما ما

 <sup>(</sup>۲) الأصل: حكمك مسمط، أي: نافذ.
 (۳) ويجوز عطف الخبر الثاني على الخبر الأول بحرف عطف مناسب كالواو.

<sup>(</sup>١) ويبهور علمت جبر النامي على جبر ادون بسرك علمت عاصب عامور. (٤) الشاهد فيه أن المبتدأ مثنى، أي متعدد في نفسه حقيقة، وقد تعدد الحبر تبعًا لتعدد المبتدأ.

<sup>(</sup>ه) الأنعام: ٣٩ .

،كان، وأخواتها

#### هذا بابُ الأفعالِ الداخلةِ على المبتدأ والخبر

فترفعُ المبتدأُ تشبيهًا بالفاعل، ويُسمَّى اسمّها، وتنصبُ خبرَه تشبيهًا بالمفعول، ويُسمَّى خبرَها.

وهي ثلاثةُ أقسام:

أحدُها: ما يَعْمَلُ هذا العملَ مطلقًا.

وهو ثمانيةً: (كان)، وهي أمُّ الباب، و(أمسى)، و(أصبح)، و(أضحى)، و(ظلُّ)، و(بات)، و(صار)، و(ليس)، نحو ﴿وَكَانَ رَبُكَ قَيْرِكُ ﴾ (').

الثاني: ما يعملُه بشرطِ أنْ يتقدَّمه نفيٌّ أو نهي أو دُعاء.

وهو أربعةٌ: (زال) ماضي (يَزال)، و(بَرِح)، و(فَتِئَ)، و(انفَكُّ).

مثالُها بعدَ النفي ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغَلِفِينَ ﴾ (٢)، ﴿لَن نَبْرَعَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ﴾ (٣).

ومنه ﴿تَأْلَلُهِ تَفْـتَوُّا﴾ (١)، وقولُه:

ه ٨- فقلتُ يمينُ اللهِ أَثْبَرُحُ قاعدًا [ولو قَطَعوا رأسي لديكِ وأَوْصَالِي] (٥) إذِ الأصلُ: لا نفتاً، ولا أَيْرَحُ.

ومثالُها بعدَ النهي قولُه:

٨٦- صاحٍ شَمُّرُ وَلا تَرَلُ ذَاكَرَ المو تِ [فنسيانُه ضلالٌ مبيئً] (١) ومثالُها بعدُ الدعاء قولُه:

٨٧- [ألا يا اسْلَمِي يا دارَ مَيُّ على البِّلَى] ولا زالَ مُثْهَلًا بجَرْعائبِكِ الفَطْرُ (٧٠

(١) الفرقان: ٥٤ . (٢) هود: ١١٨ .

(٣) طه: ۹۱ . (٤) يوسف: ۸۵ .

(٥) يمن الله: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. والخبر محذوف، أي: يمين الله قسمي.

(n) صاح: با صاحب، منادى مرشم. جملة (شمر) استنافية. جملة (لا تول ذاكر الموت) معطوفة على جملة (شمر). جملة (نسيانه ضلال...) استنافية.

(٧) البلى: الغناء. الجرعاء: الأرض الرملية. القطر: المطر. ألا: حرف استفتاح للتنبيه. يا: توكيد لفظي. جملة (ألا يا اسلمي) ابتدائية. جملة (يا دار مي) معترضة. جملة (لا زال منهلًا...) معطوفة على جملة (ألا يا اسلمي). وَقَيْدُتُ (زال) بماضي (يَرَال) احتِرازًا من (زال) ماضي (يَرَيل)، فإنَّه فعلٌ تامَّ متعدٌ إلى مفعول، معناه (مازّ)، تقولُ: زِلْ ضَأَنْكَ عن مَغزِكَ، ومصدرُه (الرَّيْل).

ومن ماضي (يَزُول) فإنَّه فعلُ تامَّ قاصر، ومعناه (الانتِقال)، ومنه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ الشَّهَوَبِ وَآفَرَضَ أَن نَزُولًا وَلَين زَلُقًا ﴾ (١)، ومصدرُه (الزُوال).

الثالث: ما يعملُ بشرطِ تقدُّم (ما) المصدريَّةِ الظرفيَّة.

وهو (دام) نحو ﴿مَا دُّمْتُ حَيَّا﴾ (٢)، أي: مدةَ دوامي حيًّا.

وسُمُّيَت (ما) هذه مصدريَّةً، لأَنَّها تُقَدَّر بالمصدر، وهو الدَّوَامُ، وسُمُّيَتُ ظرفيَّةً لَيْبابَها عن الظَّرْف، وهو المُدَّة.

# فصل: [تصرُف (كان) واخواتها]

# وهذه الأفعالُ في التَّصَرُّفِ ثلاثة أقسام:

١ - ما لا يتصرُّفُ بحالٍ، وهو (ليس) باتُفاق، و(دام) عند الفَرَّاء وكثيرٍ من المتأخّرين.

 ٢ - وما يتصرّفُ تصرّفاً ناقصًا، وهو (زال) وأخواتُها، فإنّها لا يُستَغمَلُ منها أمرٌ ولا مصدرٌ، و(دام) عند الأقدمين، فإنّهم أثبتوا لها مضارعًا.

٣ - وما يتصرَّفُ تصرُّفًا تامًّا، وهو الباقي.

وللتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من العَمَل.

فالمضارعُ نحوُ ﴿وَلَمْ أَكُ بَفِيًّا﴾ (٣). والأمرُ نحوُ ﴿ كُونُواْ حِجَارَةٌ﴾ (١).

# والمصدرُ كقوله:

٨٨- [ببذل وجلُّم سادَ في قومه الفتي] وكونُكَ إيَّاه عـلـيكَ يـسـيـرُ ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۲۱ . (۲) مریم: ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) مريم: ٢٠ . (٤) الإسواء: ٥٠

<sup>(</sup>ه) البذل: العطاء. ساد: صار سيدًا. بيذل: متعلقان بالفعل (ساد). كونك: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. الكاف: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وهو اسم لمصدر (كان) في المعنى. إياه: إيا: ضمير منفصل في محل نصب خبره. الهاء: حرف غيبة. عليك: متعلقان بـ (بسير). يسير: خبر مرفوع.

كان، وأخواتها \_\_\_\_\_\_\_\_\_

### واسم الفاعلُ كقوله:

٨٩- وما كلُّ مَنْ يُبدي البشاشةَ كائنًا أَحاكَ [إذا لَـم ثُلْفِه لكَ مُنْجِدا]('') وقولِه:

٩- قضى الله يا أسماء أن لستُ زائلًا أحبُكِ [حتى يُغيضَ الجفنَ مُغيضً] (\*)
 فصل: [توسُط خبر (كان) وأخواتها]

وتوسُّط أخبارهِنَّ جائزٌ<sup>(۳)</sup> خلافًا لابنِ دُوسْتَوْتِهِ في (ليس)، ولابنِ مُعْطِ في (دام). قال الله تعالى ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ (<sup>(۱)</sup>، وقرأ حمزةُ وحَفْصٌ ﴿لَيْسَ ٱلْهِرَّ أَنْ تُوْلُوا وُجُوهَكُمْيُهِ <sup>(۱)</sup> بنصب (الْهِرُئ، وقال الشاعر:

٩١- لا طيب للعيش ما دامت مُتَعَمّنة للنّائه [باذكار المسوت والهَرَم] (١)
 إلا أنْ يمنع مانغ نحو ﴿وَمَا كَانَ صَلَائُهُمْ عِندَ ٱلْلِيْتِ إِلّا مُكَانَهُ (١).

### فصل: [تقدُّم خبر (كان) وأخواتها]

وتقديمُ أحبارِهِنَّ جائزُ بدليل ﴿ أَمَوْلُا ۚ إِنَّاكُمْ كَانُواْ يَعِبُدُونَ ﴾ (\*)، ﴿ وَأَنْفَسَهُم كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ (\*). إلا خبر (دام) اتفاقًا، و(ليس) عند جمهور البصريّين، فاسوها على (عسي). واحتَجُ المُجيرُ بنحوِ قولِهِ تعالى ﴿ أَلَا يُومَ يَأْنِهِدَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ (\* ' ).

- (١) ما: حرف نفي بعمل عمل (ليس). كل من يدي: اسمها مرنوع، وهو مضاف. كائنًا: خبرها مضوب واسمه شعير مشاف. كائنًا: خبرها منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف. إذا لم تلفه: ظرف زمان متعلق باسم الفاعل (كائنًا)، وهو مضاف. منجلًا: مفعول به ثان متصوب. (٢) زائلًا: خبر (يس) متصوب. واسمه ضعير مستر، تقديره: أنّا. جملة (أحبك) في محل نصب خبره. (٢) زائد بنهن وبين أسمائهن.
  - (٤) الروم: ٤٧ . (٥) البقرة: ١٧٧ .
- (1) طيب العيش: لذته. منفصة: مكتوة. ادكار: تذكر. ما دامت منفصة لذاته: المسدر المؤول في محل نصب ظرف زمان متعلق بالاستقرار المقدر في (اللميش). (٧) الأنفال: ٣٥. والمانم هنا من توسط الخير القصر بـ (إلا).
- (ُهُ) سبأ: ٤٠. إياكم: معمول قبر (كان)، وتقدم العمولُ بؤذن بجواز تقدم العامل عند كثير من النحاة. (٩) الأعراف: ١٧٧. أتفستهم: معمول لحير (كان)، وتقدم للممول يؤذن بجواز تقدم العامل.
  - ر.) . و د. ۱۸. يوم يأتيهم: معمول لخبر (ليس)؛ وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. (١٠) هود: ۸. يوم يأتيهم:

الثّافي والمَثْقِيِّ مطلقًا نحو: ما قائمًا كان زيدٌ. ويمتنغ النقديمُ على (ما) عند البصريّين والفّرّاء، وأجازه بقيَّةُ الكوفيّين. وخصَّ ابنُ كَيْسانَ المنعَ بغير (زال) وأخواتِها، لأنّ نفيّها إيجابٌ. وعَمَّمَ الفّرّاءُ المنعَ في حروف النفي، ويردُّه قولُه:

٩٢ - [ورَجُ الفتى للخير ما إنْ رأيته] على السَّنُ خيرًا لا يزال يزيدُ (١)
 فصل: [جوازُ أنْ يَلَى (كان) وأخواتها معمولُ خيرها]

ويجوزُ باتفاق أن يَلِيَ هَذه الأفعالُ معمولُ خبرها إنْ كان ظرفًا أو مجرورًا نحو: كان عندُكَ أو في المسجد زيدٌ معتكفًا.

فإنْ لم يكن أحدُهما فجمهورُ البصريَّين يمنعون مطلقًا، والكوفيُّون يجيزون مطلقًا. وفَصَّلَ ابنُ الشَّرَاجِ والفارِسيُّ وابنُ عُصفورٍ، فأجازوه إنْ تقدَّم الخبرُ معه نحو: كان طعامَكَ آكلًا زيدٌ، ومنعوه إنْ تقدَّم وَخدَه نحو: كان طعامَكَ زيدٌ آكلًا.

### واحتجَّ الكوفيُّون بنحوٍ قولِه:

٩٣- [قنافِذُ هَذَّاجُونَ حُولُ بيُوتُهمْ] لَمُ يَا كَنَانُ إِيَّاهُمْ عَطْيَةٌ عَوَّدَا(١٠) وتُحرَّجُ على زيادة (كان)، أو إضمارِ الاسم مُرادًا به الشأنُ، أو راجعًا إلى (ما)، وعليهنُّ فـ (عطيةُ) مِبْداً.

وقيلَ: ضرورةٌ، وهذا متعيَّن في قوله:

9.5- باتث فؤادي ذاتُ الخالِ سالبةً [فالعيشُ إنْ حُمَّ لي عيشٌ من العجبِ] (٣) لظهورٍ نصبِ الخبر.

<sup>(</sup>١) خيرًا: معمول لخبر (لا يزال)، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل.

<sup>(</sup>٣) تنافذ: جمع (فنقذ)، وهو الحيوان المبروف. هداجون: جمع (هداج)، وهو صيغة مبالغة من الهذج، والهدج: مثية السيخ، أو مشية فيها ارتماش. عطية: أبو الشاعر جرير، قافذ: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم قافذ. جما كان إياهم عطية عودا: متعلقان بصيغة المبالغة (هداجون). المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر، الشاهد فيه: تقديم معمول خبر (كان)، وهو (إياهم)، على اسمها.

<sup>(</sup>٣) ذات الحال: صاحبة الحال، والحال: شامة سوداء في البدن. محجّ: قدر وهيئ. قُذُّمُ الشاعر معمول خبر الفعل الناسخ، وهو (فؤادي)، علمي اسمه. وخرّجه المصنف علمي أنه ضرورة. والأصل: باتت ذات الحال سالية فؤادي.

كان، وأخوائها \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### فصل: [مجيءُ (كان) وأخواتها تامَّةً]

قد تُستَقَمَّالُ هذه الأفعالُ تامُّة، أي: مستغنية بمرفوعها نحو ﴿وَإِن كَاكَ ذُو عُسَرَةٍ﴾ (1)، أي: وإنْ حسصَل ذو عُسشرة، ﴿فَسُبْحَنَ اللهِ حِينَ تُسُوك وَعِينَ تُسْبِحُونَ﴾ (1)، أي: حين تدخلون في المساء، وحين تدخلون في الصباح، ﴿ هَلَلِإِيكَ فِهَا مَا كَاسَتِ التَّهَوَّنُ وَالْأَرْضُ﴾ (1)، أي: ما بَقِيتْ، وقوله:

٩٥ - وباتَ وباتَتْ له ليسلةً [كليلة ذي العائر الأرتباع) وقالوا: بات بالقوم، أي: نزل بهم، وظلَّ اليوم، أي: دام ظِلَّه، وأَضْخَتِنا، أي: دخلنا في الشُّحى. إلا ثلاثة أفعال فإنَّها ألزَّمَت التُقْصَ، وهي: (فعى)، و(زال)، و(ليس).

فصل: [ما تَخْتَصُ به (كان)]

تَخْتَصُّ (كان) بأمور:

منها جوازُ زيادتِها بشرطين:

أحدُهما: كونُها بلفظ الماضي.

وشدُّ قولُ أمَّ عَقِيل:

٩٦- أنتَ تكونُ ماجدٌ نبيلُ (٥)

والثاني: كونُها بين شيئين متلازمين ليسا جارًا ومجرورًا نحو: ما كان أحسنَ زيدًا! وقول بعضهم: لم يوجد كان مثلُهم.

وشدُّ قولُه:

٩٧- [سَراةُ بني أبي بكرٍ تُسامي] على كان المُسَوَّمَةِ العِرابِ(١٠)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٠ . (٢) الروم: ١٧ .

<sup>(</sup>۳) هود: ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٤) العائر: القذى في العين. بات: فعل تام، بمعنى: نزل ليلًا.

<sup>(</sup>ه) الشذوذ في زيادة (تكون)، وهي بلفظ المضارع، بين المبتلأ وخبره. (1) سراة: جمع (سري)، وهو السيد الشريف. تسامى: أصله (تسامى)، وهو من السمو، ومعناه العلو والرفعة. المسومة: الخيل التى جعلت لها علامة، لتعرف حين تترك في المرعي. العراب: العربية. والشذوذ

والرفعة. المسومة: الحيل التي جعلت لها علامه، لتعرف حين نترك في المرعى. العراب: العربية في زيادة (كان) بين الجار والمجرور.

وليس من ريادتها فوله: - دنك داخل به المارك السام الكال الكال الكال الكال

٩٨- [فكيف إذا مررتُ بدار قومٍ] وجيبرانِ لـنــا كــانــوا كــرامِ (١) لرفيها الضميرُ (<sup>١) خ</sup>لافًا لسيويهِ.

ومنها: أنها تُحْذَفُ.

ويقعُ ذلك على أربعةِ أوجهِ:

أحدها: وهو الأكثرُ، أن تُخذَفَ مع اسمها ويبقى الخبر، وكثُرَ ذلك بعد (إنْ)، و(او) الشرطيّين.

مثالُ (إنْ) قولُك: سِرْ مسرعًا إنْ راكبًا وإنْ ماشيًا (<sup>٣)</sup>، وقولُه:

٩٩- [حَدِيَتْ عليَّ بطودُ ضِئَّةً كلُّها] إِنْ ظالمًا أَبدًا وإِنْ مظلوما (١) وقولُهم: الناسُ مَجزيُّون بأعمالهم، إنْ حيرًا فخيرٌ، وإنْ شُرًا فشَرَّ، أي: إنْ كان

عملُهم خيرًا فجزاؤهم خيرٌ.

ويجوز (إنْ خيرٌ فخيرًا) بتقدير: إنْ كان في عملهم خيرٌ فيُجْزُوْنَ خيرًا. ويجوز نصبُهما (°) ورفعُهما (١).

والأول أرجحُها، والثاني أضعفُها، والأخيران متوسِّطان.

ومثالُ (لو): (التوس ولو خاتَمًا من حديد) (٧)، وقولُه:

١٠٠ لا يَأْمَنِ الدَّهرَ ذو بَغْيِ ولو ملكًا [جنودُه ضاق عنها السَّهلُ والجَبَلُ (^^)
 وتقولُ: ألا طعامَ ولو تمرًا.

<sup>(</sup>١) كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من فاعل فعل محذوف، أي: كيف أكون. إذا مررت: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل المحذوف، وهو مضاف. كرام: نعت ثان لـ (جيران) محرور.

 <sup>(</sup>٢) لأن الزائد لا يعمل شيئًا عند الجمهور.
 (٣) أي: إن كنت راكبًا وإن كنت ماشيًا.

<sup>(ُ</sup>غ)ُ حديث: عطفت وأَشفقت. بطون: جمع (بطن)، وهُو دون الفبيلة. ضنة: اسم قبيلة. إنْ ظالمًا أبدًا وإنْ مظلوما: أي إن كنت ظالمًا وإن كنت مظلومًا.

<sup>(</sup>٥) أي: إن كان عملهم خيرًا فيجزون خيرًا. (٦) أي: إن كان في عملهم خير فجزاؤهم خير.

 <sup>(</sup>١) أي: إن كان في عندهم خير فجراوهم خير.
 (γ) أي: ولو كان الملتمث خاتشًا.
 (٨) أي: ولو كان ذو البغى ملكًا.

،كان، وأخواتها \_\_\_\_\_\_\_0٠

وجوَّز سيبويهِ الرَّفعَ بتقدير: ولو يكون عندنا تمرُّ.

وقَلُّ الحذفُ المذكور بدون (إنْ)، و(لو) كقوله:

١٠١- مِنْ لَدُ شُولاً فإلى إثْلاثِها(١)

قَدُّره سيبويهِ: من لد أنْ كانت شولًا.

الثاني: أن تُخذَف مع خبرها ويبقى الاسم، وهو ضِعيفٌ، ولهذا ضُفَفَ (ولو تمرٌ)، و(إنْ خيرٌ) في الوجهين.

الثالث: أن تُخذَفَ وَحْدَها.

وكثُر ذلك بعد (أن) المصدريَّةِ في مثل: أمَّا أنتَ منطلقًا انطلقتُ، أصلُه: انطلقتُ لأنْ كنتَ منطلقًا، ثم قُدِّمَت اللامُ وما بعدها على (انطلقتُ) للاختصاص، ثم نحذِفَت اللامُ للاختصار، ثم نحذِفَتْ (كان) لذلك فانفصلَ الضميرُ، ثم زِيْدَتْ (ما) للتُعويض، ثم أَذْغِمَت النونُ في الميم للتُمَّارُب، وعليه قولُه:

١٠٢- أبا خُراشَةَ أمَّا أنتَ ذا نَفَرِ [فإنَّ قوميَ لم تأكُلْهُمُ الصُّبُمُ](٢) أي: لأنْ كنتَ ذا نفرِ فَخَرْتَ، ثم خُذِفَ مُتعَلَّق الجارُ.

وقلٌ بدونها كقوله:

# ١٠٣- أزمانَ قومي والجماعةَ كالذي [لزِمَ الرَّحالةَ أن تميلَ مَميلاً<sup>(٣)</sup>

- (١) لد: لدن، وهمي بمعنى (عند). شولًا: قبل هو مصدر شالت الناقة بذنبها، أي رفعت عند اللقاح. وقبل هو اسم جمع لمثنائلة، وهمي الناقة النبي خشّ لينها وارتفع ضرعها. إتلائها: مصدر أتلت النافة إذا تلاها ولدها، أي تبمها. من لد: متعلقان بفعل محذوف، تغديره: ربينها. الفاء: حرف زائد.
- (٢) أبو خراشة: كنية شاعر. ذو نفر: ذو قوم. الضيح: أصله الحيوان المعروف، وللراد به السنة الشديدة المجدية أبا خراشة: منادى متصوب، وهر مضاف. أما: أن: حرف مصلدي. ما: زائدة عوض من ركانى. أنت: ضمير رفع مقصل في محل رفع اسم (كان) المحذوفة. ذا نفر: خيرها منصوب وعلامة نصب الألف، وهو مضاف. المصدر الؤول في محل جر يلام محذوفة. الحار والمجرور متعلقان بفعل محذوفة. الحار والمجرور متعلقان بفعل محذوف. أي فخرت علي لأن كنت ذا نفر.
- (٣) أزمان: جمع (زمن). الرحالة: سرج كان يعمل من جلود الشاء وأصوافها، وكان يتخذ للجري الشديد. مميلا: مصدر ميمي كالميلان في المعنى، ويواد بهما الانحراف. قومي: اسم (كان) المحدوفة مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدوة، وهو مضاف. والجماعة: الواو واو المعية. الجماعة: مفعول معه منصوب. كالذي لزم: متعلقان بخير (كان) المحذوف.

قال سيبويهِ: أراد أزمانَ كانَ قَومي.

الرابع: أنْ تُحْذَفَ مع معموليها.

وذلك بعد (إنْ) في قولهم: افعَلْ هذا إمَّا لا، أي: إنْ كنتَ لا تفعلُ غيره، ف (ما) عِوَضٌ، ولا النافيةُ للخبر.

ومنها: أنَّ لامَ مضارعِها يجوزُ حذفُها (١)، وذلك بشرط كونِه مجزومًا بالسكون غيرَ متصل بضمير نصب ولا بساكن نحو ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢).

بخلافِ ﴿مَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ﴾ (٣)، ﴿وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّةُ ﴾ (١) لانتفاء الجَزْم.

﴿وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ. قَوْمًا صَلِيعِينَ﴾ (٥) لأنَّ جَزْمَهُ بحذف النون.

ونحو (إن يَكُنْه فلن تُسَلُّطَ عليه) لاتصاله بالضمير.

ونحو ﴿ لَمْ يَكُن أَلَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ ﴾ (١) لاتصاله بالساكن.

وخالفَ في هذا يونُسُ، فأجاز الحذفَ تَمَسُّكًا بنحو قولِه:

[فقد أبدتِ المرآةُ جبهةً ضيغَم] (v) ١٠٤- فإنْ لم تَكُ المرآةُ أبدتْ وَسامَةً وحمله الجماعةُ على الضرورة كقوله:

١٠٥- [فلستُ بآتيهِ ولا أستطيعُهُ] ولكِ اسقِني إنْ كان ماؤك ذا فَضْل (^)

#### 

<sup>(</sup>١) أي حذف النون من مضارع (كان).

<sup>(</sup>۲) مریم: ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) يونس: ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٩ .

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٣٧ . (٧) وسامة: جمالًا. ضيغم: أسد.

<sup>(</sup>٨) أي: ولكن اسقني...

# فصل: في (ما)، و(لا)، و(لات)، و(إن) المُعمَلات عمل (ليس) تشبيهًا بها

- أشّا (ما) فأغْمَلُها الحجازِيُّون، وبلغيّهم جاء التنزيلُ، قال الله تعالى ﴿مَا هَنَا بَشَرًا﴾ (١)، ﴿مَا هُنِ؟ أَنْهَنِيمِرُّهُ (١).

ولإعمالِهم إيَّاها أربعةُ شروط:

أحدُها: ألَّا يقترنَ اسمُها به (إن) الزائدة كقوله:

ابني غدانة ما إنْ أنتم ذَقَبْ [ولا صريفٌ ولكن أنتمُ الخَزَفُ] (٢٠ وأمَّ رانَ نافيةٌ مُؤكَّدَة لـ (ما)، لا وأمَّ روايةٌ يَعْقُوب (ذهبًا) بالنصب فتُخَرَّج على أنَّ (إنْ) نافيةٌ مُؤكَّدَة لـ (ما)، لا زائدةٌ.

الثاني: ألا يَنْتَقِضَ نفيُ خبرِها بـ (إلا)، فلذلك وجب الرَّفْعُ في ﴿وَمَاۤ أَمُرُنَّا ۚ إِلَّا وَحِدَّةُ﴾ ('')، ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ﴾ ('').

فأمًّا قولُه:

١٠٧ - وما الدهو إلا مُتَجَنُونًا بأهله وما صاحبُ الحاجاتِ إلا مُعَذَّبًا (١٠) فمن بابِ (ما زيدٌ إلا سيرًا) (١٠)، أي: إلا يسيرُ سيرًا، والتقدير: إلا يدورُ دورانَ منجون، وإلا يُعَذَّبُ معذبًا، أي: تعذيبًا.

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣١. ما: حرف نفي يعمل عمل (ليس). هذا: ها: حرف تنبيه. ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسمها. بشرًا: خيرها منصوب.

 <sup>(</sup>۲) المجادلة: ۲ .

 <sup>(</sup>٣) صريف: فضة. خزف: فخار. ما: حرف نفي. إن: حرف زائد. أنتم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.
 ذهب: خبر مرفوع.

ذهب: خير مرفوع. (٤) القمر: ٥٠. ما: حرف نفي مهمل. أمرنا: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. إلا: أداة حصر. واحدة: خير

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) المنجنون: الدولاب التي يستقي عليها.

<sup>(</sup>٧) ما: حرف نغي مهملّ. زيد: مبتدأ مرفوع. إلا: أداة حصر. سيرًا: مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، تقديره: يسير. جملة (يسير...) في محل رفع خبر.

ولأجل هذا الشرط أيضًا وجب الرفعُ بعد (بل)، و(لكنَّ) في نحو (ما زيدٌ قائمًا بل قاعدٌ)، أو (لكنْ قاعدٌ) على أنه خبر لمبتدأ محذوف(١١)، ولم يجُرْ نصبُه بالعطف، لأنَّه موجَبٌ.

الثالث: ألا يتقدُّم الخبرُ كقولِهم: ما مسىءٌ مَنْ أعتَبَ (٢)، وقولِه:

١٠٨- وما خُذَّلٌ قَومي فأخضعَ للعِدى [ولكنْ إذا أدعوهـمُ فهـمُ هـمُ](٣) فأمًّا قولُه:

 ١٠٩ - [فأصبحوا قد أعاد اللهُ نعمتهُمْ] إذ همْ قريشٌ وإذ ما مثلَهُمْ يَشَرُ<sup>(1)</sup> فقال سيبويه: شادٌّ.

وقيل: غَلَطٌ، وإنَّ الفَرَزْدَقَ لم يعرف شرطَها عند الحجازيُّين.

وقيل: (مثلَهُمْ) مبتدأ، ولكنه بُنِي لإبهامه مع إضافته للمبنيّ، ونظيرُه ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِغُونَهُ (0)، ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (1) فيمن فتحهما.

وقيل: (مثلَهُم) حال، والخبرُ محذوف، أي: ما في الوجود بشرٌ مثلَهم.

الرابع: ألا يتقدُّم معمولُ خبرها على اسمها كقوله:

-١١٠ [وقالوا تعوُّفها المنازلَ من مِنِّي] وما كلُّ مَنْ وافي مِنيَّ أنا عارفُ (٧) إلا إنْ كان المعمولُ ظرفًا أو مجرورًا فيجوز كقوله:

<sup>(</sup>١) أي: هو قاعد. و(بل) أو (لكن): حرف ابتداء.

<sup>(</sup>٢) ما: حرف نفي مهمل. مسيء: خبر مقدم مرفوع. من أعتب: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر. جملة (أعتب) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

<sup>(</sup>٣) أي: وما قومي خذل.

<sup>(1)</sup> أي: ما بشرٌ مثلهم.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٢٣. مثلَ ما أنكم تنطقون: نعت لـ (حقٌّ) مبنى على الفتح في محل رفع، وهو مضاف. ما: حرف زائد. أنكم تنطقون: المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٩٤. بينكم: فاعل مبنى على الفتح في محل رفع، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٧) ما: حرف نفي مهمل. كلُّ من وافي: مفعول به مقدم منصوب باسم الفاعل (عارف)، وهو مضاف. أي: وما أنا عارف كلّ من وافي... ويروى برفع (كل). ما: حرف نفي يعمل عمل (ليس). كل من وافي: اسم (ما) مرفوع، وهو مضاف. جملة (أنا عارف) في محل نصب خبرها. ولا شاهد فيها.

ابْأَهْبَةِ حَرْمٍ للله وإنْ كنت آمِنّا] فما كلَّ حينٍ مَنْ تُوالي مُوَاليا(١)
 وأمًا (لا) فإعمالُها عمل (ليس) قليلٌ.

ويُشْتَرَطُ له الشروطُ السابقة ماعدا الشَّرْطَ الأول، وأنْ يكون المعمولان نكرتين (١٠). والغالبُ أن يكون خيرُها محذوفًا حتى قبل بازوم ذلك كقوله:

امن صَدَّ عن نيرانها] فأنا ابن قَيْس لا بَراخ (٢٠) والصحيح جوازُ ذِكْره كقوله:

اتعرَّ فلا شيءً على الأرض باقيا ولا وَزَرٌ مما قضى اللهُ واقبا<sup>(1)</sup>
 وإنما لم يُشْتَرَطُ الشرطُ الأول لأنَّ (إنْ) لا نُزادُ بعد (لا) أصلًا.

- وأمًّا (لات) فإنُّ أصلها (لا)، ثم زيدت التاءُ.

وعملُها واجبٌ، وله شرطان:

١ - كَوْنُ معموليها اسمَيْ زمان.

٢ - وحَذْفُ أحدهما.

والغالبُ كونُه المرفوعَ نحو ﴿وَلَانَ جِينَ مَنَامِي﴾ (<sup>(1)</sup>؛ أي: ليس الحينُ حينَ فِرارٍ. ومن القليل قراءةُ بعضِهم برفع الحين (<sup>(1)</sup>.

وأمَّا قولُه:

١١٤- [لَهُمني عليكَ لِلَهْفَةِ من خائفٍ] للبغي جواركَ حينَ لاتَ مُجيرُ (٧)

(١) لذ: الجأ. توالي: تناصر. كلُّ حين: ظرف زمان منصوب متعلق باسم الفاعل (مواليًا)، وهو مضاف.
 (٢) الكوفيون لا يشترطون هذا الشرط، وعليه قول المنسى:

إذا الجود لم يرزق خلاصًا من الأذي فلا الحمدُ مكسوبًا ولا المالُ باقيا

(٣) أي: لا برام لي.

(٤) تعز: اصبر. الوزر: الملجأ. الواقي: الحافظ. على الأرض: متعلقان باسم الفاعل (باقيًا).

(٥) ص: ٢ . (٦) أي: ليس حينٌ فرار حينًا لهم.

(v) لهني: أسَّني. لهنَّة: استفالة. أمجير: ناصر. لهني: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المتدرة، وهو (مضاف. للهفة: متعلقان بالخبر المحلوف. لات: حرف نفي. مجير: فاعل مرفوع بقمل محذوف،

والتقدير: حين لا يحصل مجير له.

فارتفاع (مجير) على الابتداء أو على الفاعليَّة، والتقدير: حين لات له مجيرٌ، أو يحصّل له مجيرٌ، و(لات) مهملة، لعدم دخولها على الزمان، ومثلة قوله:

١١٥- لات هَنّا ذكرى مجيئية [أم مَنْ جاء منها بطائفِ الأهوالِ] (١٠ إذ المبتدأُ (ذكرى) وليس بزمان.

- وأمَّا (إنَّ فإعمالُها نادرٌ، وهو لغةُ أهلِ العالية كقولِ بعضِهم: إنْ أحدٌ خيرًا من أحد إلا بالعافية، وكقراءة سعيد (إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم) (٢٠)، وقول الشاعر:

ان هو مستوليًا على أخد [إلا على أضعف المجانين] (")
 فصل: [زيادةُ الباء في خبرها]

- وتُزادُ الباءُ بكثرة في خبر (ليس)، و(ما) نحو ﴿أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبَدَةٌ ﴾ (١)، ﴿وَمَا اللَّهُ بِنَغِلٍ﴾ (٥٠.

- وبقِلَةٍ في خبر (لا) وكلِّ ناسخ منفئ كقوله:

١١٧ - وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بشغن فتيلًا عن سَوادِ بنِ قاربِ<sup>(١)</sup>
 وقولِه:

وهويه: ١١٨- وإنْ مُدُّتِ الأبدي إلى الزَّاد لم أكنَّ بَأَعْجَلِهم [إذ أَجَشَعُ القوم أَعْجَلُ](٧٠

 (١) لات: حرف نفي مهيل. مثا: ظرف زمان متعلق بخير مقدم محفوف. ذكرى جبيرة: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف.

(٢) الأعراف: ١٩٤.

رم) ما طوال على الشيء. إلا: أداة حصر. على أضعف المجانين: الحار والمجرور بدل من الحار والمجرور (على أحد).

(غ) الزبرر 77. أي: الله كاف عبده. ليس: فعل ماض ناسخ ،الله: لفظ الجلالة اسمها موقوع. بكاف: الباء: حرف جر زائد. كاف: خبرها مجرور لفظًا متصوب محلًا.

(٥) البقرة: ٧٤ .

(٦) الغيل: هو الخيط الرقيق الذي يكون في شق النواة. لي: متعلقان بـ (شفيغًا). يوم لا ذو شفاعة بمغن: ظرف زمان منصوب متعلق بـ (شفيغًا)، وهو مضاف. فنيلًا: مفعول به منصوب باسم الفاعل (مغن).

(v) الزاد: الطعام. أجشع القوم: أشدهم طمقا. أعجل: صفة مشبهة بمعنى (عجل) لا اسم تفضيل. جملة (إذ أجشع القوم أعجل) استنافية. إذ: حرف تعليل.

وقولِه:

ادعاني أخي والخيلُ بيني وبيئه] فلمًّا دعاني لم يَجِدْنِي بَقْفَدَدِ (١)
 وبندُر في غير ذلك كخبر (إنَّ)، و(لكنَّ)، و(ليت) في قوله:

١٢٠ [فإنْ ثَنَأَ عنها حِفْنِةُ لا تلاقِها] فإنَّكَ ممَّا أحدثُتَ بالمجرَّبِ (١) وقولِه:

١٢١ - ولكنَّ أجرًا لو فعلتِ بهَيْنِ [وهل يُنْكُرُ المعروفُ في الناس والأجرُ] (٣)
 وقولِه:

١٢٢ - إيقول إذا اقلَوْلَى عليها وأَقْرَدُتْ] ألا ليت ذا العيشَ اللذيذَ بدائم (¹¹) - وإنَّما دخلت في خبر (أنَّ في ﴿ أَوْلَرْ مَرْوًا أَنَّ اللهُ اللّذِى خَلَقَ السَّنَوَرَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ مَرَوًا أَنَّ اللهُ اللّذِى خَلَقَ السَّنَوَرَتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَوَا أَنَّ اللّهُ في معنى (أوليس الله).

#### 

<sup>(</sup>١) القمدد: الرجل الحيان اللتيم الدنميء القاعد عن الحرب والمكارم. يقعدد: الباء: حرف جر زائد. قمدد: مفعول به ثان مجرور لفظًا منصوب محلًا.

<sup>(</sup>۲) حقبة: مدة. مما أحدثت: متعلقان باسم الفاعل (المجرب). ما أحدثت: المصدر المؤول في محل حر بحرف الجر. بالمجرب: الباء: حرف جر زائد. المجرب: خبر (إن) مجرور لفظًا مرفوع محلًا.

<sup>(</sup>٣) بهين: الباء: حرف جر زائد. هين: خبر (لكن) مجرور لفظًا مرفوع محلًا. ۗ

<sup>(</sup>z) الماولي عليها: اتكمش على الأثان بعد انقضاء شهوته، وقبل: معناه (ارتفع). أفردت: سكنت. ذا: اسم إشارة منين على السكرك في محل نصب اسم (ليت). العيش: بدل من اسم الإشارة، أو عطف بيان له. بدائم: الباء: حرف جر زائد. دائم: خبر (ليت) مجرور لفظًا مرفوع محلاً. ره) الأحقاف: ٣٣.

#### هذا باب أفعال المقاربة

وهذا من باب تسمية الكُلِّ باسم الجُزْءِ كتسميتِهم الكلامَ كلمةً.

وحقيقةُ الأمرِ أنَّ أفعالَ البابِ ثلاثةُ أنواع:

- ما وُضِعَ للدلالة على قُرْبِ الخبر، وهو ثلاثةٌ: كاد، وأوشك، وكَرَبَ.

- وما وُضِعَ للدلالة على رجائه، وهو ثلاثةٌ: عسى، واخْلُوْلُقَ، وحَرَى.

- وما وُضِعَ للدلالة على الشروع فيه، وهو كثيرٌ، ومنه: أنشأ، وطَفِقَ، وجعل، وعَلِقَ، وأخذ.

ويعمَلْنَ عَمَلَ (كان) إلا أنَّ خبرَهُنَّ يجب كونُه جملةً.

وشذٌّ مجيئه مفردًا بعد (كاد)، و(عسى) كقولِه:

الله على الله عل

وأمًّا ﴿ فَطَلِقَ مَسْكُما ﴾ (٣) فالخبرُ محذوف، أي: يمسح مسحًا.

وشرطُ الجملةِ أن تكون فعليَّةً.

وشذُّ مجيءُ الاسميَّة بعد (جعل) في قوله:

أحدها: أن يكون رافعًا لضمير الاسم.

(١) أبت: رجعت. فهم: اسم قيلة. تصفر: تحرن. جملة (ما كدت أتيًا) في محل نصب حال. كم: خبرية وهي اسم كتابة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهو مضاف. جملة (فارقتها...) في محل رفع خبر. جملة (هي تصفى) في محل نصب حال.

(٢) الغوير: تصغير (غار). أبؤساً: جمع مفرده (بؤس)، وهو الشدة أوالعذاب.

ر ) من مساسر . (ع) القلوم: الناقة الشابة الفتية. الأكوار: جمع (كور)، والكُور: الرحل بأدات، وقد يكون بفتع الكاف، وهو الجماعة من الإبل. المرتم: المكان الذي ترعى النعم فيه. قلوص بني سهيل: اسم (جملت) مرفوع، وهو مضاف. جملة فررتمها قريب) في محل نصب مخيرها. الفعال المقاربة \_\_\_\_\_\_\_ ٣٠

فأمًّا قولُه:

١٣٥- وقد جعلتُ إذا ما قمتُ يثْقِلُني - ثوبي [فأنهَضُ نَهْصَ الشارِبِ السُّكِرِ](١) وقولُه:

اراسقیه حتی کاد مما أَبُنُه تکلّمني أحجارُه وملاعبُهُ (۱)
 فر (توبی)، و(أحجاره) بدلان من اسمَق (جعل)، و(کاد).

ويجوز في (عسى) خاصَّةً أن ترفع السببيُّ (٣) كقوله:

الام و ماذا عسى الحَجَّامُ يلُغُ جُهْدُهُ [إذا نحن جاوزنا حَفيرَ زيادٍ] (١٠)
 بُورى بنصب (جهده) ورفعه.

الثاني: أن يكون مضارعًا.

وشدٌّ في (جعل) قولُ ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما: فجعل الرجلُ إذا لم يستطِغ أن يَخُرُجُ أرسل رسولًا.

الثالث: أن يكون مقرونًا بـ (أنْ) إنْ كان الفعل (حرى)، أو (اخلولق) نحو: حرى زيدٌ أن يأتي، واخلولقتِ السماءُ أن تُشطِرَ.

وأن يكون مجرَّدًا منها إنَّ كان الفعل دالًّا على الشُّروع نحو ﴿وَمَلْفِقًا يَمْصِغَانِكِ﴾ (٥٠).

والغالبُ في خبر (عسى)، و(أوشك) الاقترانُ بها نحو ﴿عَمَنَىٰ رَبُّكُو أَنْ يَرَمُّكُوُ ۗ ٧، وقوله: ١٢٨- ولو سُئِل الناسُ الترابُ لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يَمَلُوا ويَمُنْعُوا ٧٠

(١) يقانبي: فعل مضارع مرفوع. النون للوقاية. الياء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الفاعل ضمير مستتر، تقديره: هو، يعود إلى (توبي).

(٢) كاد: فعل ماض ناسخ مبني على الفتح. وأسمه ضمير مستتر، تقديره: هو، يعود إلى الربع. تكلمني: الفاعل ضمير مستر، تقديره: هي، يعود إلى وأحجاره).

(٣) أي الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود إلى اسمها.

(٤) حفير زياد: اسم موضع. جهائه: فاعل مرفوع، وهو مضاف. في رواية الرفع. يبلغ: الفاعل ضمير
مستر، تقديره: هوه يعود إلى (الحجاج). جهائه: مفعول به منصوب، وهو مضاف. في رواية النصب،
ولا شاهد فيه حيتان.

(٥) الأعراف: ٢٢ . (٦) الإسراء: ٨ .

(٧) جملة (إذا قبل هاتوا) لا محل لها من الإعراب معتوضة، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. جملة (هاتوا) في محل رفع نائب فاعل. ٨٤ ----افعال المقاربة

والتجرُّد قليلٌ كقوله:

۱۲۹- عسى الكَرْبُ الذي أمسيتُ فيه يكونُ وراءه فَسرَمُ قسريسبُ<sup>(۱)</sup> وقولِه:

١٣٠- يوشِكُ مَنْ فَرَّ من مَنِيَّتِهِ في بعض غِرَاتِهِ يُوافِقُها (٢٠) و (كاد)، و (كرب) بالعكس، فمن الغالب قولُه تعالى ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٣)،

وقولُ الشاعر: ١٣١- كَرَبَ القلبُ من بحواه يذوبُ [حينَ قالَ الوشاةُ هندٌ غَضوبُ]<sup>(١)</sup> ومن القليل قولُه:

١٣٢- كادبُ النفسُ أن تفيضَ عليهِ [إذْ غـدا حـشــوَ رَيْـطَـةِ وبُـرودِ]<sup>(ه)</sup> وقولُه:

١٣٣- [سقاهاذووالأحلامِ سَجْلًاعلى الظّما] وقـد كَرَيْتْ أعناقُها أنْ تَقَطَّمَا<sup>(١)</sup> ولم يذكر سيبويه في خبر (كرب) إلا النجوّة من (أَنْ).

# فصل: [استعمالاتُ أفعالِ المقاربة]

وهذه الأفعالُ ملازمةٌ لصيغة الماضي إلا أربعةُ استُعْمِلَ لها مضارعٌ، وهي:

- (كاد) نحو ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ﴾ <sup>(٧)</sup>.

(١) الكرب: الهم والغم. أمسيت: صرت. جملة (يكون وراءه فرج...) في محل نصب خبر (عسى).
 جملة (وراءه فرج...) في محل نصب خبر (يكون).

(٢) المنية: المُرت: عَرات: جَمَع (عُرَّة)، وهي الغفلة. يُوانقها: يصيبها ويقع عليها. في بعض غراته: متعلقان بالفعل (يوافقها).

(٢) البقرة: ٧١ . (٤) الجرى: شدة الوجد. الوشاة: جمع (واش)، وهو النمام الذي يسعى بالفساد بين الناس. من جواه: متعلقان بالفعل (يذوب). حين قال الوشاة: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل (يذوب)، وهو مضاف.

(ه) تفيض: تخرج. خلا: صدار. الربطة والبرود: الأكفاف. إذ خلا حشر ربطة: ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب معلق بالقبل والتهرش).

(٦) ذرو الأحلام: أصحاب العقول. السجل: الدلو العظيمة. تقطع: أصله (تفقطع). حملة (قد كربت أعناقها أن تقطع في محل نصب حال.

(٧) النور: ٣٥ .

افعال المقاربة —

و(أوشك) كقوله:

١٣٤- يوشِكُ مَنْ فَوُ من مَنِيَّتِهِ ﴿ [في بعض غِرَّاتِهِ يُوافِقُها](١) وهو أكثرُ استعمالًا من ماضيها.

و(طفق)، حكى الأخفش: طفّق يطفِق كضرب يضرِب، وطفِق يطفّق كعلم بعلّم. و (جعل)، حكى الكسائئ: إنَّ البعيرَ لَيَهْرُمُ حتى يجعلُ إذا شرب الماءَ مَجُه.

### واستُغمِل اسمُ فاعلِ لثلاثة، وهي:

- (كاد)، قاله الناظمُ، وأنشد عليه:

٥٦٥- [أموتُ أسى يومَ الرَّجامِ] وإنني يقينًا لَرَقْنُ بالذي أنا كاتدُ(١) - و(كرب)، قاله جماعةً، وأنشدوا عليه:

١٣٦- أَبُنَيُّ إِنَّ أَبِاكَ كَارِبُ يومِهِ [فإذا دُعيتَ إلى المكارمِ فالحجلِ]<sup>(١)</sup> و (أوشك) كقوله:

١٣٧- فإنَّك موشِكٌ ألًّا تراها [وتعدو دون غاضِرة العَوادي](١) والصوابُ أنَّ الذي في البيت الأول (كابد) بالباء المُؤخَذة من: المكابدة والعمل،

وهو استم غيرُ جارِ على الفعل (٥)، وبهذا جَزَمَ يعقوبُ في شرح ديوان كُثَيْرٍ.

وأنَّ (كاربًا) في البيت الثاني اسمُ فاعل (كرب) التامُّةِ في نحو قولهم: كربَ الشَّنَاءُ، إذا قَرْبَ، وبهذا جَزَمَ الجؤهريُّ.

واستُغمِل مصدرٌ لاثنين:

#### وهما (طفق)، و(كاد).

- (۱) تقدم برقم: ۱۳۰ .
- (٢) الأسمى: الحزن. الرجام: اسم موضع. رهن: مرهون. أسى: حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء السكنين. يقيئًا: مفعول مطلق منصوب، أي: أوفن يقيئًا. كالد: اسمه ضمير مستدر وجوئيًا، قفديره: أنا.
  - (٢) كارب يومه: بريد أن يوم وفاته قد دنا، وهو من باب إضافة اسم الفاعل إلى فاعله في المعنى.
- (٤) العوادي: عوالق الدهر وغوائله. غاضرة: اسم جارية. موشك: خبر (إن) مرفوع، واسمه ضمير مستتر، تقديره: أنت. ألا تراهما: المصدر المؤول في محل نصب خبر (موشك).
  - (٥) لأن القياس في اسم الفاعل من (كابد) مكابد.

حكى الأخفش (طُفُوقًا) عمَّن قال (طفَق) بالفتح، و(طَفَقًا) عمَّن قال (طفِق) بالكسر، وقالوا: كاد كَوْدًا ومَكادًا ومَكادَة.

## فصل: [إسنادُ (عسى) و(اخلولق) و(أوشك) إلى (أن يفعل)]

وتختص (عسى)، و(اخلولق)، و(أوشك) بجواز إسنادهن إلى (أنْ يفعل) مُستغنَّى به عن الخبر نحو ﴿وَعَكَمْ أَنْ تَكُرُهُواْ شَيْعًا﴾ (١٠ .

## وينبني على هذا فرعان:

أحدُهما: أنه إذا تُقَدَّم على إحداهُنَّ اسمٌ هو المسند إليه في المعنى وتأخَّر عنها (أن) والفعل نحو (زيدٌ عسى أن يقوم): جاز تقديرُها خاليةً من ضمير ذلك الاسم، فتكون مُشنَدَةً إلى (أن) والفعل مستغنئ بهما عن الخبر (").

وجاز تقديرُها مُشنَدَةً إلى الضمير، وتكون (أن) والفعل في موضع نصب على الخبر (<sup>٣)</sup>.

## ويظهر أثرُ التقديرين في التأنيث والتثنية والجمع:

فتقولُ على تقدير الإضمار: هندٌ عست أنَّ تُغْلِخ، والزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عَسَوًا أن يقوموا، والهندات عَسَيْنَ أن يَقُفنَ.

وتقولُ على تقدير الخُلُوَّ من الضمير (عسى) في الجميع، وهو الأفصلخ، قال الله تعالى ﴿لَا يَشَخَّرَ قَوَّمٌ مِّن قَوْرٍ عَمَى آنَ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَأَهُ مِن نِسَاّةٍ عَنَق أَن يَكُنَّ خَيْرًا يَنْهَنَّ ﴾ ('').

الثاني: أنه إذا ولي إحداهن (أنَّ) والفعل وتأخَّر عنهما اسمٌ هو المسندُ إليه في المعنى نحو (عسى أن يقوم زيدٌ): جاز في ذلك الفعل أن يقدَّر خاليًا من الضمير،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٦. عسى: فعل ماض تام. أن تكرهوا: المصدر المؤول فاعل.

<sup>·</sup> (٢) عسى: فعل ماض تام. أن يقوم: المصدر المؤول في محل رفع فاعل.

<sup>(</sup>٣) عسى: فعل ماض ناقض، اسمها ضمير مستتر، تقديره: هو. أنّ يقوم: المصدر المؤول في محل نصب خبر (عسى)،

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١١ .

فبكون مسندًا إلى ذلك الاسم، و(عسى) مسندةً إلى (أن) والفعل مستغنَّى بهما عن الخبر ١٠٠.

وأن يقدَّر متحمَّلًا لضمير ذلك الاسم، فيكون الاسم مرفوعًا بـ (عسى)، وتكون (أن) والفعل في موضع نصب على الخبرية (٢٠).

ومنع الشَّلَوْبِين هذا الوجهَ لضعف هذه الأقعالِ عن توسَّطِ الخبرِ، وأجازه المُبَرُّدُ والسيرافيُّ والفارسيُّ.

ويظهر أثرُ الاحتمالين أيضًا في التأنيث والتثنية والجمع:

فتقولُ على وجه الإضمار (عسى أن يقوما أخواك)، و(عسى أن يقوموا إخوتُك)، و(عسى أن يَقْمَنَ نسوتُك)، و(عسى أن تَطلُعَ الشمس) بالتأنيث لا غير.

وعلى الوجه الآخر تُوْحُدُ (يقوم)، وتُؤنَّث (تطلع)، أو تُذُكِّرُه. مسألة: يجوز كسرُ سين (عسى) خلافًا لأبي عُبيّدة، وليس ذلك مطلقًا خلافًا

مسألة: بجوز كسرُ سينِ (عسى) خلافًا لأبي عُبَيْدَة، وليس ذلك مطلقًا خلافًا للفارسي، بل يتقبَّد بأن تسند إلى الناء أو النون أو (نا) نحو ﴿ قَلَ عَسَيْتُمْ إِن كَيْبَ ﴾ (")، ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْمُ ﴾ (ا)، فرأهما نافعُ بالكسر، وغيرُه بالفتح، وهو المختار.



 <sup>(</sup>١) عسى: فعل ماض تام. أن يقوم زيد: المصدر المؤول في محل رقع فاعل.

<sup>(</sup>٢) عسى: فعل ماض ناقص. أن يقوم: المصدر المؤول في محل نصب ّخبر (عسى). زيد: اسمها مرفوع. (٣) البقرة: ٢٤٦ .

#### هذا باب الأحرفِ الثمانيةِ الداخلةِ على المبتدأ والخبر

فتنصِبُ المبتدأ، ويُسَمَّى اسمَها، وترفعُ خبرَه، ويسمى خبرَها.

- فالأولُ والثاني (إنَّ)، و(أنَّ)، وهما لتوكيد النُّسْبَة (١١)، ونفي الشُّكِ عنها، والإنكار لها.

والثالث: (لكنَّ)، وهو للاستدراك والتوكيد(٢).

فالأولُ نحوُ: زيدٌ شجاعٌ لكنَّه بخيلٌ.

والثاني نحوُ: لو جاءني أكرمتُه لكنَّه لم يَجِيُّ.

والرابع: (كأنُّ)، وهو للتشبيه المؤكَّد، لأنَّه مركَّبٌ من: الكاف و(أنَّ).

والخامس: (لَيْتَ)، وهو للتمَنِّي، وهو طلبُ ما لا طمعَ فيه أو ما فيه عُشرٌ نحو: ليتَ الشبابَ عائدٌ، وقول مُنْقَطِع الرَّجاء: ليت لي مالًا فأحُجَّ منه.

والسادس: (لعلُّ)، وهو للتوقُّع.

وعبَّر عنه قومٌ بالتَّرَجِّي في المحبوب نحو ﴿لَمَلُّ أَلَّهَ يُحْدِثُ بَقْدَ ذَالِكَ أَمْرًا﴾ (٣)، أو الإشفاق في المكروه نحو ﴿فَلَمَلُّكَ بَنْخِمٌ نَّفْسَكَ ﴾ (١).

قال الأخفشُ: وللتعليل نحو: أفرغْ عَمَلَكَ لعلَّنا نَتَغَدَّى، ومنه ﴿لَمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ﴾ (٠٠). قال الكوفيُون: وللاستفهام نحو ﴿وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَلَهُ يَزُّكَ ﴾ (١٠).

وعُقَيْلٌ تجيزُ جَرُّ اسمِها، وكسرَ لامها الأخيرة (٧).

(١) أي توكيد نسبة الخبر للاسم.

<sup>(</sup>٢) الاستدراك: هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. وهذا يستلزم أن يسبقها كلام له صلة بمعموليها، وأن يكونَ ما بعدها مخالفًا لما قبلها في المعنى ومغايرًا له، تقع بعد النفي والإثبات. واستعمال (لكن) في الاستدراك هو الغالب فيها. وقد تستعمل لتأكيد النسبة وتقوينها في ذهن السامع، إيجابية كانت أو سلبية.

<sup>(</sup>٤) الكيف: ٦ . (٣) الطلاق: ١ .

<sup>(</sup>١) عيس: ٣ . (٥) طه: ١٤٤. (٧) كقول شاعرهم:

لعلُ أبى المغوار منك قريبُ

والسابع: (عسى) في لُغَيَّة.

وهي بمعنى (لَعَلُّ). . . ئى

وشرطُ اسمِه:

أن يكون ضميرًا كقوله:

وقولِه:

١٣٩- [ولي نفش تُنَازِعُني إذا ما] أَسُولُ لها لعلَّي أو عساني (٢) وهو حيثلو حرفٌ وفاقًا للسيرافيّ، ونقله عن سيبويهِ.

خلافًا للجمهورِ في إطلاقِ القولِ بفعليُّته.

ولابنِ السَّرَّاجِ في إطلاقِ القولِ بحرفيَّته.

والثامن: (لا) النَّافية للجِنْس، وستأتي.

ولا يتَقَدُّم خبرهُنَّ مطلقًا.

ولا يتوسُّط إلا:

- إنْ كان الحرفُ غيرَ (عسى)، و(لا).

- والمخبئ ظرف أو مجرورًا نحو ﴿إِنَّ لَدُنَّا أَنَكَالُا﴾ (٣)، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِنْهُ ﴾ (١).

#### فصل: [فتحُ همزةِ (إنَّ) وكسرها]

- تتعيَّن (إنَّ) المكسورةُ حيثُ لا يجوزُ أنْ يَسُدَّ المصدرُ مَسَدَّها ومَسَدُّ معمولَيْها. - ورانَّ) المفتوحةُ حيثُ يجبُ ذلك.

- و(١١) المفتوحة حيث يجبّ دلك.

- ويجوزان إنْ صَحُّ الاعتباران.

(1) كأس: اسم امرأة. علها: أي لعلها. تشكى: أصله (تشكى). أعودها: العيادة زيارة المربض. (٣) تشازعتي: لا تطاوعتي. لعلي: لعل: حرف ناسخ. الياء: ضمير متصل في محل نصب اسمها. وخبرها محذوف، والتقدير: لعلى أنال الشهادة في الحرب. وإعراب (عساني) كإعراب (لعلي).

(٤) آل عمران: ١٣.

(٣) المزمل: ١٢ .

وإن، وأحواتها

# فالأولُ في عشرة، وهي:

١ - أن تقع في الابتداء نحو ﴿ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَدُۗ﴾ (١).

ومنه ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَاتَهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَحْرَثُونَ ﴾ (").

٢ - أو تاليةً لـ (حيثُ) نحو: جلستُ حيثُ إنَّ زيدًا جالسٌ.

٣ - أو لـ (إذ) كـ (جئتُك إذْ إنَّ زيدًا أميرٌ).

٤ - أو لموصول نحو ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُمْ لَنَـنُوٓأَ ﴾ (٣).

بخلافِ الواقعةِ في حَشْوِ الصَّلَة نحو (جاء الذي عندي أنَّه فاضلٌ)، وقولهم (لا أفعلُه ما أنَّ جراءَ مكانَه)، إذِ التقديرُ: ما ثَبَّتَ ذلك، فليست في التقدير تالية للموصول.

٦ - أو مَحْكِيَّةُ بالقول نحو ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ (٥).

او حـــالا نـــحـــو ﴿كَمْنَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِينِينَ
 لكَوْهُونَهُ (١).

٨ – أو صفة نحو: مررتُ برجلٍ إنَّه فاضلّ.

٩ - أو بعد عامِلِ عُلَق باللام نحو ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنفِيقِينَ
 الكَذِيرُنَ>(٧٠).

. ١- أو خبرًا عن اسم ذات نحو: زيدٌ إنَّه فاضلُّ.

ومنه ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴿ (^^).

<sup>(</sup>١) القدر: ١ .

<sup>.</sup> (۲) يونم: ٦٢ ، (٣) القصص: ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) الدخان: ١ - ٣ .(٥) مريم: ٣٠ .

<sup>(</sup>v) المنافدون: ١ . وَالْمُنَافِّونَ وَالْذِينَ أَنْدَكُمُوا إِنَّى لَهُ يَنْصِلُ بِنَنْهُمُوكِ. اللّذِينَ آمنوا: اسم موصول في محل نصب

اسم (إن). جملة ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يَغْصِلُ ﴾ [المع ١٧] ... في محل رفع خبرها.

إنَّ، وأخواتها =======

والثاني في تسعة، وهي:

١ - أَنْ تَقَعَ فَاعَلَةُ نَحُو ﴿ أَوَلَرُ بَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ (١).

٢ - أو مفعولة غيرَ محكيةِ نحو ﴿ وَلا تَغَافُونَ ٱلنَّكُمُ ٱشْرَكْتُم ﴾ (١٠).

٣ - أو نائبةً عن الفاعل نحو ﴿قُلُ أُوحِيَ إِلَّ أَنَّهُ ٱسْتَنَعَ نَفَرٌّ ﴾ (٣).

 أو خبرًا عن اسم معنى غيرِ قَوْلِ ولا صادقِ عليه خبرُها نحو (اعتقادي أنه فاضلٌ) (١٠. بخلافِ (قولي إنه فاضلٌ) (١٧) و(اعتقادُ زيد إنه حَقٌ) (٨).

٦ - أو مجرورةً بالحرف نحو ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ ﴾ (١).

٧ - أو مجرورةً بالإضافة نحو ﴿ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِقُونَ﴾ (١٠).

 ٨ - أو معطوفة على شيء من ذلك نحو ﴿اذْكُرُواْ نِعْتِيَ ٱلَّتِيَ أَنْفَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَشَلْتُكُمْ ١٠٠٠).

٩ - أو مُسِدَلَةً من شيء من ذلك نحو ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّالِفَاتِينِ
 أَنَّهَا لَكُمْ إِنَّهِ اللَّهِ عَلَى الطَّالِقَاتِينِ

 <sup>(</sup>١) العنكبوت: ٥٠. ﴿ أَنَا أَنْزَلْنَا ﴾ [قمنكبوت:١٥]: المصدر المؤول في محل رفع فاعل.

 <sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨١. أنكم أشركتم: المصدر المؤول في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٣) الجن: ١. أنه استمع نفر: المصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل. (٤) فصلت: ٣٩. أنك ترى الأرض: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٣٩. اتك ترى الارض: للصدر المؤول في محل رفع مبتدًا مؤخر. (٥) الصافات: ١٤٣. أنه كمان من المسبحين: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، أي: لولا كونه من

المسبحين... والخبر محذوف، تقديره: موجود. (٦) أنه فاضل: المصدر المؤول في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٦) أنه فاضل: المصدر المؤول في محل رفع خبر. (٧) لأنها وقعت خبرًا عن اسم معنى، وهو القول.

<sup>(</sup>٨) لأن خبرها، وهو (حق) صادق على الْمِتداً، وهو (اعتقاد).

 <sup>(</sup>٩) الحج: ٦. أن الله هو الحق: المصدر المؤول في محل جر يحرف الجر.

<sup>(</sup>١٠) الذاريات: ٢٣. ما: زائدة. أنكم تنطقون: المصدر المؤول في محل جر مضاف إليه. أي: مثل نطقكم.

<sup>(</sup>١١) البقرة: ٤٧. أني فضلتكم: المصدر المؤول في محل نصب معطوف على (نعمتي). (١٢) الأنفال: ٧. أنها لكم: المصدر المؤول في محل نصب بدل من (إحدى الطائفتين)، مدل اشتمال.

#### والثالث في تسعة:

أحدها: أن تقنع بعدَ فاءِ الجَزَاءِ نحو ﴿مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ شُوَّهُۗ بِجَهَكَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصَّلَحَ فَأَنْهُمْ عَفُورٌ تَرْجِيدٌ ﴾ (١).

فالكسرُ على معنى: فهو غفورٌ رحيم.

والفتخ على معنى: فالغفرانُ والرحمةُ، أي: حاصلان، أو فالحاصلُ الغفرانُ والرحمة كما قال الله تعالى: ﴿وَإِن مَنَّهُ النَّرُ فَيَبُوسٌ فَنُوطٌ ﴾ (٢)، أي: فهو يؤوس.

الثاني: أن تقع بعد (إذا) الفجائيَّة كقوله:

١٤٠- [وكنتُ أَتِى زَيْدًا كما قبلَ سَيِّدًا] إذا أنَّه عَبْدُ القَفَا واللهازِم (٣)
 فالكت على معد : فاذا هو عدد القفا.

فالكسرُ على معنى: فإذا هو عبدُ القفا. والفتحُ على معنى: فإذا العبوديةُ، أي: حاصلةٌ، كما تقول: خرجتُ فإذا الأسدُ(٤٠).

المثالث: أن تفعَ في موضعِ التَّعليلِ نحو ﴿إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلُ نَنْتُوهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ... كه (°).

قرأ نافعٌ والكسائيُّ بالفتح على تقدير لام العلة (٦).

والباقون بالكسر على أنَّه تعليل مُشتَأَنَف (٧)، ومثلُه ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمٌّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنِّ أَنْتُهُ (٨)، ومثله: لبيك إنَّ الحمد والنعمة لك.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٤٥ . (٢) فصلت: ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أرى: بمنى (أظرًا). عبد القفا واللهازم: كنابة عن الحسة والذلة. الففا: مؤخر العنق .اللهازم: جمع (لهزمة)، وهي طرف الحلقوم. أرى: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المفدرة. الفاعل ضمير مستر وجوياً، مقديره: أنا. زيدًا: مفعول به أول مصوب. كما قبل: الكاف: نائب مفعول مطائن، وهم مضاف. الهم، أي: كنت أظمه طأل طل قبل الناس. سيئا: مفعول به نان معموب. إذا: حرف للمفاجأة، أنه عبد القفا: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، والحبر محذوف، أي: إذا عبوديه حاصلة. وروي بكسر همزة (إن).

<sup>(</sup>٤) أي: حاضر. (٦) أي: لأنه هو البر الرحيم.

 <sup>(</sup>٧) كأنه قبل: لم تدعونه ؟ فقالوا: إنه هو البر الرحيم.

<sup>(</sup>٨) التوبة: ١٠٣ .

الرابع: أن تقعَ بعدُ فعلِ قسَمٍ ولا لامٌ بعدُها كقوله:

اد تَخلِفي بربُكِ العَلِيِّ أنبي أبنو ذيالِكِ السَّسِيِيِّ (١) فالكسرُ على الجواب (١)، والبصريُون يوجبونه.

والفتحُ بتقدير (على) <sup>(٣)</sup>.

ولو أُضْمِر الفعلُ أو ذُكِرَت اللامُ تعيَّن الكسرُ إجماعًا نحو: والله إنَّ زيدًا قائمٌ، وحلفتُ إنَّ زيدًا لقائمٌ.

الخامس: أن تقعَ خبرًا عن قَوْلٍ ومُخْبَرًا عنها بقول والقائلُ واحدٌ نحو: قَوْلي إني أحمد الله.

ولو انتفى القولُ الأول فُتِحَتْ نحو: عِلْمِي أني أحمَدُ اللهَ.

ولو انتفى القولُ الثاني أو اختلف القائلُ كُبيرت نحو: قولي إني مؤمن، وقولي إنَّ زيدًا يحمَدُ اللهَ.

السادس: أنْ تقعَ بعدَ واوِ مسبوقةِ بمفردِ صالحِ للعَطْفِ عليه نحو ﴿إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُرَعَ فِيهَا وَلَا تَشْرَىٰ ۞ وَأَلَفَ لَا تَطْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾ ٣٠.

قرأ نافعٌ وأبو بكر بالكسر: إنَّا على الاستثناف، أو بالعطف على جملة (إنَّ) الأولى.

والباقون بالفتح بالعطف على (أَلَّا تُجُوعَ).

السابع: أن تقعَ بعد (حتى).

ويختَصُّ الكسرُ بالابتدائيَّة نحو: مرض زيدٌ حتى إنهم لا يرجونَه.

<sup>(</sup>١) أو: حرف عطف يمنى (إلا). تحلفي: فعل مضارع منصوب به زأن) مضمرة بعد حرف العطف وعلامة نعبه حذف النون. أني أبو ذيالك العبي: للصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض، أي: بأني أبو... وروي بكسر الهمزة. جملة (إني أبو...) لا محل لها من الإعراب جواب لقسم.

<sup>(</sup>٢) جملة (إني أبو ذيالكِ الصُّبيُّ) لا محل لها من الإعراب جواب القسم.

<sup>(</sup>٣) أني أبو ذيًّالِكِ الصَّبِيِّ: المصدّر المؤول في محل جر بحرف جر مقدّر، أي: على أني...

<sup>(</sup>٤) طه: ۱۱۸ - ۱۱۹

والفتخ بالجارَّة والعاطفة نحو: عرفتُ أمورَك حتى أنَّك فاضلُّ (١).

الثامن: أن تقعَ بعد (أمًا) نحو: أمَّا إنَّكُ فاضلُّ.

فالكسرُ على أنها حرفُ استِفتاح بمنزِلَة (ألا).

والفتحُ على أنَّها بمعنى: أحقًّا (٢).

التاسع: أن تقعَ بعد (لا جَرَم)، والغالبُ الفتحُ نحو ﴿لَا جَرَمَ أَنَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ (٣).

فالفتحُ عند سيبويهِ على أن (جَرَمَ) فعلٌ ماضٍ، و(أنَّ) وصلتَها فاعلٌ، أي: وجبَ أنَّ الله يعلم، و(لا) صلة (1).

وعندُ الفَرَّاءِ على أنَّ (لا جرم) بمنزلة (لا رَجُلَ)، ومعناهما: لا بُدًّ، و(مِنْ) بعدَهما مُقَدَّرَة.

والكسرُ على ما حكاه الفَرَّاءُ من أنَّ بعضَهم يُنْزِلُها مَنْزِلَةَ اليمين فيقولُ: لا جرم لآتىنَّكَ.

# فصل: [دخولُ لام الابتداء بعد (إنَّ)]

وتدخُلُ لامُ الابتداءِ بعدُ (إنَّ) المكسورةِ على أربعةِ أشياء:

أحدها: الخبر.

## و ذلك بثلاثة شروط:

- كونِه مؤخَّرا.

- ومُثبتتًا.

- وغيرَ ماض.

نحو ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَامِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أنك فاضل: المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر.

<sup>(</sup>٢) أما أنك فاضل. الهمزة: حرف استفهام. ما: ظرف زمان مبنى على السكون في محل نصب متعلق بخبر مقدُّم مُحذوف. أنك فاضل: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر.

<sup>(</sup>٤) أي: زائدة. (٣) النحل: ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٣٩. الخبر مؤخّر.

ڻ، واخواتها \_\_\_\_\_\_\_\_ن

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ﴾ (١). ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ ﴾ (١).

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحَيٍّ ، وَثِمِيتُ ﴾ (٣).

بخلافِ ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالُا﴾ (1)، ونحو ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا﴾ (٥). وشَذْ قولُه:

- وأَعْلَمُ إِنَّ تسليمًا وتَزكًا لَـلا مـتــــــابـهــانِ ولا سَـوَاءُ (٢)
 وبخلافِ نحو ﴿إِنَّ اللَّهَ أَصْطَلَنَ ﴾ (٧).

وأجاز الأخفشُ والفَرَاءُ - وتَبِعَهُما ابنُ مالك - (إنَّ زيدًا ليَعْمَ الرجلُ، ولعسى أن يقوم)، لأنَّ الفعلَ الجامد كالاسم.

وأجاز الجمهورُ (إنَّ زيدًا لقد قام) لشَّبَهِ الماضي المقرونِ بـ (قد) بالمضارع لقُرْبِ زمانِه من الحال.

وليس جوازُ ذلك مخصوصًا بتقدير اللام للقسَم لا للابتداء خلافًا لصاحب الترشيح (^).

وأمَّا نحوُ (إنَّ زِيدًا لقام) ففي الفُرَّة (١٠) أنَّ البصريُّ والكوفيُّ على مَنْعِها إنْ قَدُّرَتْ للابتداء، والذي نحفظُه أنَّ الأخفشَ وهشامًا أجازاها على إضمار (قد).

<sup>(</sup>١) النمل: ٧٤. الحبر غير ماض.

<sup>(</sup>٢) القلم: ٤. الخبر جار ومجرور.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٢٣. الخبر جملة اسمية.

<sup>(</sup>٤) المزمل: ١٢. الحبر غير مؤخر.

 <sup>(</sup>٥) يونس: ١٤٤. الخبر منفي.

<sup>(1)</sup> التسليم: هو التسليم على الناس، أو تسليم الأمور. الترك: أراد به ترك ما عبر عنه بالتسليم. متشابهان: متقاربان. سواء: متساوبان. للا متشابهان: اللام: زائدة. جملة (إن تسليمًا...) في محل نصب سدت مسد مفعولي (أعلم). الشاهد فيه: دخول لام الابتداء في خبر (إلَّ) المنفي بـ (لام).

 <sup>(</sup>٧) البقرة: ١٣٢. الحبر جملة فعلية فعلها ماض.

<sup>(</sup>٨) هو أبو بكر خطاب بن يوسف الماوردي.

<sup>(</sup>٩) كتاب الغرة هو شرح اللمع لابن جني، ومؤلفه سعيد بن المبارك، المعروف بابن الدُّهَّان.

الثاني: معمول الخبر.

و ذلك بثلاثة شروط أيضًا:

- تقدُّمِه على الخبر.

- وكونه غير حال.

- وكونِ الخبر صالحًا للام نحو (إنَّ زيدًا لعَمْرًا ضاربٌ).

بخلافِ (إِنَّ زِيدًا جالسٌ في الدار)(١)، و(إنَّ زِيدًا راكبًا منطلقٌ)(٢)، و(إنَّ زِيدًا عمرًا ضَرَبَ)(٣)، خلافًا للأخفش في هذه.

الثالث: الاسم.

بشرط واحد:

وهو أنْ يتأخَّرَ عن الخبر نحو ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِــثَرَةً ﴾ (١)، أو عن معموله نحو: إنَّ في الدار لزيدًا جالسٌ.

الرابع: الفصل (٥).

وذلك بلا شرطٍ نحو ﴿إِنَّ هَلَاَا لَهُوَّ ٱلْقَصَصُ ٱلْعَقَّ ﴾ (٦) إذا لم يُعرَب (هو) مبتدأً.

فصل: [اتصالُ (ما) الزائدة ب (إنَّ) وأخواتها]

وتَتَّصِلُ (ما) الزائدةُ بهذه الأحرفِ إلا (عسى)، و(لا)، فتَكُفُّها عن العمل، وتُهَيِّئُها للدخول على الجمل(٧) نحو ﴿قُلْ إِنَّمَا بُوحَقِ إِلَىٰ أَنَّمَا ۚ إِلَٰهُكُمْ إِلَكُ ۗ وَحِدٌّ ﴾(٨)، و﴿ كَأَنَّمَا يُسَافُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ﴾ (١).

١١) لأن المعمول متأخر.

(٢) لأن المعمول حال.

٣) لأن الخبر جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بـ (قد).

(٤) آل عمران: ١٣.

(٥) أي ضمير الفصل.

(٦) آل عمران: ٦٢ .

(٧) أي الفعلية.

(٨) الأنبياء: ١٠٨.

(٩) الأنفال: ٦.

بخلافِ قولِه:

١٤٣ - [نوالله ما فارتشكم قاليًا لكم] ولكنَّ ما يُفضَى فسوف يكونُ (١) إلا (لبت) فتبقى على اختصاصها، ويجوزُ إعمالُها وإهمالُها (١٠)، وقد رُوِيَ بهما

188- قالتُ ألا ليتما هذا الحمامَ لنا [إلى حماميّنا أو نصفَه فقَدِ]<sup>(٣)</sup> ونَدَر الإعمالُ في (إنَّما).

وهل يمتنعُ قياسُ ذلك في البواقي مطلقًا؟ أو يُسَوَّعُ مطلقًا؟ أو في (لعلَّ) فقط؟ أو فيها وفي (كأنَّ)؟ أقوالٌ.

فصل: [العطفُ على أسماءِ (إنَّ) وأخواتِها قبلَ مجيءِ الخبر وبعدَه]

- يُعْطَف على أسماءٍ هذه الحروفِ بالنصبِ قبلَ مجيءِ الخبرِ وبعدَه كقوله:

٥١٠- إنَّ الربيعَ الجَوْدَ والخَريفا يدا أبي العَبَّامِ والصُّيوفا<sup>(1)</sup>
 ويُعْطَفُ بالرفع بشرطين:

١ - استكمال الخبر.

٢ - وكونِ العامل (أنَّ ) أو (إنَّ ) أو (لكنَّ ) نحو ﴿ أَنَّ اللهَ بَرِئَةٌ مِنَ المُشْرِكِينُ ( )
 ٢ - وكونِ العامل (أنَّ ) أو (إنَّ ) أو (لكنَّ ) نحو ﴿ أَنَّ اللهُ بَرِئَةٌ مِنْ المُشْرِكِينُ المُشْرِكِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْعِلَا عَلَيْعَا عَلَيْكُوا عَلَيْعِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْعِ عَل

١٤٦- [فَمَنْ يَكُ لَم يُتْجِبُ أَبُوه وأَمُّه] فَإِنَّ لَنَا الْأُمُّ النَّجِيبَةُ والأَبُ (١)

<sup>(</sup>١) قالبًا: مبغضًا. ما يقضى: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم (لكن). الفاء: زائدة. جملة (صوف يكون) في محل رفع عبرها.

<sup>(</sup>٢) وهي مختصة بالجمل الأسمية في الحالتين.

 <sup>(</sup>٣) قد: آسم بعني (كاف)، أي: فهو كاف. روي بنصب (الحمام) على الإعمال، وبرفعه على الإهمال.
 (4) الحود: المطر الغزير. أراد بالربيع وبالخريف وبالصيوف أمطارها. الصيوف: جمع (صيف). عطف الشاعر

<sup>(</sup>الحريف) على اسم (إنَّ) قبل مجيء الخبر (ينا أبي العباس)، وعطف (العميوف) على اسم (إنَّ) أيضًا بعد مجيء الخبر. (٥) التوبة: ٣. رسوله: معطوف على محل اسم (أنَّ)، وهو الرفع، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٦) الأب: معطوف على محل اسم (إنُّ).

۹۸ -------اِنْ، وأخواتها

وقوله:

١٤٧ - [وما قَصَّرتْ بي في التَّسامي خُؤولةً] ولكنَّ عَمِّي الطَّيَّبُ الأصلِ والخالُ (١)

والمُحَقِّقُون على أَنَّ رَفع ذلكُ ونحوِه على أَنَّه مبتداً تَحْذِفَ خبرُه (٢٠) أو بالعطف على ضمير الخبر، وذلك إذا كان بيتهما فاصِلٌ، لا بالعطفِ على محلَّ الاسمِ مثل (ما جاءني من رجلِ ولا امرأةً) (٢٠) بالرفع، لأنَّ الرَّافعَ في مسألتنا الابتداء، وقد زالَ بدخول الناسِخ.

ولَم يشترط الكسائئ والفَرَّاءُ الشرطَ الأولَ (1) تَمَسُكًا بنحرِ ﴿ إِنَّ أَلَيْنِ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِيْمُونَ﴾ (10) وبـــفــراءةِ بـعـــضِــهـــم ﴿ إِنَّ أَلَقَ وَمَلَتَهِكَتُمُ يُصَلُّونُ عَلَى النَّيَّا﴾ (1)، وبقولِه:

رُوِيٍّ 18۸- [فَعَنْ يَكُ أَمْسَى بالمدينةِ رَخْلُه] فَإِنْسِ وَقَبُّـارٌ بِهِمَا لَـضَرِيبُ<sup>(٧)</sup>

١٤٩ - والا فاغلَموا أثنا وأنشئم ثبغاة [ما تبقينا في شِقاقي] (^) ولكن اشترطَ الفَرَاءُ - إذا لم يتقدَّم الخبرُ - خفاء إعراب الاسم كما في بعض هذه الله ؟.

(٢) أي: ورسوله بريء، ولنا الأبُ النجيب، والحال الطيبُ الأصل.

 (٣) من: حرف جر زائد. رجل: فاعل مجرور لفظًا مرفوع محلًا. امرأة: اسم معطوف على محل (رجل) مرفوع.

(٤) أي أستكمال الخبر.

(٢) الأحزاب: ٥٦. عطف (ملائكته) بالرفع على محل لفظ الجلالة قبل مجيء الحبر، وهو (يصلون). (٧) الرحل: المنزل. قبار: اسم جمل الشاعر أو فرسه. من يك أمسى بالمدينة رحله: جواب الشرط محذوف،

تقديره: فليمس. عطف (قيار) بالرفع على محل ياء المتكلم قبل مجيء الحبر، وهو (غريب). (٨) بغاة: جمع (باغ، وهو الظالم. شقاق: عداء ونزاع. عطف (أنتم) على محل (نا) قبل مجيء الحبر، وهو

(بغاة)

<sup>(</sup>١) الخال: معطوف على محل اسم (لكنُّ).

 <sup>(</sup>a) الآية مي: ﴿ وَإِنْ أَلَيْنَ مَاشُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْقَيْنِيونَ وَالْقَشَرَيْنَ مَنْ مَاشَكِ بِاللّهِ وَالْقِيْرِ وَالَّغِيرِ وَعَيلَ صَدْلِهَا فَلَا شَوْقُ طَنْهِيمَ وَلَا هُمْ يَمْرَلُونَا﴾ إلىء، ١٠٤ عطف (الصابود) بالرفع على محل: (الذين آمنوا) قبل مجيء الحير، وهو: ﴿ مَنْ مَاشَكَ بِاللّهِ وَالْهُورِ الْآفِيرِ وَعَيلَ صَدْلِهَا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَمْرِلُونَا﴾.

وخَرُّجها المانعون على التقديم والتأخير(١١)، أي: والصابئون كذلك.

أو على الحذف من الأول (٢) كقوله:

اخليلي هل طِبِّ] فإني وأنتما وإنْ لـم تبوحا بالهوى دَيفانِ (٢) ويتعين التَّوجية الأوَّل (١) في قوله:

اوفمَنْ يكُ أمسى بالمدينة رَحْلُه] فإنسي وقَجَّارٌ بسها لـفَـريـــــُ\* (\*)
 ولا يتأتَّى فيه الثانى لأجل اللام إلا إنْ قُدْرَتْ زائدةَ مثلُها فى قوله:

١٥٢- أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجوزٌ شَهْرَبَهُ(١)

والشاني‹››في قوله تعالى ﴿وَمَلَهِكَيْهِ﴾، ولا يتأتَّى فيه الأوَّلُ لأجل الواو في ﴿يَمِلُونَ﴾ (١٠)، إلا إنْ فَدُّرت للتعظيم مثلُها في ﴿قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ﴾ (١٠).

ولم يشترطِ الفَرَّاءُ الشرطَ الثاني (١١) تَمَسُّكًا بنحوِ قولِه:

١٥٣- يا ليتني وأنتِ يا لَمِيسُ في بلدةٍ ليس بها أنيسُ (١٣) وخُرُّع على أنَّ الأصلَ (وأنتِ معي)، والجملةُ حاليَّةٌ، والخبرُ قولُه (في بلدة).

فصل: [تخفيف (إنَّ)]

تُخَفِّفُ (إنَّ المكسورةُ لَيْقَلِها، فيكثُرُ إهمالُها لزوالِ اختصاصِها نحو ﴿وَإِن كُلُّ لَمَّا جَبِيَّهُ لَدَيْنًا نَحْشَرُونَ﴾ (١٣٠).

<sup>(</sup>١) أي تقديم المعطوف وتأخير الخبر. دم، أي حذف الحد من الأما الكان

<sup>ُ(</sup>٢) أي حذف الحبر من الأول لدلالة الثاني عليه. (٣) أي: فإني دنفّ. دنف: مريض. (٤) أز

 <sup>(</sup>٣) أي: فإني دنف. دنف: مريض.
 (٤) أي التقديم والتأخير.
 (٥) أي: فإني لفريب؛ وقيار غريب. وقد تقدم برقم: ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) اي: فإني تعريب؛ وفيار غريب. وقد نقدم برقم: ١٤٨ . (٦) تقدم برقم: ٧٨ .

 <sup>(</sup>٧) أي: ويتعين التوجيه الثاني، وهو الحذف من الأول.

<sup>(</sup>۷) آب: إن الله يصلي، وملائكته يصلون. (۸) أي: إن الله يصلي، وملائكته يصلون.

 <sup>(</sup>٨) نجي بود الله يصلي (٨) نجي بود الله يصلون.
 (٩) لا يقال: إن الله يصلون.

<sup>(</sup>١) د يعان (ك المه يصنون. (١١) أي كون العامل (إنَّ) أو (أنَّ) أو (لكنُّ). (١٢) لميس: اسم امرأة.

<sup>(</sup>١٣) يس: ٣٧. إن: مُخفَفَة من الثقيلة مهملة. كل: مبتدأ مرفوع. لمَا: اللَّام فارقة. مـا: زائـدة. جميع: خبر

مرفوع، ومعناه: مجموعون. محضرون: نعت لـ (جميع) مرفوع.

ويجوزُ إعمالُها استصحابًا للأصل نحو ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لِّكُونِيَّنَّهُم ﴾ (١٠.

وتلزم لامُ الابتداء بعدَ المهملةِ فارقةُ بينَ الإثباتِ والنفي.

## وقد تُغني عنها:

قرينةٌ لفظيَّةٌ نحو: إنْ زيدٌ لن يقوم (٢٠).

#### أو معنويَّةٌ كقوله:

104 - أنا ابنُ أباةِ الصَّيْمِ من آل مالك] وإنْ مالكٌ كانت كرامَ المعادِن (٣) وإنْ وَلِيَ (إن) المكسورة المعقَّفة فِعلٌ:

كَثْرَ كُونُه مضارعًا ناسخًا نحو ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَثَرُواْ لِيَرْلَقُونَكُ﴾ (¹)، ﴿وَإِن نَظَنُكَ لَمِنَ آلكَذِينَكُ (°).

وأكشرُ منه كونُه ماضيًا ناسخًا نحو ﴿وَإِن كَانَتْ لَكَمِيرَةُ﴾ (١٠) ﴿إِن كِدتَّ لَتُرِينِ﴾ (٧) ﴿وَإِن وَجَدُنَا ۖ أَحَكُمُ لَنَسِقِينَ﴾ (١٠).

ونَذَرَ كُونُه ماضيًا غيرَ ناسخ كقوله:

٥٠١ - شَلَّتُ يمينُك إِنْ قَتَلْتَ لمُسلمًا [كلَّتُ عليكَ عقوبةُ المتفقد] (١٠)
 ولا يُقاسُ عليه (إنْ قام لأنا)، و(إنْ قعد لزيدٌ) خلافًا للأخفش والكوفئين.

وأندرُ منه كونُه لا ماضيًا ولا ناسخًا كقوله: إنْ يزينُك لنفسُك، وإنْ يشينُك لهيَّه.

 <sup>(</sup>١) هود: ١١١١. إن: مخففة من الثقيلة حرف ناسخ. كلاً: اسمها. اللام: موطئة للقسم. ما: زائدة.
 جملة (لوفيتهم ربك...) جواب لقسم مقدر، أي واللو ليوفيتهم... جملة القسم المحذوف خيرها.
 (٢) وهي نفي الخير.

<sup>(</sup>٣) أبناء جمع (آب)، وهو الذي يرفض. الفتيم: الظلم. مالك: اسم أي قبيلة الشاعر. كرام المعادن: طبية الأصول. من آل مالك: متعلقان بحال محذوفة من (أباة الضيم). والفرينة المعنوية أن الغرض من البيت المدح والفخر.

<sup>(</sup>٤) القلم: ٥١ . (٥) الشعراء: ١٨٦ .

 <sup>(</sup>٦) البقرة: ١٤٣ .

<sup>(</sup>۸) الأعراف: ٢٠٢ . (٩) شلت: يست. حلت: نزلت ووجبت. شلت: فعل ماض مبني على الفتح. التاء: تاء التأنيث الساكنة.

<sup>)</sup> شلت: ييست. حلت: نزلت ووجيت. شلت: فعل ماض مبني على الفقح. الثاء: ماء الثانيت الساكلة يمينك: فاعل مرفوع، وهو مضاف. [ن: مخففة من الثقيلة مهملة.

# فصل؛ [تخفيف (أنَّ)]

وتُخَفَّفُ (أنَّ) المفتوحةُ فيبقى العملُ.

ولكن يجبُ في اسمها كونُه مضمرًا محذوقًا.

فأمًّا قولُه:

١٥٦- بأنَّكَ ربيعٌ وغَيْثٌ مَربعٌ وأنَّكَ هِناكَ تَكُونُ النُّمَالا"
فضرورةُ.

ويجبُ في خبرها أن يكون جملة.

ثُمُّ إِنْ كَانَتَ اسْمِئَةً أَوْ فعليَّة فعلُها جامدٌ أَو دعاء لَمْ تَخْتَخ لفاصلِ نحو ﴿وَيَالِيرُ دَعُونَهُمْدَ أِنْ الْمُتَمَدُّدُ يَّلُو رَبِّ الْمَتَلِيمِينَ﴾ (١٠)، ﴿وَزَانَ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَيَ﴾ (١٠)، ﴿وَلَانَهِسَةَ أَنْ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ (١٠).

ويجبُ الفصلُ في غيرِهِنَّ بـ (قد) نحو ﴿وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَـنَا﴾ (٥٠.

أو تنفيس نحو ﴿عَلِمَ أَن سَيَّكُونُ﴾ (١).

أو نفي بـ (لا)، أو (لن)، أو (لم) نحو ﴿وَمَصِبُوٓا أَلَا تَكُونَكَ فِتَنَةٌ﴾``، ﴿أَيَعَسُ أَنَ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَسَدُّهِ (``، ﴿أَيَّعَسُ أَنْ لَمْ رَبُّهُ أَمَّدُهِ '`'.

أو (لو) نحو ﴿أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَتُهُم﴾ (١٠٠.

ويندُرُ تركه (١١) كقوله:

١٥٧- علِموا أن يُؤمِّلونَ فجَاهُوا [قبل أن يُشأَلُوا بأعظم سُؤْلِ](١٠٠

(١) الغيث: المطر، والمراد به الزرع. مربع: خصب. الثمال: الذخر أو الغياث.

(۲) يونس: ۱۰ . (۳) النجم: ۲۹

(٤) النور: ٩ (٥) المائلة: ١١٣

(٦) المزمل: ۲۰ (١) المائدة: ۷۱

(۸) البلد: ه (۹) البلد: ۷ (۱۰) الأعراف: ۱۰۰ (۱۱) أي الفاصا

(١٠) الأعراف: ١٠٠ (١٢) أن يؤملون: أي أنه يؤملون. جملة (يؤملون) في محل رفع خبر رأن). أن يسألوا: المصدر المؤول في

محل جر مضاف إليه.

١٠٢ ------انُ، واخواته

ولم يذكُر (لو) في الفواصل إلا قليلٌ من النحويّين، وقولُ ابنِ الناظم (إنَّ الفصلَ بها قلبلٌ وهمٌ منه على أبيه.

فصل: [تخفيف (كانً)]

وتُخَفَّفُ (كَأَذَّ) فيبقى أيضًا إعمالُها.

لكن يجوزُ ثبوتُ اسمِها وإفرادُ خبرِها كقوله:

١٥٨- كَأَنُ وَرِيدَيْهِ رِشَاءٌ خُلُبْ(١)

وقولِه:

١٥٩ - [ويومًا تُوافِينا برَجْهِ مُغَسَّمٍ] كَأَنْ ظبيةٌ تَعْطَو إلى وارقِ السَّلَمُ (١)
 يُروى بالرفع على حذفِ الاسم، أي: كأنها.

وبالنصب على حذف الخبر، أي: كأنَّ مكانها.

وبالجرُ على أنَّ الأصل: كظبيةٍ، وزِيد (أنْ) بينهما.

وإذا خُذِفَ الاسم وكان الخبرُ جملةً اسميَّةً لم يحتج لفاصل كقوله:

١٦٠- [وصَدْرِ منسرِقِ النَّنِجِي] كَانُ تُسَادِساهُ مُسَوِّقِ النَّبِجِي] كَانُ تُسَادِساهُ مُسَوِّدًا وَأَنَّ وإذْ كانتِ الحراقُ فَعَامُهُ أَنِّ وَإِنْ أَنْ الْمِنْ وَقَالَ مِنْ الْمُثَالِّ وَأَنْ مِنْ الْمُثَالِّةً وَا

وإنْ كانت الجملةُ فعليَّة قُصِلَتْ بـ (لم)، أو (قد) نحو ﴿ كَأَن لَمْ تَفْرَى بِٱلْأَمْيَّنَ﴾ (4، و ونحو قوله:

١٦١- لا يَهولَنَكَ اصطلاءُ لَظَى الحَرْ بِ فَمَحْذُورُهَا كَأَنَّ قَد أَلْمَا<sup>(ه)</sup> مسألة: [تخفيف (لكرَّ)]

(١) وريديه: مثنى (وريد)، وهو عرق في الرقبة. رشاء: حبل. خلب: ليف.

<sup>(</sup>۲) توافینا: تجیئناً وتزورنا. مقسم: جمیل. تعطو: تتناول، ولا بد من تضمینه معنی (تمیل) لتعدیمه به (إلی). وارق: مورق، أي: به أوراق. السلم: شجر ذو شوك، مفرده (سَلَمَه).

<sup>(</sup>٣) صَفَانَ: مُشَى (حُقَى)، وهُوَ الوَعاءَ بَيْنحت من الحُشبُ أَوَ العاّجِ. الواْوِ: وأو (ربُ). صدر: مبتدأ مجرور لفظ مرفرة ع معكًا. جملة (كأن ثدياه حقان) في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٢٤ .

 <sup>(</sup>٥) لا يهولنك: لا يغزعنك. اصطلاء لظى الحرب: الاكتواء بنارها. لظى الحرب: نارها وشدتها.
 محدورها: ما يحدّر من أمرها ويتحرز عنه، وهو الموت. ألمّ: نزل.

إنْ، وأخواتها \_\_\_\_\_\_\_\_\_انْ،

وَتُخَفَّفُ (لكنَّ)، فَتُهْمَلُ وجويًا نحو ﴿وَلَكِكِكَ اللَّهَ قَالَهُمُ ۗ (''. وعن يونُسَ والأخفش جوازُ الإعمال.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٧ .

<sup>(</sup>٢) أي: (لا) النافية للجنس.

#### هذا بابُ (لا) العاملةِ عمل (إنُّ) (١)

#### وشرطُها:

١ - أَنْ تَكُونَ نَافِيةً.

٢ - وأنْ يكونَ المنفيُّ الجنسَ.

٣ - وأنَّ يكونَ نفيُه نصًّا.

٤ - وألَّا يدخلَ عليها جارٌ.

ه - وأنَّ يكونَ اسمُها نكرةً متصَّلًا بها.

٦ - وأنْ يكونَ خبرُها أيضًا نكرةً نحو: لا غلامَ سفرٍ حاضرٌ.

فإنْ كانت غيرَ نافيةٍ لم تعمل.

وشدُّ إعمالُ الزائدةِ في قوله:

الو لم تَكُن عَلَقَانُ لا دُنوبَ لها إذًا لـلام ذوو أحسابِها عُــــَــزا(٢)
 ولو كانت لنفى الوَحْدةِ عَبِلَتْ عَمَلَ (ليس) نحو: لا رجل قائمًا، بل رجلانِ.

وكذا إنْ أُريدَ بَها نفيُ الجنسِ لا على سبيلِ التَّنْصِيص (٣).

وإنْ دخلَ عليها الخافِصُ خفَص النكرةَ نحو: جثتُ بلا زادٍ، وغضبتُ من لا شيءٍ. وشذُ (جئتُ بلا شيءَ) بالفتح.

شد (جئت بلا شيءً) بالفتح.

وإنْ كان الاسمُ معرفةً، أو منفصلًا منها أَهْمِلَتْ.

ووَجَبَ عندَ غيرِ المُبَرَّدِ وابنِ كَيْسانَ تكرارُها:

نحو: لا زيدٌ في الدار ولا عمرٌو (١).

 <sup>(</sup>١) جملة (لا ذنوب لها) في محل نصب خير (لم تكن). لا: (الدة. ذنوب: اسم (لا) سنبي على
 الفتح في محل نصب. لها: متعلقان يخيرها المحذوف. والمعنى: لها ذنوب.
 (٢) مثل: لا رجل فائقا.

۲) مثل: د رجل ف - الا

<sup>(</sup>٣) الاسم معرفة.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ٤٧. الاسم منفصل عنها بالجار والمجرور.

ونحو ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾(١).

وإنما لم تُكَرُّر في قولهم: لا نَوْلُكَ أَن تفعل، وقولِه:

١٦٣ - أَشَاءُ ما شئتِ حتى لا أزالُ لِمَا لا أنتِ شائيةً من شأننا شاني (٢) للضرورة في هذا، ولتأوُّل (لا نولك) بـ (لا ينبغي لك)(٣).

# فصل: [أحوالُ اسم (لا) النافية للجنس]

١ - وإذا كان اسمُها مفردًا، أي: غيرَ مضافٍ ولا شبيهِ به:

- بُنيَ على الفتح إنَّ كان مفردًا أو جمعَ تكسير نحو: لا رجلَ، ولا رجالَ.

- وعليه(1)، أو على الكسر إنْ كان جمعًا بألف وتاء كقوله:

١٦٤- إنَّ الشبابَ الذي مَجْدٌ عواقِه فيه نَلَذُّ ولا لذاتِ للشَّيبِ رُويَ بهما<sup>(ه)</sup>.

وفي الخصائص<sup>(٦)</sup> أنَّه لا يُجيز فتحَه بصريٍّ إلا أبا عُثْمَانَ<sup>(٧)</sup>.

- وعلى الياء إنْ كان مُثَنِّي أو مجموعًا على حَدُّه كقوله:

١٦٥- تَعَرُّ فلا إِلْفَيْن بالعيش مُتَّعَا [ولكنْ لؤرَّادِ المنونِ تتابُعُ] (^) وقولِه:

#### باءَ إلا وقد عَنَتْهُمْ شُؤونُ(١) ١٦٦- يُحشَرُ الناسُ لا بنينَ ولا آ

(١) شاني: أي شانئ بمعنى (مبغض). جملة (لا أنت شائية) لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وقد دخلت (لا) النافية على معرفة ولم تتكرر مع إهمالها.

(٢) أي أنها دخلت على فعل غير ماض بالتأويل. (٣) أي: وبني على الفتح.

(٤) أي: لا لَذَاتَ، أو لاَ لذَاتٍ. مجد: خبر مقدم مرفوع. عواقبه: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف.

(٦) هو أبو عثمان المازني. (a) الخصائص كتاب لابن جنى.

(٧) تعز: تصبُّر. الفين: مثنى (الفُّ)، وهو الصديق الذي يألفك وتألفه. ورادُّ: جمع (وارد). المون: الموت. تتابع: توارد.

(٨) عنتهم: أهمتهم. شؤون: خطوب وشواغل. وخبر (لا) محذوف، أي: لا بنين موجودون، ولا آباء موجودون. إلا: أداة حصر. جملة (قد عنتهم شؤون) في محل نصب حال.

(٩) (لا) في عرف النحاة جواب لسؤال دخلت فيه (من) الزائدة، مثل: هل من كتاب على الطاولة؟ أو هل من رجَّل في الدار؟ و(من) هذه لاستغراق الجنس، ويهذا تكون (لا) في الجواب مثلَ (مِنْ) في السؤال.

قيل: وعِلَّةُ البناء تضمُّنُ معنى (مِنْ) (١) بدليل ظهورِها في قوله:

انقام يذودُ الناسَ عنها بسيفه] وقال ألا لا من سبيلٍ إلى هندِ (٢)
 وقيل: تركيبُ الاسم مع الحرف كخمسة عشر.

٢ - وأمَّا المضافُ.

٣ - وشبهُ.

فمعربان.

والمرادُ بشِيثهِه ما اتصَّلَ به شيءٌ من تمامٍ معناه نحو: لا قبيحًا فعلُه محمودٌ (٣)، ولا طالقا جبلًا (٤)حاضر، ولا خيرًا من زيدٍ (٥)عندنا.

فصل: [أوجهُ الاسم عند تكرار (لا)]

ولك في نحو (لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله) خمسةُ أوجهِ:

أحدُها: فتحهُما.

وهو الأصلُ نحو ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ ﴾ (١) في قراءة ابن كثير وأبي عمرو.

الثاني: رفعهُما:

إمًا بالابتداء (٧).

 <sup>(</sup>١) يذود: يمنع ويدفع. سبيل: طريق. ألا: أداة استفتاح. لا: نافية للجنس. من: حرف جر زائد. سبيل:
 اسم (لا) مبني على الفتح المقدر. إلى هند: متعلقان بخبرها المحذوف.

<sup>(</sup>٢) لا: نافية للجنس. قبيحًا: اسمها منصوب. فعله: فاعل مرفوع بالصفة المشبهة (قبيحًا)، وهو مضاف.محمود: خبرها مرفوع.

<sup>(</sup>٣) جبلًا: مفعول به منصوب باسم الفاعل (طالقا).

ر ) (٤) من زيد: متعلقان باسم التفضيل (خيرًا).

<sup>(</sup>٥) القرة: ٢٥٤. ولا: الواو: حرف عطف. لا: نافية للجنس. خلة: اسمها مبني على الفتح في محل تصب. وخيرها مجذوف، تقديره: فيه. والجملة معطوفة.

 <sup>(</sup>٦) قوله تعالى: ﴿ كَا بَنَجُ فِيهِ وَكَا خَلَةً ﴾. لا: حرف نفي. بيح: مبتدأ مرفوع. فيه: متعلقان بخبر
محذوف. ولا: الواو: حرف عطف. لا: حرف نفي. خلة: سندأ مرفوع. وخيره محذوف. والجملة
معطوفة.

<sup>(</sup>٧) أي: ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ ﴾.

أو على إعمال (لا) عمل (ليس) كالآية في قراءة الباقين<sup>(١)</sup>، وقولِه:

١٦٨ - [وما هجرتُكِ حتى قلتِ معلنةً] لا ناقةً ليَ في هـذا ولا جَـمَـلُ
 الثالث: فتح الأول ورفع الثاني كقوله:

١٦٩- [هذا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بعينِهِ] لا أَمُّ لَي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلا أَبُ<sup>(٢)</sup> وقولِه:

ابأيٌ بلاء يا نُمَيْرُ بنَ عامرًا وأنتم ذُنابى لا يَدَيْنِ ولا صَدْرُ (\*\*)
 الوابع: عكس الثالث (\*\*) كقوله:

الا لَغْرُ ولا تأثيم فيها [وما فاهوا به أبدًا مقيمً] (\*)
 الخامس: فتح الأول ونصب الثاني كقوله:

الأسب البوم ولا خُلَة [اتَّسَعَ الخَرْقُ على الرَّاقِعِ] (١)
 وهو أضعفُها حتى خَصُه يونُسُ وجماعةً بالضرورة كتنوين المنادى.

<sup>(</sup>١) الصفار: الذال والمهاتة. جملة (لعمر كب...) لا محل لها من الإعراب معرضة. لعمر كم: اللام: لام الإبداء. معركم: مبتداً مرفوع؛ وهو مضاف. وخيره محذوف، أي: لعمر كم فسمي. بعين: عشامان بحال محذوفة. جملة (إن كان ذاك...) لا محل لها من الإعراب معرضة. وخير ركان) محذوف، أي: إن كان ذاك محمودًا. ولا: الواو: حرف عطف. لا: زائدة لتوكيد النفي. أب: معطوف على محل (لا) مع اسمها مرفوع.

<sup>(</sup>٢) الرَّاد بالبلاء هنأ: المجهود والعمل الذي يكون سبيًا للمجد والفخر. ذنابي: أتباع وذيول. بأي بلاء: أي تفتخرون بأي بلاء. وخبر (لا) محذوف، أي: لا يدين لكم ولا صدرٌ.

 <sup>(</sup>لا) النافية للجنس عليه. جملة (لا تأثيم فيها) معطّرفة على جملة (لا لغر...). ولا: الواو: حرف عطف. لا: نافية للجنس. تأثيم: اسمها مني على الفتح في محل نصب. فيها: متعلقان يخبر محذوف.
 (٥) خلة: صداقة. الراقع: هو الذي يعملح موضع الفساد من الثوب. لا: نافية للجنس. نسب: اسمها مني

ما حمد، صدادة ، الرافع: هو الذي يضلع موضع الصداد من التون. لا: نافية للجنس. نسب: استهما مبني على الفتح في محل نصب. اليوم: ظرف زمان منصوب متعلق بخيرها المحذوف. ولا: الواو: حرف عطف. لا: زائلة لوكيد النفي، خلة: معطوف على محل اسم (لا) متصوب.

<sup>(1)</sup> ارتدى: في الأصل لبس الرداعة وهو مايستر التصف الأعلى من الإنسان. تأزر: في الأصل لبس الإزار، وهو ما يستر التصف الأسفل منه. ابنًا: معطوف على محل اسم (لا) منصوب. أو فلا أبّ و ابنّ - ابن: معطوف على محل (لا) مع اسمها مرفوع.

وهو عندَ غيرهم على تقدير (لا) زائدةً مُؤكِّدةً، وأنَّ الاسمَ منتصبٌ بالعطف.

فإنْ عطفتَ ولم تُكَرِّر (لا) وجبَ فتحُ الأول، وجاز في الثاني النصبُ والرفع كقوله: ١٧٣- فلا أبّ وابنًا مثلُ مروانَ وابنِهِ [إذا هو بالمجد ارتدى وتَأَزَّرًا] (١)

ويجوز (وابنٌ) بالرفع.

وأمًّا حكايةُ الأخفش (لا رجلَ وامرأةَ) بالفتح فشاذَّة.

فصل: [أحوالُ صفةِ اسم (لا) النافية للجنس]

وإذا وُصِفَتِ النكرةُ المبنيَّةُ بمفردٍ متصل:

- جاز فتحُه على أنه رُكِّبَ معها قبلَ مجيء (لا) مثل: (خمسةَ عشرَ).

- ونصبُه مراعاةً لمَحَلُّ النكرة.

- ورفقه مراعاة لمحلِّها مع (لا).

نحو: لا رجل ظريف فيها (٢).

ومنه: ألا ماءً ماءً باردًا عندَنا، لأنَّه يُوصَفُ بالاسم إذا وُصِف، والقولُ بأنَّه توكيدٌ

فإنْ فُقِدَ الإفرادُ نحو (لا رجلَ قبيحًا فعلُه عندَنا)، أو (لا غلامَ سفر ظريفًا عندَنا).

أو الاتصالُ نحو (لا رجلَ في الدار ظريفٌ)، أو (لا ماءَ عندَنا ماءٌ باردًا). امتنعَ الفتحُ، وجازَ الرفعُ والنصبُ كما في المعطوفِ بدونِ تُكرار (لا)، وكما في

البَدَلِ الصالح لعَمَلِ (لا).

فالعطفُ نحوُ: لا رجلَ وامرأةً فيها.

والبَدَلُ نحوُ: لا أحدَ رجلٌ وامرأةٌ فيها.

فإنْ لم يَصْلُح له (٢) فالرفعُ نحوُ: لا أحدَ زيدٌ وعمرُو فيها.

وكذا في المعطوف الذي لا يَصْلُحُ لعمل (لا) نحو: لا امرأةَ فيها ولا زيدٌ.

(١) تقول: لا رجلَ ظريفَ فيها، ولا رجلَ ظريفًا فيها، ولا رجلَ ظريفٌ فيها.

(٢) أي إن لم يصلح البدل لعمل (لا). (٣) الذي لاقاه أمثاليّ: كناية عن الموت. ألا: للاستفهام عن النفي. الهمزة: حرف استفهام. لا: نافية للجنس.

# فصل: [دخولُ همزةِ الاستفهام على (لا) النافية للجنس]

وإذا دخلتْ همزةُ الاستفهامِ على (لا) لم يتغيَّرِ الحُكْمُ.

- ثم تارةً يكون الحرفان باقيين على معنييهما كقوله:

الا اصطبار لسلمى أم لها جَلَد [إذا أُلاقي الذي لاقاه أمثالي] (١)
 وهو قليل حتى تَوْهُمَ الشاويين أنَّه غيرُ واقع.

- وتارةً يُرادُ بهما التَّوْبيخُ كقوله:

الا ارعواء لمَنْ وَلَتْ شَبِيتُهُ [وَآذَنَتْ بمَشِيبِ بعدَه هَرَمُ] (٢)
 وهو الغالب.

- وتارةً يُرادُ بهما التُّمَنِّي كقوله:

١٧٦- ألا عُمْرَ وَلَى مُستَطاعٌ رُجوعُهُ ﴿ وَمَيَرَأَبَ مَا أَثَأَتُ يَدُ الغَفَلاتِ} (\*\*) وهو كثيرُ.

وعندَ سيبويهِ والخليلِ أنَّ (ألا) هذه:

بمنزِلَةِ (أَتمنَّى) فلا خبرَ لها.

وبمنزِلَةِ (ليت) فلا يجوزُ مراعاةُ محلِّها مع اسمها، ولا إلغاؤُها إذا تكرَّرت.

وخالفَهُما المازِنيُّ والمُبَرَّدُ، ولا دليلَ لهما في البيت، إذ لا يتعيَّن كونُ (مستطاعُ) خبرًا أو صفة، و(رجوعُه) فاعلاً، بل يجوزُ كونُ (مستطاعُ) خبرًا مقدَّمًا، و(رجوعُه) مبتدًا مؤخَّرًا، والجملةُ صفةً ثانية.

وتَرِدُ (ألا):

- للنُّنبيه، فندخُلُ على الجملتين نحو ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ (1)،

<sup>(</sup>١) ارعواء انتهاء. ولت: أدبرت. آذنت: أعلمت. ألا: للتوبيخ. الهمزة: حرف استفهام. لا: نافية للجنس. (٢) برأب: يجبر. أثأت: أفسلت. ألا: للتعني. الهمئزة: حرف استفهام. لا: نافية للجنس. عمر: اسمها مني مل القح في محل تصب. ولا خبر لها. مستطاع: خبر مقدم مرفوع. رجوعه: مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف. مرفوع، وهو مضاف. (٢) يؤس: ٢٢.

﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنَّهُمْ ﴾ (١).

وغزضية وتخضيضية، فتختصان بالفعلية نحو ﴿ أَلَا غُيبُونَ أَن يَفْفِرَ اللَّهُ لَكُمْزُ ﴾ (")،
 ﴿ أَلَا لَتَذِيلُونَ قَوْمًا نَصَدُتُوا أَيْسَنَهُمْ ﴾ (").

مسألة: [حذفُ الخبر]

- وإذا جُهِلَ الخبرُ وَجَبَ ذكرُه نحو (لا أحدُ أُغْيَرُ من الله عَزُّ وجَلُّ (''.

- وإذا عُلِمَ فحدْنُهُ كثيرٌ نحو ﴿فَلَا فَوْتَ ﴾ (\*)، ﴿لَا مُنَرِّ ﴾ (\*). ويلتَرْمُه الشَّمِيمُون والطَّائِيُّون.

<sup>(</sup>۱) هود: ۸ .

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٢. ألا: حرف عَرْض.

<sup>(</sup>٣) النوبة: ١٣. ألا: حرف تحضيض.

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام جزء من حديث شريف.

<sup>(</sup>٥) سبأ: ٥١. أي: فلا فوت لهم.

<sup>(</sup>٦) الشعراء: ٥٠. أي: لا ضير علينا.

،ظنْ، وأخواتها

### هذا بابُ الأفعال الداخلةِ - بعد استيفاءِ فاعلِها -على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين(١١)

أفعالُ هذا الباب نوعان:

أحدُهما: أفعالُ القُلوبِ. وإنَّما قيل لها ذلك لأنَّ معانيَها قائمةً بالقلب.

وليس كلُّ قلبيٌّ ينصبُ المفعولين، بل القلبيُّ ثلاثةُ أقسام:

ما لا يتعدُّى بنفسه نحو: فكُّر وتفكُّر.

وما يتعدِّي لواحد نحو: عَرَفَ وفَهم.

- وما يتعدَّى لاثنين، وهو المُراد، وينقسمُ أربعةَ أقسام:

أحدها: ما يُفيدُ في الخبر يَقِينًا.

وهو أربعة: (وَجَد)، و(أَلُّفي)، و(تَعَلُّمْ) بمعنى: اعلَمْ، و(دَرَى).

قال الله تعالى ﴿ غَدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا ﴾ (١٠)، ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآةَ هُرْ مَنَا لِينَ ﴾ (١٠)، وقال الشاع:

[فبالغ بلُطُفِ في التَّحَيُّل والمَكْرِ](١) ١٧٧– تَعَلَّمْ شَفَاءَ النفس قَهْرَ عدوُّها والأكثرُ وقوعُ هذا على (أنَّ) وصلتِها كقوله:

[والا تُضَيِّعها فإنَّكَ قاتِلُهُ](٥) ١٧٨- فقلتُ تَعَلَّمْ أَنَّ للصَّيْدِ غِرَّةً

[فإنَّ اغتباطًا بالوفاء حَميدً](١) ١٧٩– دُريتَ الوفِيُّ العهدِ يا عُرُوَ فاغْتَبطْ

(٣) الصافات: ٦٩

أي: (ظنُّ) وأخواتها.

<sup>(</sup>٢) المزمل: ٢٠ (٤) تعلم: فعل أمر مبنى على السكون. الغاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أنت. شفاء النفس: مفعول به

أول منصوب، وهو مضاف. قهر عدوها: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٥) أن للصيد غرة: المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولي (تعلُّم). (٦) اغتبط: أمر من الغبطة، وهي أن تتمنى مثل حال الغير من غير أن تتمنى زوال حاله عنه. دريت: التاء:

ضمير متصل في محل رفع ّتاتُب فاعل. وهو المفعول الأول في الأصل. الوفيُّ العهدِ: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف. عرو: منادى مرخم، أصله: يا عروة.

والأكثرُ في هذا أن يتعَدَّى بالباء.

فإذا دخلتْ عليه الهمزةُ تعَدُّى لآخَرَ بنفسه نحو ﴿ وَلَا آذَرَىٰكُمْ بِقِدْ ﴾ (١).

والثاني: ما يُفِيدُ في الخبر رُجْحَانًا.

وهو خمسةٌ: (جَعَلَ)، و(حَجَا)، و(عَدُّ)، و(هَبْ)، و(زَعَمَ).

نحو ﴿وَجَمَلُوا ٱلۡمَلَتُهِكُمُّ الَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحَٰنِ إِنْشَا ﴾ (")، وقوله:

١٨٠ قد كنتُ أَخْجُو أبا عمرو أخا ثِقَةِ [حتى أَلَقْتْ بنا يوما مُلِمَّاتُ] (٢٠)
 وقوله:

ا المولى شريكًا في الفنى [ولكتَّما المولى شريكُكَ في المُدْمِ]
 وقوله:

الفقلتُ أَجِرني أبا مالكِ] وإلا فَهَثِني امرأُ هالِكا (٥)
 وقوله:

روب. ١٨٣ - زعمتني شيخًا ولستُ بشَيْخِ [إنَّما الشيخُ مَنْ يَدِبُ دَبيبا] (١)

والأكثرُ في هذا وقوعُه على (أَنْ)، و(أَنْ) وصليهما نحو ﴿ زَمَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ

منهُ الدِن . . : ١١٠ .

(١) يونس: ١٦ . (٢) الزخرف: ١٩ .

(٣) أحجو: أظن. ألمت: نزلت. ملمات: جمع (ملمة)، وهي النازلة من نوازل الدهر. أحجو: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة للقدرة. الفاعل ضمير مستر وجواتا، تقديره: أنا. أبا عمرو: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه به ألك مصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف. أما ثقة: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف.

(ع) لا تعدد: لا تظن. المولى: الحليف والناصر. العدم: الفقر. لا: ناهية جازمة. تعدد: فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أنت. المولى: مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. شريكك: مفعول به ثان منصوب، وهو مضاف.

(ه) أجرني: أغني وادفع عني. هبني: عدني واحسبني. أبا ملك: منادى بأداة نداء محدَّوفة منصوب وعلامة نصبه الألف، وهو مضاف. إلا: أي: إن لا تفعل. هبني: فعل أمر مبني على السكون. الفاعل ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: أنت. والنون للوقاية. الباء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. أمرًا: مفعول به ثان منصوب.

(٦) يدب دبيئا: بمشي مشيًا وثيدًا.

<sup>(</sup>٧) التغابن: ٧. أن لن يبعثوا: المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولي (زعم).

وهو اثنان: (رأی)، و(علم).

كقوله جَلَّ ثناؤه ﴿إِنَّهُمْ يَرْوَنُهُ سِيدًا ۞ رَزَيُهُ وَبِيا﴾ ``'، وقولِه تعالى ﴿فَاعَلَتُمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللّهُ ﴾ ('')، وقولِه تعالى ﴿فَإِنْ مُؤْمِنُهُمُّ مُؤْمِنَتِهُ '''.

والرابع: ما يَرِدُ بهما، والغالبُ كونُه للرُجْحَان.

وهو ثلاثة: (ظنُّ)، و(حَسِبُ)، و(خَالُ).

كقوله:

٥٠١ - ظننتُكَ إِنْ شَبْتُ لَظَى الحربِ صالِيًا [فقرَّفتَ فيمَنْ كان عنها مُغرِّدا] (٥٠)
 وكفوله تعالى: ﴿ يُطْنُونَ أَنْهُم مُلْتَقُواْ رَبِّهِم ﴾ (١٠) وكفول الشاعر:

امكتًا حَسِبتا كلَّ بيضاء شَخمة [تحشِيقة القينا مجذام وجفيرا] (\*\*)
 وقوله:

١٨٧ - خيبئتُ التّقى والجود خير تجارة [زباحًا إذا ما المرءُ أصبح ثاقلا] (^^)
 وكقوله:

١٨٨- إِخَالُكَ إِنْ لَمْ تَغْضُضِ الطَّوْفَ ذاهَوى [يسومُكَ ما لا يُستطاعُ من الوَّجْدِ] ١٧٠

(١) أني تغيرت: المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولي (زعمت). عزُّ: منادى مرخم، أي: يا عزة.

(٢) المعارج: ٦ . ٧ . يرونه: للرجحان. ونراه: لليقين.

(٣) محمد: ١٩ .

(٤) المتحنة: ١٠ .

(ه) شبت: اشتعلت. لظى الحرب: نارها. صالئاً: داخلًا في حومتها. عردت: هربت. و(ظن) متعد لمفعولين، وهو للرجحان.

(٦) البقرة: ٤٦. أنهم ملاقو ربهم: المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولي (يظنون).

(٧) جذام وحمير: رجلان من اليمن. و(حسب) متعد لمفعولين، وهو للرجحان.

(٨)الرماح: الربح. ثاقلًا: ميثًا. و(حسب) متعد لمفعولين، وهو بمعنى (علم). إذا ما المرء أصبح ثاقلًا: أي إذا أصبح المرء أصبح ثاقلًا.

أصبح للرء أصبح ثاقلًا. (٩) لم تفضض الطرف: لم تضمض العين. يسومك: يكلفك. الوجد: الهيام. و(إخالك) متعد .تعمولين، وهو

للرجحان.

وقولِه:

١٨٩- ما خِلْتُني زِلْتُ بعدَكُمْ ضَمِنًا [أشكو البكُمْ محمُوَّةَ الألمِ]('' تبيهان:

الأول:

ترد (عَلِم) بمعنى: عَرَفَ.

و(ظنَّ) بمعنى: اتَّهَمٍ.

و(رأى) بمعنى: الرَّأْي، أي: المَذْهَب.

و(حَجا) بمعنى: قَصَد.

فيتعدَّيْن إلى واحد نحو ﴿وَاللَّهُ أَخْرِجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَشَهَنِكُمْ لَا تَعَلَمُونَ شَيْئا﴾ (")، ﴿وَمَا هُوَ عَلَ آلَيْنِ بِفَنِينِ﴾ (")، وتقولُ: رأى أبو حنيفة جلَّ كذا، ورأى الشافعيُّ خرْمَتَه، وحَجَوْثُ بِيتَ الله.

وتَرِدُ (وجد) بمعنى: حَزِنَ أو حَقَد، فلا يتعدُّيانِ.

- وتأتي هذه الأفعالُ وبقيَّةُ أفعالِ البابِ لمعانِ أُخَرَ غيرِ قلبيَّة، فلا تَتَعَدَّى لمفعولين، وإنَّما لم يُحتَرَزُ عنها لأنَّها لم يَشْمَلْها قولُنا (أفعال القلوب).

نى:

- أَلْحَقُوا (رأى) الحُلُمِيَّة بـ (رأى) العِلْميَّة في التَّعَدِّي لاثنين كقوله:

١٩٠- أراهم رُفْقَتِي حتى إذا ما [تجافى الليلُ وانخَزَلَ انجزالا]<sup>(1)</sup>
 ومصدرها الرئزيا نحو ﴿هَذَا أَوْيِلُ رُمْنِينَ مِن فَبْلُهُ (\*).

 <sup>(</sup>١) ضمئًا: مبتلى. حموة الألم: شدته. خلتني: الباء: مفعول به أول. زلت: التاء: في محل رفع اسم
 (زلت). ضمئًا: مفعول به ثان منصوب. جملة (أشكو...) في محل نصب خبر (زلتًّ". فالفعل
 (خلتني) متعد لمفعولين، وهو للرجحان.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) التكوير: ٢٤. أي: بمتهم. (٤) الرفقة: الرفاق. تجافى الليل: انقضى اطيل. وزارى) متعد لمفعولين، وهو للرؤيا المنامية.

<sup>(</sup>د) يوسف: ۱۰۰ .

 ولا تَخْتَصُّ الرُولِيا بمصدر الحُلُوئِيَّ، بل تقعُ مصدرًا البَصَرِيَّة خلافًا للحريريُّ وابن مالك بدليل ﴿وَمَا جَمَلَنَا ٱلرُّيُهَا ٱلَّتِيَ أَرْبَيْكُ إِلَّا فِشْنَهُ لِلنَّاسِ﴾ (١٠، قال ابنُ عبئاس: هي رُوْيا عين.

النوع الثاني: أفعال التَّصيير ك (جَعَل)، و(رَدُّ)، و(تَرَكُ)، و(اتَّخَذَ)، و(تَجِذَ)، ورضيًّر)، ورضيًّر)، وروضيًّر.

. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَهَمَلَنَهُ مَيْهَ مَنْهُورًا ﴾ ( فَلَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْهُمْ كُفَّالُ ﴾ ( ) ﴿ وَتَرَكَا بَعَنْهُمْ يَوْيَهِ يَعْجُ فِي مَعْقِى ﴿ ( ) ﴿ وَأَغَذَ اللَّهُ إِرْوِيمَ غَلِيلًا ﴾ ( ) ، وقال الشاعر:

١٩١٠ تَجْذُتُ غُرَازَ إِثْرَهُمُ دليلًا [وفَرُوا في الحجاز لَيُعْجِرُوني] (١٥ وقال:

19۲-[ولعبت طير بهم أبابيل] فصيروا مثل كفضف مأكول (٧٠) وقالوا: وَهَتِي اللهُ فداك، وهذا ملازم للمضى.

# فصل: [أحكامُ (ظُنَّ) وأخواتها]

لهذه الأفعال ثلاثةُ أحكام:

. أحدُها: الإعمالُ، وهو الأصلُ، وهو واقعٌ في الجميع.

الثاني: الإلغاءُ.

(٣) القرة: ١٠٩ .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٩٩. بعضهم: مقعول به أول متصوب، وهو مضّاف. جملة (يموج...) في محل نصب مقعول به ثان.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) غراز: اسم واد. إثرهم: بعد رحيلهم. ليعجزوني: ليغلبوني. و(تخذت) متعد لمفعولين، وهو من أفعال

<sup>(</sup>٧) الأباييل: الجماعات. العصف: ورق الزرع الذي يقى في الأرض بعد الحصاد. صيروا: واو الجماعة: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، وهو المعمول به الأول في الأصل. مثل كعصف: مفمول به ثان منصوب، وهو مضاف. الكاف: زائدة. عصف: مضاف إليه مجرور.

وهو إبطالُ العملِ لفظًا ومحلًا لضعفِ العاملِ بتوسُّطِه أو تَأَخُّره كـ (زيدٌ ظننتُ قائمً)، و(زيدٌ قائمٌ ظننتُ)، قال:

19۳ - وَأَبِالأَراجِيزِ يَا ابنَ اللَّقِمِ تُوعِدُني] وفي الأراجِيزِ خِلْتُ اللَّوْمُ والخَوَرُ (¹¹
 وقال:

١٩٤ - هما سيّدانا يَزْعُمَانِ وإنَّما [يسوداننا إنْ أَيْسَرَثُ عُتَماهما] (١٠) وإلغاءُ المتأخرِ أقوى من إعماله، والمتوسَّطُ بالعكس، وقيل: هما في المتوسَّط بينَ المفعولين سواءً.

الثالث: التُّعليق.

وهو إبطالُ العملِ لفظًا لا محلًّا لمجيء ما له صدرُ الكلام بعدَه، وهو:

ولام القسَم كقوله:

١٩٥- ولقــد علـمتُ لَتَأْتِينَ مَنِيَّتِي [إنَّ المَنايا لا تَطيشُ سِهامُها]<sup>(١)</sup> - و(ما) النافية نحو ﴿لَقَدْ عَلِمتَ مَا هَتُوُلَآهِ يَنطِقُونِ﴾ (°).

- و(لا)، و(إن) النافيتان في جواب قسّم ملفوظ به أو مُقَدَّرٍ نحو: علمتُ واللهِ لا زيدٌ في الدار ولا عمرو، وعلمتُ إذْ زيدٌ قائمٌ (١٠).

 (١) الأراجيز: جمع (أرجوزة)، وهي الفصيدة من بحر الرجز. توعدني: تتهددني. في الأراجيز: متعلقان بخبر مقدم محذوف. جملة (خلت) معترضة. اللؤم: مبتدأ مؤخر مرفوع. والفعل القلبي ملفي لأنه متوسط.

(٢) أيسرت غماهما: كثرت ألبانها وجرى علينا منها. هما: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. سيدانا: خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، وهو مضاف. والفعل القلبي ملنى لأنه متأخر. (٣) البقرة: ١٠٦. جملة (لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق...) سدت مسد مفعولي (علموا). لام

(٣) الفرة: ٢ - ١١. جسلة لرئا اشتراء ما له في الاحرة من خلاق...) سدت مسد مفعولي (علموا). لام الاجتداء: حرف توكيد كن اشتراء: متناة اومن موصولة. جملة (ما له في الآخرة من خلاق) خبر. في الآخرة: متعلقان بحال محذوفة من (خلاق (. (٤) المثابا: جمع (منية)، وهي المؤت. لا تطيش مهامها: لا تخيب ولا تخطئ. جملة (لتأتين منيتي) جواب

(ع) الله بالمعلم (صبح) وحمي الموحد، م معين مهجم المحمد المعلم ال

(٦) أي: علمت والله إن زيد قائم.

ظَنَّ واخواتها \_\_\_\_\_\_\_ كانتها \_\_\_\_\_\_ كانتها \_\_\_\_\_\_ ٧

والاستفهام وله صورتان:

إحداهما: أنْ يَعْتَرِضَ حرفُ الاستفهام بين العامل والجملة نحو ﴿وَإِنْ أَدْرِيَ أَوْيِهُ ۚ أَمْ بَهِيدٌ مَّا ثُوعَدُوب﴾ (١٠).

والثانية: أنْ يكونَ في الجملة اسمُ استفهام:

عُمْدَةً كان نحو ﴿لِنَعْلَرَ أَيُّ لَلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ﴾ (١).

أو فَضْلَةً نحو ﴿وَسَيَعْلَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ﴾ (٣).

### [ملحوظة مهمة]:

ولا يدخُلُ الإلغاءُ ولا التعليقُ في شيء من أفعال النصيير، ولا في قلبيَّ جامدٍ، وهو اثنان: هَبُ، وتَعَلَّمُ، فإنَّهما يلزَمان الأمر.

وما عداهما من أفعالِ البابِ متصرَّفٌ إلا (هَبْ)، كما مرَّ.

ولتصاريفِهنَّ ما لهُنَّ:

تقولُ في الإعمال: أظنُّ زيدًا قائمًا، وأنا ظانٌّ زيدًا قائمًا.

وفي الإلغاء: زيدٌ أظنُّ قائمٌ، وزيدٌ قائمٌ أظنُّ، وزيدٌ أنا ظانٌّ قائمٌ، وزيدٌ قائمُ أنا ظانٌّ. – وفي التَّعليق (أظنُّ ما زيدٌ قائمٌ)، وزأنا ظانٌّ ما زيدٌ قائمٌ).

[الفَزقُ بين الإلغاء والتعليق]

وقد تبيَّن ممًّا قدَّمناه أنَّ الفرقَ بين الإلغاء والتعليق من وجهين:

أحدهما: أنَّ العامل المُلْفَى لا عملَ له البَّثَةَ، والعاملُ المُعَلَّقُ له عملُ في المحلُّ، فيجوزُ (علمتُ لزيدٌ قائمٌ وغيرَ ذلك من أموره) بالنصب عطفًا على المحلُّ، قال:

ب ور صفحت ريد دسم وحير دنت من موره) بالتعب طفق على مفحس، قال. ١٩٦٦ - وما كنتُ أدري قبل عَرَّةُ ما اللِكي ولا موجعاتِ القلبِ حتى تَوَلَّبُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٩.

<sup>(</sup>۲) الكهف: ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) جملة (ما البكى) في محل نعب سدت مسد مفعولي (أدري). ولا موجعات: الواو: حرف عطف. لا: زائدة لتوكيد النفي. موجعات: معطوف على جملة (ما البكي) منصوب.

#### والثاني:

أنَّ سبب التعليق موجِب، فلا يجوزُ: ظننتُ ما زيدًا قائمًا.

وسببُ الإلغاء مُجَوِّزٌ، فيجوزُ: زيدًا ظننتُ قائمًا، وزيدًا قائمًا ظننتُ.

ولا يجوزُ إلغاءُ العاملِ المتقدِّم.

خلافًا للكوفيِّين والأخفشِ، واستدلُّوا بقوله:

١٩٧ - [كذاك أَذْبَتُ حتى صار من خُلُقِي] أني وجدتُ مِلاكُ الشَّيمةِ الأَدُبُ^`` وقولِه:

١٩٨ - [أرجو وآمُل أنْ تَذْنُو مَوَدَّتُها] وما إخالُ لدينا منكِ تَنْويلُ ٢٠٥ وأُجِبَ بأنَّ ذلك محتَمِلٌ للاثة أوجه:

أحدها: أنْ يكونَ من التعليق بلام الابتداء المقدَّرة، والأصلُ: لَيلاكُ، ولَلَدَيْنا، ثم خَذِفَتْ وبقى التعليق.

والثناني: أنْ يكون من الإلغاء، لأنَّ التوسُّطُ المبيخ للإلغاء ليس التوسطُ بين المعمولين فقط، بل توسُّطُ العاملِ في الكلام مقتضٍ أيضًا. نعم الإلغاءُ للتوسُّط بين المعمولين أقوى، والعاملُ هنا قد شيق به (أني)، وبه (ما) النافية، ونظيرُه (متى ظننتَ زيدًا قائمًا؟)، فيجوزُ فيه الإلغاءُ.

والثالث: أنْ يكونَ من الإعمال على أنَّ المفعولَ الأول محذوتٌ، وهو ضميرُ الشُّأْن، والأصلُ (وجدته)، و(إخاله) كما مُخذِفَ في قولهم: إنَّ بكَ زيدٌ مأخوذٌ.

<sup>(1)</sup> ملاك الشيمة: قوامها وما يجمعها. الشيمة: الحلق. كذاك أدبت: الكاف: نائب مفعول مطلق مبنى في محل نصب، وهو مضاف، أي: أدبت تأديتا مثل ذلك. من خلقي: متعلقان يخبر (صار) المحذوف. أني وجدت: المصدر المؤول في محل رفع اسم صار. جملة (ملاك الشيمة الأدب) في محل نصب سدت مسد مفعولي (وجدت)، أي: وجدت لملاك الشيمة الأدب.

<sup>(</sup>٢) تدنو: تقرّب. تنويل: عطاء. أن: حرف ناصب. تدنو: فعل مضارع منصوب، وسكنت الواو لضرورة الشعر. إخال: فعل مضارع مرفوع. الفاعل ضمير مستر وجوئا، تقديره: أنا. مفعوله الأول ضمير الشأن محذوف. جملة (لدينا منك تنويل) في محل نصب مفعول به ثان. لدينا: ظرف مكان مبنى على السكون في محل نصب متعلق بخير مقدم محذوف، وهو مضاف. منك: متعلقان بحال محذوقة من (تنويل). تنويل: مبنأ مؤخر مرفوع.

### فصل: [حذفُ المفعولين]

- ويجوزُ بالإجماع حذفُ المفعولين اختصارًا، أي: لدليل نحو ﴿أَبِّنَ شُرِّكَّاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُو رَعْمُوكَ ﴾ (١)، وقوله:

١٩٩- بأي كتاب أم بأيَّةِ سُنَّةٍ ترى حبَّهم عارًا عليَّ وتَحْسَبُ (١) أي: تزعمونهم شركائي، وتحسب حبُّهم عارًا عليُّ.

- وأمَّا حذفُهما اقتصارًا، أي لغير دليل:

فعن سيبويهِ والأخفشِ المَثْعُ مطلقًا، واختاره الناظمُ.

وعن الأكثرين الإجازةُ مطلقًا لقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُوكَ ﴾ (٣)، ﴿ فَهُو بَرَى ﴾ (١)، ﴿ وَطَلَنْتُ مْ ظُنَ ٱلسَّوْمِ ﴾ (٥)، وقولِهم: مَنْ يسمَعْ يَخَلُّ (١).

وعن الأعْلَم: يجوزُ في أفعال الظُّنُّ دونَ أفعالِ العِلْم.

ويمتنعُ بالإجماع حذفُ أحدِهما اقتصارًا. وأمَّا اختصارًا فمنعَه ابنُ مَلْكُون.

وأجازه الجمهورُ كقوله:

٢٠٠- ولقد نزلتِ فلا تَظُنِّي غيرَه منى بمنزلةِ المُحَبِّ المُكْرَم(٧)

## فصل: [اجراء القَوْل مُجرى الظُّنِّ]

تُحكى الجملةُ الفعليَّة بعد القَوْل، وكذا الاسميَّة.

وسُلَيْمٌ يُعْمِلُونِه فِيها عَمَلِ (ظنَّ) مطلقًا، وعليه يُروى قولُه:

٢٠١- [إذا ما جرى شَأْوَيْنِ وابتَلَّ عِطْفُهُ] لَمُ تَقُولُ هَزِيزَ الرَّبِحِ مَرَّت بأَثَأُبِ (^)

(١) القصص: ٦٢ .

(٢) حبهم: مفعول به أول متصوب، وهو مضاف. عارًا: مفعول به ثان منصوب. تحسب: مفعولاه محذوفان، أي: وتحسب حبهم عارًا على. (٤) النجم: ٣٥ .

(٣) البقرة: ٢١٦ .

(٦) أي: يخل ما سمعه حقًا. (٥) الفتح: ١٢.

(٧) لقد نرلت: أي والله لقد نزلت... غيره: مفعول به أول منصوب، وهو مضاف. والمفعول الثاني محذوف، أي: فلا تظني غيره واقعًا.

(٨) شأوين: مثنى (شأو)، وهمو الشوط. عطفه: جانبه. ابنل عطفه: عرق. أثأب: جمع مفرده (أثأبة)، وهي الشجرة. تقول هزيز الرمح مرت بأثأب: أي تظن هزيز الربح مرت...

بالنصب، وقولُه:

٢٠٢ إذا قلتُ أنّي آئبُ أهلَ بلدةِ [وضعتُ بها عنه الوَلِيَّةَ بالهَجْرِ] (١٠ بالفتح.
 بالفتح.

وغيرُهم يَشْتَرِطُ شروطًا، وهي:

- كونُه مضارعًا، وسوَّى به السيرافيُّ (قلتَ) بالخطاب، والكوفيُّ (قُلْ).

- وإسنادُه للمُخاطَب.

- وكونُه حالًا<sup>(٢)</sup>، قاله الناظمُ، ورُدَّ بقوله:

٣٠٣ - إَمُنَا الرحيلُ فدونَ بعدِ غَد] فمتى تقولُ الدارَ تجمعُنا (٣٠) والحثُّ أَنَّ (متى) ظَوْفٌ لـ (تجمعنا)، لا لـ (تقول).

- وكونُه بعدَ استفهامٍ بحرف أو باسم، سَمِعَ الكسائعُ: (أتقولُ للمِمْيانِ عقلًا)، وقال:

- قال سيبويه والأخفشُ: وكونُهما متصلين، فلو قلتَ (أأنت تقول) (° فالحكايةُ، وتُحولِفا.

فَإِنْ قَدَّرْتَ الضميرَ فاعلًا بمحذوف (٦٠)، والنصبَ بذلك المحذوف جاز اتفاقًا. واغتَمَر الجميعُ الفصلَ بظرفِ أو مجرورٍ أو معمولِ القولِ كقوله:

(٢) أي: دالًا على الزمن الحاَّضر.

(٣) متى تقول الدار تجمعنا: أي متى تظن الدار تجمعنا. الدار: مفعول به أول. جملة (تجمعنا) في محل نصب مفعول به ثان.

عاتقي) في محل نصب مفعول به ثان. (٥) أي: أأنت تقول زيد منطلق.

<sup>(</sup>١) الولية: البرذعة، وقبل: ما يوضع تحتها، والبرذعة توضع تحت رحل البعير. الهجر: نصف النهار عند اشتداد الحر. إذا قلت أني آئب: أي إذا ظننت أني أنب...

مفعول به ثان. (٤) علام نقـول الرمح يثقـل عاتقي: أي علام نظـن الرمـح يثقل عاتقي. الرمح: مفعول به أول. جملة (يثقل

رم) بي. أتقول أنت تقول زيد منطلق. وجواز النصب لعدم وجود الفاصل على هذا النقدير.

٢٠٥ أبعد بُغد تقولُ الدارَ جامعةً [شَعلي بهمْ أم تقولُ البعدَ محتوما] (١)
 وقوله:

٢٠٦ - أجهالًا تقولُ بني لُؤيًّ [لَعَمْرُ أبيكَ أم متجاهلينا] (١٠)
 قال السُهَيْلِيُّ: وألَّا يتمنَّى باللام كـ (تقول لِزبدِ عمرُو منطلقٌ).

وتجوزُ الحكَّايةُ مع استيفاء الشروط نحو ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِعَهُ﴾ (٣) الآية في قراءة الخطّاب.

ورُوِيَ (علام تقول الرمحُ) بالرفع.



<sup>(</sup>۱) تقول: بمنى رتظن). جامعة: من جمعت تجمع جمعًا، والجمع ضد التغريق. الشمل: يطلق على ما تغرق وعلى ما اجتمع، تقول: جمع الله شملكم، تريد ضم ما تغرق من أمركم، وتغول: فرق الله شملكم، تريد فرق ما اجتمع من أمركم، محتومًا: من حتم يحيم، وحتم الله الأمر بمنى: قضاء وأوجه. الدار: مغمول به وأل معتصوب باسم الفاعل (جامعة)، وعلام تفسيه الفتحة المقدرة، وهو مضاف. الباء: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. (۲) جالًا: مفعول به ثان متصوب. بني لؤي: مفعول به ثان منصوب وعلامة تصبه الباء، وهو مضاف. أيا تنظن بني لؤي جهالاً. لعمر إليك: اللاباء: عمر أيك: بتبناً مرفوع، وهو مضاف.

وخبره محذوف، أي: لعمر أبيك قسمي. (٣) الغرة: ١٤٠٠ جملة (إن إبراهيم...) في محل نصب سدت مسد مفعول (تقولون).

#### هذا باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة

وهي:

- رَأُعْلَمَ)، و(أَرَى) اللَّذان أصلُهما (عَلِمَ)، و(رَأَى) المُتَعَدِّيان لاثنين.

- وما ضُمَّن معناهما من (نبًّا)، و(أَنبَأَ)، و(خَبَّر)، و(أَخبَرَ)، و(حَدَّث).

نـــحـــو ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعَنَاهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْمٍ ۗ ('') ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۚ وَلَوْ أَرْنَكُهُمْ حَيْمِرًا ﴾ ('').

# [جوازُ حذفِ المفعول الأول]

ويجوزُ عندَ الأكثرين حذفُ الأول كـ (أعلمتُ كبشَك سمينًا)(٣)، والاقتصارُ عليه كـ (أعلمتُ زيدًا)(١).

## [جوازُ حذفِ المفعول الثاني والثالث]

وللثاني وللثالث من جوازٍ حذفِ أحدِهما اختصارًا ومنعِه اقتصارًا، ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما.

خلافًا لمَنْ منعَ من الإلغاء والتعليق مطلقًا.

ولمن منعهما في المبنيُّ للفاعل.

ولنا على الإلغاء قولُ بعضِهم: البركةُ أعلمَنا اللهُ مع الأكابرِ<sup>(٥)</sup>، وقولُه:

٢٠٧- وأنتَ أَراني اللهُ أمنغ عاصم [وأرأتُ مُشتَكفَى وأسمخ واهب] (١)
 وعلى التعليق ﴿ مُنْتِثْكُمُ إِذَا مُرْفِقَتُم كُلَّ مُمْزَقِ إِنَّكُمْ لَيْى خُلْقِ جَكِدِيدٍ ﴾ (١) وقوله:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٧ . (٢) الأنفال: ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الأصل: أعلمت زيدًا كبشك سمينًا.

<sup>(1)</sup> أي: أعلمت زيدًا كبشك سمينًا.

<sup>(</sup>٥) الأصل: أعلمنا اللهُ البركة مع الأكابر. (1) أنت: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. جملة (أرانبي الله) معترضة. أمنع عاصم: خبر مرفوع، وهو

مضاف. والفعل ملغي لتوسطه. (٧) سبأ: ٧. جملة (إنكم لفي خلق جديد) في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني والثالث.

٢٠٨ - حَذَارِ فقد نُبُقُتُ إِنَّـكَ لَلَّذِي ﴿ سَتُجزَى بِمَا تَسْعَى فَتَسْعَدُ أَو تَشْفَى (١)

قال ابنُ مالكِ: وإذا كانت (أرى)، و(أعلم) منقولتين من المتعدي لواحد تعدُّنا لاثنين نحو ﴿ قِرْمَ بَسْدِ مَا أَرْبَكُمُ مَا تُجِبُّونَ ۖ (١٦).

وحكمُهما حكمُ مفعولَيْ (كسا) في الحذف لدليل وغيرِه، وفي منع الإلغاء والتعليق.

قيل: وفيه نظرٌ في موضعين:

أحدهما: أنَّ (عَلِم) بمعنى (عَرَف) إنما حُفِظَ نَقْلُها بالتَّضعيف لا بالهمزة.

والثاني: أنَّ (أرى) البصريَّة سُمِع تعليقُها بالاستفهام نحو ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوَّلُ ﴾ '').

وقد يُجاب بالترامِ جوازِ نَقْلِ المتعدِّي لواحد بالهمزة قياسًا نحو: ألبستُ زيدًا لجُبَةً، وبادعاء أنَّ الرؤية هنا عِلْمِيَّةً.

- (////-)--

 <sup>(</sup>١) نبت: التاء: ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، وهو المتعول به الأول في الأصل. جملة (إنـك للله) ستجزى...) في محل نصب سدت مسد المتعول الثاني والثالث.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٦٠. جملة (كيف تحيي الموتى) في محل نصب سدت مسد المفعول به الثاني.

#### هذا بابُ الفاعل

[التعريف] الفاعلُ: اسمّ، أو ما في تأويلِه، أُسْيِدَ إليه فعلٌ، أو ما في تأويله، مُقدَّم، أصليُّ المحلُّ والصُّيغة.

فالاسمُ نحوُ: تبارَكَ اللهُ.

والمُؤَوَّلُ به نحوُ ﴿ أَوَلَرُ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ (١٠.

والفعلُ كما مثلَّنا، ومنه (أتى زيدٌ)، و(نِعْمَ الفتى)، ولا فَرْقَ بين المتصرُّفِ والجامد.

والمُؤوَّلُ بالفعل نحوُ ﴿ عُنْزِلَتُ ٱلْزَنْمُ ﴾ (٦)، ونحوُ (وجهُه) في قوله: أتى زيدٌ مُنيرًا رِجهُه (٦).

و(مقدَّمٌ) رافعٌ لتَوَهُّمِ دخولِ نحو: زيدٌ قامَ ( َ ).

و(أصليُّ المَمَحَلُّ) مُخْرِجٌ لنحوِ: قائمٌ زيدٌ <sup>(٥)</sup>، فإنَّ المسند<sup>(١)</sup> وهو (قائمٌ) أصلُه التأخيرُ، لأنَّه خبرٌ.

وذِكْرُ الصيغةِ مُخْرِج لنحوِ (ضُرِب زيدٌ) (٧) بضم أوَّلِ الفعل وكسرِ ثانيه، فإنَّها مُفَرَّعةٌ عن صيغة (ضَرَب) (٨) بفتحهما.

[أحكام الفاعل]

وله أحكامٌ:

أحدها: الرفعُ.

 <sup>(</sup>١) العنكبوت: ٩٥. أنا أنزلنا : المصدر المؤول في محل رفع فاعل، أي : إنزالنا، فالفاعل اسم بالتأويل.
 (٢) النحل: ٩٦. ألوانه : فاعل مرفوع باسم الفاعل (مختلف)، وهو مضاف. فاسم الفاعل (مختلف) مؤول بالفعل (يختلف).

<sup>(</sup>٢) وجهه : فاعل مرفوع بالصفة المشبهة (منيرًا)، وهو مضاف. فالصفة المشبهة (منيرًا) مؤولة بالفعل (ينير).

<sup>(</sup>٤) زيد : مبتدأ مرفوع لا فاعل.

 <sup>(</sup>٥) قائم: خبر مقدم مرفوع. زيد: مبتدأ مؤخر مرفوع. والأصل: زيد قائم.
 (٢) أي الحبر.

<sup>(</sup>١) ابي احبر. (٧) ضرب : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. زيد : نائب فاعل مرفوع.

<sup>(</sup>٨) ضرب : فعل ماض مبني للمعلوم مبني على الفتح.

وقد يُجَرُّ لفظًا:

بإضافةِ المصدرِ نحو ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ أَللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ (١).

أو اسمِه (٢) نحو (من قُبْلَةِ الرجلِ امرأتَه الوضوءُ) (٣).

أو بـ (مِنْ)، أو بالباء الزائدتين نحو ﴿أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾ ('')، ﴿وَلَكُنَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (°).

الثاني: وقوعُه بعد المُسْنَد (٢): فإنْ وُجِدَ ما ظاهرُه أنَّه فاعلٌ تقدُّم وَجَب تقديرُ الفاعل ضميرًا مستترًا، وكونُ المقدُّم:

إمًّا مبتدأً في نحو: زيدٌ قام (٧).

وإمَّا فاعلًا محذوفَ الفعلِ في نحو ﴿وَإِنَّ أَحَدٌّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ﴾ (^)، لأنَّ أداةَ الشرطِ مُخْتَصَّةٌ بالجمل الفعليَّة.

وجاز الأمران في نحو ﴿ أَبَثَرٌ يَهَدُونَنَا﴾ (1)، ﴿ مَأْنَدُ غَلْقُونَهُ ۖ ﴾ (١٠).

والأرجحُ الفاعليَّةُ.

وعن الكوفئ جوازُ تقديم الفاعل تَمَشَّكًا بنحو قولِ الزَّبَّاء:

### ٢٠٩- ما للجمالِ مشيُّها وثيدا [أجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أم حديدا](١١)

- (١) البقرة: ٢٥١. دفع الله. مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. وخيره محذوف، تقديره : موجود .الله : لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وهو فاعل في المعنى. الناسّ : مفعول به منصوب.
  - (٢) أي اسم المصدر.
- (٣) من قبلة الرجل: متعلقان بخبر مقدم محذوف. الرجل: مضاف إليه مجرور، وهو فاعل في المعنى. امرأتَه : مفعول به منصوب، وهو مضاف. الوضوء : مبتدأ مؤخر مرفوع.
  - (٤) المائدة: ١٩. من : حرف جر زائد. بشير : فاعل مجرور لفظًا مرفوع محلًا. (٥) النساء: ٧٩. بالله : الباء : حرف جر زائد .الله : لفظ الجلالة فاعلُّ مجرور لفظًا مرفوع محلًا.
  - (٦) أي بعد الفعل.
- (٧) زيد : مبتدأ مرفوع. قام : فعل ماض مبني على الغتح. الفاعل ضمير مستتر، تقديره : هو، يعود إلى
- (٨) التوبة: ٦. أحد : فاعل مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، أي : وإن استجارك أحد...
  - (٩) التغَّابن: ٦. أي : أبشر يَهدوننا، أو أيهدينا بشرَّ... فـ (بشر) مبتدأ، أو فاعل. (١٠) الواقعة: ٩٥.
- (١١) وثيدًا : ثقيلًا. الجندل : الحجارة. مشيها : فاعل مرفوع بالصفة المشبهة (وثيدًا) عند الكوفيين، وهو

وهو عندنا ضرورةٌ.

أو(مشيُها) مبتدأ مُحذِف خبرُه، أي: يظهرُ وئيدًا، كقولهم: حكمُك مُسَمُّطًا، أي: حكمُك لك مثبتًا.

قيل: أو(مشيُها) بَدَلٌ من ضمير الظُّرف(١).

الثالث: أنه لا بُدُّ منه.

فإنْ ظهرَ في اللفظ نحو (قام زيدٌ)، و(الزيدان قاما) فذاك.

وإلا فهو ضميرٌ مستتر راجع:

إمَّا لمذكور كـ (زيدٌ قام) كما مَرُّ.

أو لِمَا دلَّ عليه الفعلُ كالحديث (لا يَزْني الرَّاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ، ولا يشرَبُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ، أي: ولا يشرب هو، أي: الشارِب.

أو لِمَا دلَّ عليه الكلامُ أو الحالُ المشاهَدة نحو ﴿ كُلَّةَ إِذَا لِلَذَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ (٣)، أي: إذا بلغب الروخ، ونحو قولهم: إذا كان غدًا فأيني (٣)، وقوله:

٢١٠- فإنْ كان لا يُرضيكَ حتى تؤدَّني [إلى قَطَرِيٌ لا إخالُكَ راضِيا](١)

أي: إذا كان هو، أي: ما نحن الآنَ عليه من سلامةٍ، أو فإنَّ كان هو، أي: ما تشاهِدُه نم..

وعن الكسائيّ إجازةُ حذفِه تَمَسُّكًا بنحوِ ما أوَّلْناه (°).

الرابع: أنه يَصِحُّ حَذْفُ فِعْلِه:

اِذْ أَجِيبَ به نفيٌ كقولك (بلي زيدٌ) لمَنْ قال: ما قام أحدٌ، أي: بلي قام زيدٌ، ومنه أ.

مضاف. وثيدًا: حال من (الجمال) منصوب. (١) أي الجار والمجرور (للجمال).

<sup>(</sup>۱) اي الجار واجمرور (د (۲) القيامة: ۲٦

 <sup>(</sup>٣) كان : ناقصة أو تامة، والمقدر اسمها أو فاعلها.

<sup>(</sup>٤) لا إخالك : لا أُظنك. كان : ناقصة أو تامة، والمقدر اسمها أو فاعلها.

<sup>(</sup>د) أي تمسكًا بالشواهد السابقة.

٢١١- تجلَّدْتُ حتى قيلَ لـم يَعْرُ قلبَه من الوَّجْدِ شيٌّ قلتُ بل أعظمُ الوِّجْدِ

أو استفهامٌ مُحَقَّق نحو (نعم زيدٌ) جوابًا لمَنْ قال: هل جاءك أحدٌ ؟، ومنه ﴿وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (٢).

أو مقدَّرٌ كقراءةِ الشَّاميِّ وأبي بَكْر ﴿ يُسَيِّعُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْاَصَالِيَّ﴾ (٣)، وقولِه:

٢١٢- ليُبْكَ يزيدُ ضارِعٌ لخُصومةِ [ومُخْتَبِطٌ ممَّا تُطيخ الطُّوالِحُ] أي: يُسَبُّحُه رجالٌ، ويبكيه ضارعٌ.

وهو قياسيٌّ وفاقًا للجَرْمِيُّ وابن جِنِّيٌّ.

ولا يجوزُ في نحو (يُوعَظُ في المسجد رجلٌ) لاحتمالِه للمفعولية (٤)، بخلافِ (يوعظ في المسجد رجالٌ زيدٌ) (°).

أو استَلْزَمَه ما قبلَه كقوله:

٢١٣- غَداةَ أَحَلُّتْ لابنِ أَصْرَمَ طَعْنَةٌ خُصَيْن عَبِيطاتِ السَّدائِفِ والخَمْرُ أي: وحَلَّتْ له الخمرُ، لأنَّ (أَحَلَّتْ) يستَلْزمُ (حَلَّتْ).

أو فشَّره ما بعدَه نحو ﴿وَإِنَّ أَحَدٌّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ﴾ (١٠).

والحذفُ في هذه واجبٌ.

الخامس: أنَّ فعلَه يُوَحَّدُ مع تثنيته وجمعه كما يُوَحَّدُ مع إفراده.

فكما تقولُ (قام أخوك) كذلك تقولُ: قام أخَوَاك، وقام إخْوَتُك، وقام نسوتُك،

قال الله تعالى ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ (٧)، ﴿ وَقَــَالَ الظَّالِلُونِ ﴾ (^)، ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾ (١).

(١) تجلدت : تكلفت الجلَّد. والجلد : الصبر والقوة على احتمال الشيء الشاق والمكروه. لم يعر قلبه : لم ينزل به. الوجد : شدة الحب. بل أعظم الوجد : بل عراه أعظم الوجد. (٢) الزخرف: .٨٧الله : لفظ الجلالة فاعل مرفوع بفعل محذوف، أي : خلقهم الله.

٣١) النور: ٣٦ - ٣٧ .

(٤) رجل : نائب فاعل مرفوع، وهو في الأصل مفعول به. (٥) يجوز في (زيد) أن يكون فاعلاً لفعل محذوف.

(١) التوبة: ٦ . أي : وإن استجارك أحد... جملة (استجارك أحد...) المحذوفة جملة الشرط غير الظرفي لا محل لها من الإعراب. جملة (استجارك) المذكورة لا محل لها من الإعراب تفسيرية.

٨) الفرقان: ٨. (٧) المائدة: ٢٣ . (۹) يوسف: ۳۰ .

وحكى البصريُّون عن طَيِّي، وبعضُهم عن أَرْدِ شَنُوءَةَ نحو: ضربوني قومُك، وضربُتي نسوتُك، وضرباني أخواك، قال:

٢١٤- أَلْفِيَتَا عِيناكَ عِندَ القَفَا [أوْلى فأوْلى لـكَ ذا واقـئـة](١)
 وقال:

٢١٥- يلومونَنِي في اشتراءِ النَّخي لِ أهلي فكلُهم أَلْسَوَمُ (١)
 وقال:

رون. ٢١٦- نَتَجَ الربيعُ محاسنًا ألفَحنَها غُوُ السحائِبُ

والصحيحُ أنَّ الألفُ والواو والنون في ذلك أحرفٌ دَلُوا بها على التثنية والجمع كما دلَّ الجميعُ بالتاء في نحو (قامتُ) على التأنيث، لا أنَّها ضمائرُ الفاعلين، وما بعدَها مبتداً على التقديم والتأخير، أو تابعُ على الإبدال من الضمير.

وأنَّ هذه اللغة لا تمتَيْعُ مع المفردَيْن أو المفرداتِ المتعاطفة خلافًا لزاعمي ذلك، لقولِ الأَيْشَةِ: إنَّ ذلك لغةٌ لقومٍ معيَّنين، وتقديمُ الخبرِ والإبدالُ لا يختصَّان بلغةِ قومٍ بأعبانهم، ولمجيء قوله:

٢١٧- [تولَّى قتالَ المارِقينَ بنفيه] وقد أَسْلَمَاهُ مُثِمَدٌ وحَميمُ (٣) وقولِه:

ر - ٢١٨ - [وأحقرهم وأهونُهم عليهم] وإنّ كانا له نَسَبٌ وخِيـرُ<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١) القباس: ألفيت عبناك. ألفيتا عبناك: وجدت عبناك. ألفيتا: فعل ماض مبنى للمجهول مبنى على
 الفتح الظاهر. الناء: ناء التأليث. الألف: علامة الثنية. عبناك: نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف،
 وهو مضاف. الكاف: ضمير متصل في محل جر مضاف إليه.

 <sup>(</sup>٢) يلومونني : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. الواق : علامة جمع الذكور. والنون للوقاية. الياه : ضعير متصل في محل نصب مفعول به. أهلي : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهر مضاف. والقياس : يلومني أهلي.

<sup>(</sup>٣) المَّارَقِنَ : الحَارِجِينَ عَنَّ الدَّبِي. أَسلساهُ : خَذَلاه، ولم يعيناه. مبعد : أراد به الأجنبي. حميم : صديق. أسلساه : فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. الألف : علامة الثنية. الهاء : ضمير متصل في محل نصب مفعول به. مبعد : فاعل مرفوع.

<sup>(</sup>٤) خير : كرم أو شرف.

الفاعل \_\_\_\_\_\_\_ الفاعل

السادس: أنَّه إنْ كان مؤنثًا أنَّتْ فعلُه بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاءِ المضارعةِ في أوَّل المضارع.

ويجبُ ذلك في مسألتين:

إحداهما: أَنْ يَكُونَ ضَمِيرًا متصلًا (١٠) كـ (هندٌ قامتْ)، أو (تقوم)، و(الشمس طَلَقَتْ)، أو (تطلع) (٢٠).

بخلافِ المنفصلِ نحو: ما قام، أو يقوم إلا هي.

ويجوز تركُها (٣) في الشعر إنْ كان التأنيث مجازيًا كقوله:

٢١٩- [فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدَقَها] ولا أرضَ أَبْـقَــلَ إبـقــالَــهــا<sup>(1)</sup>
 وقوله:

وشذَّ قولُ بعضِهم: قال فلانة، وهو رديءٌ لا ينقاسُ.

وإنَّما جاز في الفَصيح نحوُ (نِعْمَ المرأةُ)، و(بئس المرأة) لأنَّ المُرادَ الجنسُ، وسيأتي أنَّ الجنسَ يجوزُ فيه ذلك.

ويجوزُ الوجهان في مسألتين:

إحداهما: المنفصل كقوله:

٢٢١- لقد وَلَند الأَخَيْطِلَ أَمُّ سُوءِ [على بابِ استِها صُلُبٌ وشامُ](٧٠

<sup>(</sup>١) أي غير منفصل عن الفعل بفاصل.

<sup>(</sup>٢) فاعل هذه الأفعال ضمير مستتر يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي.

٣) أي علامة التأنيث.

<sup>.</sup> (ع) مزنة : سحابة. ودقت : أمطرت. أبقل : أنبت البقل، وهو النبات. ( الله تما الله المراجعة الله كان من شهر الأأب أدري بدا يا ذو بداراً إداراً أداكما

 <sup>(</sup>٥) اللمة : ما ألم وأحاط بالتكيين من شعر الرأس. أودى بها : ذهب بها وأبادها وأهلكها.
 (٦) آل عمران: ٣٥. الفاعل مؤنث حقيقي وهو اسم ظاهر غير مفصول عن الفعل.

<sup>(</sup>٧) الأعبطل: تصغير الأعطار، وهو لقب الشاعر غياث بن غوث. صلب: جمع صليب. شام: جمع شامة، وهي الحال والعلامة. الفاعل مؤت حقيقي وهو اسم ظاهر مفصول عن الفعل بفاصل.

وقولِهم: حضرَ القاضيَ اليومَ امرأةٌ.

والتأنيثُ أكثرُ إلا إنْ كان الغاصل (إلا) فالتأنيثُ خاصٌ بالشعر، نصَّ عليه الأخفشُ، وأنشدَ على التأنيث:

٣٢٢- ما بَرِئَتْ من رِيبَةِ وذَم في خرينا إلا بنات الفم ('') وجؤزه ابن مالك في النثر، وقُرِئَ ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً ﴾ ('')، ﴿ فَأَصَبَحُوا لَا يُرَئَ إِلَّا صَيْحَةً ﴾ ('')، ﴿ فَأَصَبَحُوا لَا يُرَئَ إِلَّا سَيَكِيَّةً ﴾ ('').

الثانية: المجازيُّ التأنيث نحو ﴿ وَجُمِ اَلنَّمْسُ وَالْفَكُ ﴾ (١).

ومنه اسمُ الجنس، واسم الجمع، والجمع، لأنَّهُنَّ في معنى الجماعة، والجماعة مؤنثٌ مجازيًّ، فلذلك جازَ التأنيثُ نحو ﴿كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ لُوْجٍ﴾ (٥) و ﴿قَالَتِ ٱلْخَرَابُ﴾ (١)، وأورقت الشَّجُرُ.

والمنذكين نحو: أوْرَقَ الشجر، ﴿ وَكَنَّبَ بِهِ. قَوْمُكَ ﴾ (٧)، ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً ﴾ (١٥)، وقام الرجالُ، وجاء الهنودُ.

إلا أنَّ سلامةَ نظمِ الواحدِ في جمعي التصحيح أوجبت التذكيرَ في نحو: قام الزيدون، والتأنيثُ في نحو (قامت الهنداث).

خلافًا للكوفيّين فيهما.

وللفارسيّ في المؤنث.

- ٢٢٣ فَكَى بناتي شَجْوَهُنُّ وزوجتي [والظَّاعِنـونَ إليُّ ثـم تَصَدَّعُوا](١١٠

<sup>(</sup>١) برئت : تخلصت وسلمت. الرية : النهمة والشك.

 <sup>(</sup>۲) يس: ۲۹. (۱) الأحقاف: ۲۰. (٤) القيامة: ۹.
 (۵) الحجرات: ۱۶. (۷) الأنعام: ۲۱.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٢٤. (٦) الأنمام: ١٦. (٧) الأنمام: ٢٦. (٨) يوسف: ٣٠. (٩) أي الكوفون. (١٠) يونس: ٩٠.

<sup>(</sup>١١) المتحنة: ١٢ .

<sup>(</sup>١٢) الشجو : الحزن. تصدعوا : تفرقوا وانشعب شملهم.

الفاعل ـــــــــــــــــالفاعل

وأُجيبَ بأنَّ (البنين)، و(البنات) لم يَسْلَم فيهما لفظُ الواحد.

وبأنَّ التذكير في (جاءك) للفصل، أو لأنُّ الأصلَ: النساءُ المؤمنات، أو لأنَّ (أل) مقدَّرةٌ باللاتي، وهي اسم جمع.

السابع: أنَّ الأصلَ فيه أنْ يتُصِلَ بفعلِه، ثُمُّ يجيءُ المفعولُ، وقد يُعْكُسُ، وقد يتقدَّمُهما المفعولُ، وكلَّ من ذلك جائزُ وواجب.

- فأمًّا جوازُ الأصلِ فنحوُ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَتُ ﴾ (١٠).

– وأمَّا وجوبُه ففي مسألتين:

إحداهما: أن يُخشى اللبش كـ (ضرَب موسى عيسى).

قاله أبو بكر (٢)والمتأخَّرون كالجُزوليُّ وابنِ عصفور وابن مالك.

وخالَفهم ابنُ الحاجُّ (٣) مُحْتَجًا:

بأنَّ العرب تُجيزُ تصغيرَ (عُمَر) و(عَمْرو) (1).

وبأنَّ الإجمالَ من مقاصدِ العقلاءِ.

وبأنَّه يجوزُ (ضربَ أحدُهما الآخَرَ).

وبأنَّ تأخيرَ البيان لوقتِ الحاجةِ جائزٌ عقلًا باتفاقِ وشرعًا على الأصَحُّ.

وبأنَّ الزَّجَاجَ نقلَ أنَّه لا خلافَ في أنَّه يجوزُ في نحوِ ﴿فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونَهُمْ﴾ (٥٠) كونُ (تِلْكَ) استمها و(دَعْوَالهُمْ) الخبرَ، والعكش.

الثانية: أَنْ يُحْصَر المفعولُ بـ (إنَّما) نحو: إنَّما ضرَبَ زيدٌ عَمْرًا.

وكذا الحصرُ بـ (إلا) عندَ الجزوليُّ وجماعة.

وأجاز البصريُّون والكسائيُّ والفَرَّاءُ وابنُ الأُنْبَارِيُّ تقديمَه على الفاعل كقوله:

<sup>(</sup>١) النمل: ١٦ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن السريّ، المعروف بابن الشُّوّاج. (٣) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأُزدى الأُشيار..

<sup>(</sup>١) شو بهر المباش السعد بن الحجد الدودي الدسيهم (٤) أي على (عمير) مع وجود اللبس.

<sup>(</sup>٤) ابي على رحمين مع وجور (٥) الأنبياء: ١٥ .

٢٢٤- ولمَّا أبي إلا جِماحًا فؤادُه [ولم يَسْلُ عن ليلي بمالٍ ولا أهل](١) وقولِه:

٢٢٥- [تزوُّدُتُ من ليلي بتكليم ساعةٍ] فما زاد إلا ضِعْفَ ما بي كلامُها

٢٢٦- [وهل يُنْبِتُ الخَطِّيِّ إلا وَشيجُه] وتُغْرَسُ إلا في منابِتِها النَّخُلُ(") [جوازُ ووجوبُ توسُّطِ المفعول]

- وأمَّا توسُّط المفعولِ جوازًا فنحوُ ﴿ وَلَقَدْ جَآةَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾ (٣)، وقولُك: خاف ربّه عمرٌ، وقال:

٢٢٧- [جاءَ الخلافة أو كانت له قَدَرًا] كما أتى ربُّه موسى على قَدَر - وأمَّا وجوبُه ففي مسألتين:

إحداهما: أنْ ينصِّلَ بالفاعل ضميرُ المفعول نحو ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَ إِرَاهِيمَ رَبُّهُ ﴾ (١)، ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُم ﴿ (0).

ولا يُجيزُ أكثرُ النحويِّين نحوَ (زان نَوْرُه الشجرَ) لا في نثر، ولا في شعر.

وأجازه فيهما الأخفشُ وابنُ جنيَّ والطُّوال (١٠) وابن مالك احتجاجًا بنحو قولِه:

٢٢٨- جَزَى رَبُّه عنى عَدِيُّ بنَ حاتِم [جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فَعَلْ](٧) والصحيحُ جوازُه في الشُّعر فقط.

والثانية: أنْ يُحْصَرَ الفاعلُ بـ (إنَّما) نحو ﴿ إِنَّمَا يَخَشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلَمَتُؤاً ﴾ (^^.

(١) أبي : امتنع. الجماح : اتباع الهوى. لم يسل : لم يصبر. (٢) الخطي : الرَّمَع المنسوب إلى الخط، وهو موضع ببلاد البحرين نسب إليه الرماح الخطية، لأنها تباع به.

الوشيج ما نبت من القنا والقصب ملتفًا، الواحدة : وشيجة. قدُّم الشاعر الجار والمجرور (في منابتها) على نائب الفاعل. والأول بمنزلة المفعول به، والثاني بمنزلة الفاعل.

<sup>(</sup>٥) غافر: ٥٢ . (٤) البقرة: ١٢٤ . (٣) القمر: ٤١ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٧) الشاهد في قوله (جزى ربه عديٌّ بن حاتم).

<sup>(</sup>٨) فاطر: ٢٨.

وكذا الحصرُ بـ (إلا) عندُ غيرِ الكسائيُّ، واحتجُ (١) بقوله:

٣٢٩- ما عابَ إلا لتيمٌ فِعْلُ دَي كَرَمٍ ولا جَفَا فَـطُ إلا جُجُّأً بَطَـلا<sup>(٢)</sup> وقوله:

٢٣٠- [نُجْتُثُهُمْ عَذُبوا بالنار جارتُهم] وهــل يُــصَذُبُ إلا الــلـهُ بــالـنُـــارِ<sup>(٦)</sup>
 وقوله:

٢٣١- ظم يدر إلا الله ما مَيْحَتْ لنا [عَشِيئة آناة الدِّيارِ وشامُها]<sup>(1)</sup>
 [تقدُمُ الفعول جوازًا أو وجوبًا]

- وأمَّا تقدُّمُ المفعولِ جوازًا فنحوُ ﴿فَغَرِيقًا كَذَّبُّمُ ۖ وَفَرِيقًا لَقَنْلُوكَ﴾ (°).

– وأمَّا وجوبًا ففي مسألتين:

إحداهما: أَنْ يكونَ ممَّا له الصَّدْر نحو ﴿ فَأَتَّى عَايَنتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ (١)، ﴿ أَيَّا مَا نَدُعُوا ﴾ (٧).

الثانية: أنْ يقعَ عاملُه بعد الفاء، وليس له منصوبٌ غيرُه مقدَّمٌ عليها نحو ﴿ رَبَّكَ فَكَيْرَ﴾ (٢٠)، ونحو ﴿ وَأَمَّا ٱلْمِيْرِ مَنْ لَقَهَرٌ ﴾ (٢٠) بخلافِ (أمَّا اليومَ فاضرِبُ زِيدًا) (٢٠٠).

#### تنبيه:

إذا كان الفاعلُ والمفعول ضميرين ولا خَصْرَ في أحدهما وَجَبَ تقديمُ الفاعل كـ (ضربتُه).

 <sup>(</sup>١) أي الكسائي. (٢) اللئيم: الكريم. الجبأ: الجبان.

 <sup>(</sup>٣) قدم الشاعر الغاعل على الجار والمجرور، وهو بمنزلة المعمول به.

<sup>(</sup>٤) آناه : جمع (تؤي)، وهو الحقيرة تحفر حول الحباء لتنبع عنه المطر. الشام : جمع (شامة)، وهي العلامة. ما هيجت آناء الديار : اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٨٧. فريقًا : مفعول به مقدم منصوب.

 <sup>(</sup>٦) غافر: ٨١. أي آيات الله : مفعول به مقدم منصوب، وهو مضاف.
 (٧) الإسراء: ١١٠ .

<sup>(</sup>۸) المدار: ۳. ربك : مفعول به مقدم منصوب، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٩) الضحى: ٩. البتيم : مغعول به مقدم منصوب.

<sup>(</sup>١٠) فإنه لا يجب تقديم المفعول لوجود الفاصل بالظرف.

وإذا كان المضمرُ أحدَهما:

فإنْ كان مفعولًا وجبَ وصلُه وتأخيرُ الفاعل كـ (ضربني زيدٌ).

وإنْ كان فاعلًا وَجب وصلُه وتأخيرُ المفعولِ أو تقديمُه على الفعل كـ (ضربتُ زيدًا)، و(زيدًا ضربتُ).

وكلامُ الناظمِ يُوهِمُ امتناعَ التَّقديم، لأنَّه سَوَّى بين هذه المسألةِ ومسألةِ (ضربَ موسى عبسي)، والصوابُ ما ذَكَرْنا.



نائب الفاعل

#### هذا بابُ النائب عن الفاعل

قد يُحَذَّفُ القاعلُ:

للجهل به كـ (سُرِقُ المتاعُ).

أو لغَرَض لفظيَّ كتصحيح النَّظْم في قوله:

٢٣٢- عُلِّقْتُها عَرْضًا وعُلِّقَتْ رجلًا غيري وعُلِّق أخرى ذلك الرجلُ(١١)

أو معنويٌّ كَأَلُّ يتعلُّق بذِكْره غَرَضٌ نحو ﴿ فَإِنْ أَصِّيرَتُمْ ﴾ (١)، ﴿ وَإِذَا حُيِيمُ ﴾ (١)، ﴿إِذَا فِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ ﴿ (١).

فينوبُ عنه في رفعِه، وعُمْدِيتَتِه، ووجوبِ التأخير عن فعله، واستحقاقِه للاتصال به، وتأنيثِ الفعل لتأنيثه . واحدٌ من أربعة:

الأول: المفعولُ به نحو ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآةُ وَقُنِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ (٥٠).

الناني: المجرورُ(`` نحو ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ ﴾ (٧)، وقولك: سِيرَ بزيلٍ.

وقال ابنُ دُرُسْتُونِهِ والسُّهَيْلِيُّ وتلميذُه الرَّنْدِيُّ: النائبُ ضميرُ المصدر لا المجرورُ (٨)، لأنَّه:

لا يُتْبَع على المحلُّ بالرفع(٩).

ولأنَّه يُقَدُّم نحو ﴿ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولُا﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) علقتها : أحببتها وتعلقت بها. عرضًا : أي من غير قصد وتعمد. (الله) لفظ الجلالة هو الفاعل المحذوف في الأفعال الثلاثة. (٤) المجادلة: ١١ . (٢) النساء: ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦ .

 <sup>(</sup>٥) هود: ٤٤. الماء، أو الأمر : نائب فاعل مرفوع. وهو في الأصل مفعول به.

<sup>(</sup>٦) الصحيح أن المجرور هو النائب عن الفاعل، والشائع على الألسنة أنه الجار مع مجروره. (٧) الأعراف: ١٤٩. في أيديهم : الجار والمجرور في مُحل رفع نائب فاعل.

<sup>(</sup>٨) أي : ولما سقط هو، أي السقوط.

 <sup>(</sup>٩) أي لا يقال : مُرَّ بزيدِ الكريمُ.

<sup>(</sup>١٠) الإسراء: ٣٦. مسؤولًا : نائب الفاعل ضمير مستنر، تقديره : هو، يعود إلى المكلُّف. وليس نائب الفاعل الجار والمجرور (عنه).

ولأنَّه إذا تقدُّم لم يكن مبتدأً، وكلُّ شيءٍ ينوبُ عن الفاعل فإذا تقدُّم كان مبتدأً. ولأنَّ الفعلَ لا يؤنَّتُ له في نحو: مُرَّ بهند.

ولنا قولُهم: سِيرَ بزيدِ سيرًا (١٠)، وأنَّه إنَّما يُراعَى محلٌّ يظهرُ في الفصيح نحو (لستُ بقائم ولا قاعدًا) (٣٠).

بخلافِ نحوِ (مررتُ بزيدِ الفاضلَ) بالنصب، أو(مُرَّ بزيدِ الفاضلُ) بالرفع، فلا يجوزان، لأنَّه لا يجوزُ: مررتُ زيدًا، ولا مُرَّ زيدٌ.

والنائث في الآية (٢) ضميرٌ راجعٌ إلى ما رجَعَ إليه اسمُ (كان)، وهو المُكَلَّفُ. ما ما أوالا من (١٤) لما ما الله عند (٥)

وامتناعُ الابتداءِ <sup>(٤)</sup> لعدم التَّجَوُد <sup>(٥)</sup>. وقد أجازوا النيابة في (لم يُضْرَب من أحدٍ) مع امتناع (مِنْ أحدٍ لم يُضْرَب)، وقالوا

في ﴿كَفَن بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [7]: إنَّ المجرورَ فاعلَّ مع امتناع (كَفَتْ بهندِ). العالم من من منتا ﴿ ﴿ كَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الثالث: مصدرٌ مختصٌ نحو ﴿ فَإِنَا نَيْخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ ۗ وَكِمَدٌّ ﴾ (٧).

ويمتَنِعُ نحوُ (سِيرَ مَيْرٌ) لعدمِ الفائدةِ، فامتناعُ (سِيرَ) على إضمار (السُّيْرِ) أحقُّ خلافًا لِمَنْ أجازه.

وأمَّا قولُه:

٢٣٣ - وقالت متى يُتخَلُ عليكَ ويُغتَلُ [يَشْؤُكَ وإنْ يُكْشَفْ غَرامُكَ تَدْرَبٍ] (^^)
 فالمعنى: ويعتللِ الاعتلالُ المعهود، أو اعتلالُ، ثم خصصه بـ (عليك) أخرى

(١) والشاهد فيه نيابة الحار والمجرور عن الفاعل على الرغم من وجود المصدر.

(٢) ولا قاعدًا: الوار : حرف عطف. لا : زائدة لتركيد النفي. قاعدًا : معطوف على محل (قائم) منصوب. لأن يجوز : لست قائدًا ولا قاعدًا.

(٣) أي: في قُوله تعالى: ﴿ كَانَّ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾.

(٣) اي: في قوله تعالى: ﴿ كَانَ عَنْهُ مَسْتُهُ (٤) أي: الابتداء بالجار والمجرور.

(٥) أي: من العوامل اللفظية.

(۵) اي. من العوامل التعطيه. ده، المدر ۲۶

(٦) الرعد: ٤٣ .

(٧) الحاقة: ١٣. المصدر (نفخة) مختص لأنه موصوف بـ (واحدة).

(٨) يـخل عليك : أي لا ينيلونه ما يريد. يعتلل : يعتذر. يسؤك : يحزنك ويغضبك. الغرام : شدة الحب.

تدرب: تعتد.

محذوفة للدليل كما تُحْذَفُ الصفاتُ المُخَصِّصَة (١٠).

وبذلك يُوجُّهُ ﴿ وَحِيلَ بَيِّنَهُمْ ﴾ (٢)، وقولُه:

٣٣٤- فيا لَكَ من ذي حاجةِ حِيلَ دونَها [وما كلُّ ما يهوى امرؤٌ هو نائلُة](٣)

 ٢٣٥- يُغْضي حياءً ويُغْضى من مَهَائِيهِ [فعما يُكَلِّمُ إلا حينَ يَبْتَسِمُ]<sup>(1)</sup> ولا يقالُ النائبُ المجرورُ (°) لكونِهِ مفعولًا له.

الوابع: ظرفٌ متصرُّفٌ مُخْتَصُّ نحو: صِيمَ رمضانُ، وجُلِسَ أمامُ الأمير.

ويمتنعُ نيابةُ نحوِ (عندَك)، و(معَك)، و(ثَمُّ) لامتناعِ رَفْعِهِنَّ (١٠)، ونحوِ (مكانًا)، و(زمانًا) إذا لم يُقَيِّدُا.

ولا ينوبُ غيرُ المفعول به مع وجوده.

وأجازه الكوفيُون مطلقًا لقراءةِ أبي جَعْفَر ﴿ لِيَجْزِي قُومًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٧). والأخفشُ بشرط تقدُّم النائب كقوله:

٢٣٦- ما دام مَعْنِيًّا بذِكْر قلبَهُ<sup>(٨)</sup>

وقولِه:

٢٣٧- لم يُعْنَ بالعلياء إلا سَيُدا<sup>(٩)</sup>

مسألة: وغيرُ النائب ممَّا معناه متعلِّقٌ بالرافع واجبٌ نصبُه:

لفظًا إِنْ كَانَ غِيرَ جَارٌ ومجرور كـ (ضُرِب زيدٌ يومَ الخميس أمامَك ضربًا شديدًا)،

١١) أي اعتلال كائن عليك.

(٢) سبأ: ٥٤. أي : وحيل هو، أي : حيل الحولُ المعهود، أو حيل حولُ بينهم.

(٣) أي : حيل هو، أي : حيل الحول المعهود دونها، أو حيل حول دونها.

(٤) أي : ويغضى هو، أي : ويغضى الإغضاء المعهود من مهابته، أو إغضاء من مهابته.

(٥) أي الجار والمجرور (من مهابته).(٦) أي لعدم تصرفهن.

(٧) الجائية: ١٤. بما كانوا يكسبون: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. وذلك على الرغم من وجود

(٨) بذكر : الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. قلبه : مفعول به منصوب، وهو مضاف.

(٩) بالعلياء : الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل. إلا : أداة حصر. سيدًا : مفعول به منصوب.

ومِنْ ثُمَّ نُصِب المفعول الذي لم ينب في نحوِ: أُعطِيّ زيدٌ دينارًا، وأعطي دينارٌ زيدًا.

أو محلًا إنْ كان جارًا ومجرورًا نحو ﴿ وَإِنَا نُشِعَ فِي اَلَشُورِ نَنَمَةٌ وَلِيدَةٌ ﴾ (١)، وعِلَـةُ ذلك أنَّ الفاعلَ لا يكونُ إلا واحدًا، فكذلك نائبُه.

# فصل: [نائبُ الفاعلِ للفعل المتعدِّي الأكثر من مفعول]

وإذا تعدَّى الفعلُ لأكثرَ من مفعول:

- فنيابةُ الأولِ جائزةٌ اتفاقًا.

- ونيابةُ الثالثِ ممتنعةٌ اتفاقًا.

نقلَه الخضراويُّ وابنُ الناظم.

والصوابُ أنَّ بعضَهم أجازه إنْ لم يُلْيِس نحو: أعلمتُ زيدًا كبشَك سمينًا (٢٠).

- وأمَّا الثاني:

ففي باب (كسا):

إِنْ أَلْبَسَ نحو (أعطيتُ زيدًا عَمْرًا) امتنعَ اتفاقًا.

وإنْ لم يُلْبِسْ نحو (أعطيتُ زيدًا درهمًا) جازَ مطلقًا.

وقيل: يمتنعُ مطلقًا.

وقيل: إنْ لم يُعْتَقَد القلبُ (٣).

وقيل: إنْ كان نكرة والأولُ معرفة.

وحيثُ قيلَ بالجواز، فقال البصريُّون: إقامةُ الأولِ أَوْلَى.

وقيل: إنْ كان نكرةً فإقامتُه قبيحةٌ، وإنْ كانا معرفتين استويا في الحُـشنِ.

وفي باب (ظَنَّ):

قال قومٌ: يمتنعُ مطلقًا للإِلْباس في النكرتين والمعرفتين.

<sup>(</sup>٢) فتقول : أعلم زيدًا كبشك سمين.

<sup>(</sup>٣) وهو كون المرفوع منصوبًا، والمنصوب مرفوعًا.

ولعودِ الضميرِ على المؤخّر إنْ كان الثاني نكرة، لأنَّ الغالبَ كونُه مشتقًّا، وهو حينئذِ شبية بالفاعل، لأنَّه مسندٌ إليه، فرتبتُه التقديمُ، واختاره الجزولجُ والخضراويُّ.

وقيل: يجوزُ إنَّ لم يُلْبِس ولم يكن جملة، واختاره ابنُ طَلْحَةً وابن عصفور وابن الك.

وفيل: يُشْتَرَطُ ألا يكونَ نكرةً والأولُ معرفةً، فيمتنع (ظُنَّ قائمٌ زيدًا).

وفي باب (أعلم):

أجازه قومٌ إذا لم يُلْبِس.

ومنحه قوم منهم الخضراوي والأثيري وابن عصفور، لأنَّ الأولَ مفعولٌ صحيح، والأخيران مبتداً وخبر شُبُها بمفعول (أعطى)، ولأنَّ الشماع إنَّما جاء بإقامةِ الأولِ.

٣٣٨ - ونُبَّثُ عبد الله بالجَوِّ أَصبَحَث [كِرامًا مَوالِيها لئيمًا صَميمُها](١)
 وقد تبين أنْ في النظم أموزا، وهي:

١- حكايةُ الإجماع على جوازِ إقامةِ الثاني من باب (كسا) حيثُ لا لَبْسَ.

٢- وعدمُ اشتراطِ كونِ الثاني من باب (ظنَّ) ليس جملةً.

٣- وإيهام أنَّ إقامةً الثالثِ غيرُ جائزةِ باتفاق، إذ لم يَذَكُّرُهُ مع المثَّقَقِ عليه، ولا مع المُخْتَلَفِ فيه، ولعلَّ هذا هو الذي غلَّط ولدَه حتى حكى الإجماعُ على الامتناع.

### فصل: [شَكُلُ الفعلِ المبنيُّ للمجهول]

يُضَمُّ أُوَّلُ فعل المفعول مطلقًا.

ويشرَكُه ثاني العاضي العبدوءِ بناء زائدة كـ (تَضَارِب)، و(تَعَلَّم)، وثالثُ العبدوءِ بهمزِ الوصل كـ (اتَطَلَق)، و(استخرج)، و(استحلي).

ويُكَسَرُ ما قبلَ الآخِرِ من الماضي، ويُفْتُحُ من المضارع.

(۱) يُنت : قعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون. الناء : ضبير متصل في محل رفع نائب فاعل، وهو الفعول به الأول في الأصل. عبد الله : مفعول به ثان متصوب، وهو مضاف. جملة (أصبحت...) في محل نصب مفعول به ثالث. ١٤ -----نائب الفاعل

وإذا اعتَلَت عينُ العاضي وهو ثلاثيّ كـ (قال)، و(باع)، أو عين (افتعل)، أو (انفعل) كـ (اختار)، و(انقاد):

- فلك كسرُ ما قبلُها بإخلاص.

- أو إشمامُ الضَّمِّ، فتُقْلَبُ ياءً فيهما.

- ولك إخلاصُ الضُّمُّ، فتُقْلَبُ واوًا قال:

٢٣٩- ليتَ وهل ينفعُ شيقًا ليتُ ليت شبابًا بُوعَ فاشتريتُ (١)
 وقال:

### ٢٤٠- حُوكَتْ على نِيْرَيْنِ إِذْ تُحاكُ<sup>(٢)</sup>

وهي قليلةٌ، وتُعْزَى لفَقْعَسِ ودُبَيْرٍ.

وادُّعى ابنُ عُذْرَة امتناعَها في (افتعل)، و(انفعل)، والأوَّلُ قولُ ابنِ عصفور والأبدي وابن مالك.

وادَّعی ابنُ مالك امتناعَ ما أَلْبَس من كسر كـ (خِفت)، و(بِعت)، أو ضَمَّ كـ (عُقْت).

وأصلُ المسألة (خافتي زيد)، و(باعني لعمرو(، و(عاقني عن كذا)، ثم بنيتهُنُ للمفعول، فلو قلت (خِفتُ)، و(بعني بالكسر، و(عُقت) بالضم لتُؤمُّمَ أَنَّهُنُ فعلَّ وفاعل، وانعكس المعنى، فتعين ألَّا يجوزَ فيهنَّ إلا الإشمامُ، أو الصَّمُّ في الأَوْلَين، والكسو في الثالث، وأنَّ يمتنعَ الوجهُ المُلْسِ، وجَهَلَتُهُ المغارِبةُ مرجوحًا لا معنوعًا، ولم يَلْتَقِتْ سيبويه للإلياس لحصوله في نحو: شختار "، وتُقارَهُ (١٠).

وأوجبَ الجمهورُ ضَمَّ فاءِ الثلاثيِّ المضعَّف نحو: شُدًّ، ومُدًّ.

 <sup>(</sup>١) ليت : حرف ناسخ. ليت : فاعل مرفوع. ليت : توكيد لفظي للأول. شبابًا : اسم (ليت) منصوب.
 جملة ( بوع ) في محل رفع خيرها.

<sup>(</sup>٢) حوكت علَى نيرين : يريد أن حلته محكمة النسج. نيرين : مثنى (نير)، وهو لحمة الثوب. (٣) مختار : اسم فاعل أو اسم مفعول.

<sup>(</sup>٤) تضار : فعل مبنى للمعلوم أو فعل مبنى للمجهول.

والحقَّ قولُ بعض الكوفئين: إنَّ الكسرَ جائزٌ، وهي لغةُ بني ضَبَّةَ وبعضِ تَميم، وقرأ عُلْقَتَهُ ﴿وُرَتَ إِلَيْنَاۗ﴾ (١) ﴿وَرَقُ رَبُّواً﴾ (٢) بالكسر.

وجؤز ابنُ مالكُ الإشمامُ أيضًا، وقال المتهَاباذِيُّ: من أَشَمُ في (قيل)، و(بيع) أَشَمُ هنا.



<sup>(</sup>١) يوسف: ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٨ .

١٤١ -----الاشتغال

#### هذا بابُ الاشتِغال

إذا اسْتَفَلَ فعلٌ متأخّرٌ بنصبِه لمحلِّ ضميرِ اسم متقدَّمٍ عن نصبِه للفظِ ذلك الاسمِ ك (زيدًا ضربتُه)، أو لمحلَّه كـ (هذا ضربتُه) فالأصلُّ أَنَّ ذلك الاسمَ يجوزُ فيه وجهان:

أحدُهما: راجحُ لسلامتِه من التُقُدير، وهو الرَّفعُ بالابتداء، فما بعدَه في موضعِ رفعِ على الخبريَّة، وجملةُ الكلام حينفذِ اسميَّةُ (١٠).

والثاني: مُرْجوعٌ لاحتياجِه إلى التقدير، وهو النصبُ، فإنَّه بفعلٍ موافقٍ للفعلِ المذكورِ محذوفِ وجوبًا، فما بعدَه لا محلَّ له لأنَّه مفشر، وجملةُ الكلامِ حينئذِ فعليُّةُ (\*).

ثم قد يَغْرِض لهذا الاسمِ ما يُوجِبُ نصبَه، وما يرجُحُه، وما يُسَوَّي بينَ الرَّفْعِ والنَّمْب.

ولم نذكرٌ من الأقسام ما يجبُ رفقه كما ذَكَرَ الناظمُ، لأنَّ حَدَّ الاشتغال لا يَصْدُق عليه، وسيتُقيِخُ ذلك.

### [وجوبُ نصبِ الاسمِ المتقدّمِ]

فيجبُ النصبُ إذا وقع الاسمُ بعدَ ما يَخْتَصُّ بالفعل:

- كأدواتِ التَّحْضِيضِ نحو: هَلَّا زيدًا أكرمته.

- وأدواتِ الاستفهام غيرِ الهمزة نحو: هل زيدًا رأيتُه؟ ومتى عَمْرًا لقيتَه؟

- وأدواتِ الشرط نحو: حيثُما زيدًا لقيتَه فأكرِمْه.

إلا أنَّ هذين النوعين (٣) لا يقعُ الاشتغالُ بعدَهما إلا في الشَّغر، وأمَّا في الكلام فلا يليهما إلا صريحُ الفعل.

إلا إنْ كانت أداةُ الشرط (إذا) مطلقًا.

<sup>(</sup>١) أي : زيدٌ ضربته.

<sup>(</sup>٢) أي : زيدًا ضربته، والتقدير : ضربت زيدًا ضربته.

<sup>(</sup>٣) وهما أدوات الاستفهام غير الهمزة وأدوات الشرط.

أو (إنْ) والفعلُ ماضٍ فيقعُ في الكلام.

نحو: إذا زيدًا لقيتَه، أو تلقاه فأكرِمْه، وإنْ زيدًا لقيتَه فأكرِمْه.

ويمتنعُ في الكلام (إنْ زيدًا تلقَه فأكرِمُه)(١)، ويجوزُ في الشُّغر.

وتَسْوِيَةُ الناظمِ بينَ (إنْ)، و(حيثما) مردودةً.

### [ترجيحُ نصبِ الاسمِ المتقدّمِ] ويترجّع النصبُ في ستُ مسائلَ:

ويترجح النصب في ست مسائل إحداها: أنْ يكونَ الفعلُ طلبًا.

وهو الأمرُ والدعاء ولو بصيغة الخبرِ نحو: زيدًا اضرِبُه، واللهُمُّ عبدَكُ ارحَمُه، و زيدًا غَمَر اللهُ له.

وإنَّما وجبَ الرفعُ في نحو: زيدٌ أحسِنْ به! لأنَّ الضميرَ في محلِّ رفع.

وإنَّما انفقَ السَّبْعَةُ عليه في نحوٍ ﴿ الرَّائِيةُ وَالرَّانِي فَالْمِلِدُولَ ﴾ `` لأنَّ تقديرَه عندَ سيبويه: مما يُثْلَى عليكم مُحُكُمُ الزاني والزانية، ثم استُؤْنِفَ المُحُكُمُ، وذلك لأنَّ الفاءَ لا تدخُل عُندَه في الخبر في نحو هذا، ولذا قال في قوله:

٢٤١- وقائلةِ خولانُ فانكِخ فناتَهم [وأُكْرُومَةُ الحَيِّئِنِ خِلْوٌ كما هيا]<sup>(١)</sup> إنَّ التقدير:هذه خولانُ.

وقال الفَبْرُدُ: الفاءُ لمعنى الشرط، ولا يَعْمَلُ الجوابُ في الشُّرُط، فكذلك ما أشْبَهَهما، وما لا يعملُ لا يفسُّرُ عاملًا، فالرفغ عندَهما واجبٌ (١٠).

وقال ابنُ السَّيد وابن بابشاذ: يُختارُ الرفعُ في العموم كالآية، والنصبُ في الخُصوص كـ (زيدًا اضرِبُه).

الثانية: أنْ يكونَ الفعلُ مقرونًا باللام أو بـ (لا) الطلبيَّتين.

<sup>(</sup>١) لأن (إن) لما جزمت المضارع لفظًا قوي طلبها له، فلا يلبها غيره.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢ .

<sup>(</sup>٣) خولان : اسم قبيلة من مذجع باليمن. أكرومة : كريمة، من الكرم. خلو : خالية من الأزواج.

<sup>(</sup>٤) الزانية : مبتدأ مرفوع. الفاء : زائدة. جملة ( اجلدوا... ) في محلَّ رفع خبر.

نحو: عَمْرًا لِيَصْرِبُه بَكْرٌ، وخالدًا لا تُهِنُّه، ومنه: زيدًا لا يُعَذُّبُه اللهُ، لأنَّه نفيٌ بمعنى

ويجمَعُ المسألتين قولُ الناظم: قبلَ فعل ذي طَلَب، فإنَّ ذلك صادقٌ على الفعل الذي هو طلب، وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب.

الثالثة: أنْ يكونَ الاسمُ بعدَ شيءِ الغالبُ أنْ يليَه فعلٌ.

ولذلك أمثلةً:

- منها همزةُ الاستفهام نحو ﴿أَبْشُرُا مِنَّا وَحِدًا نَنِّعُهُۥ ﴾ (١).

فإنْ فُصِلَت الهمزةُ فالمختارُ الرَّفْعُ نحو (أأنتَ زيدٌ تضربُه).

إلا في نحو: أكُلُّ يوم زيدًا تضربُه؟ لأنَّ الفَصْلَ بالظرف كَلا فصل.

وقال ابنُ الطَّرَاوَةِ: إنْ كان الاستفهامُ عن الاسم فالرفعُ نحو: أزيدٌ ضربتَه أم عمرُو؟

وحَكَمَ بِشَذُوذِ النصبِ في قوله:

٢٤٢- أَتَعْلَبَةَ الفوارِسَ أَم رِياحًا عَذَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةً والخِشابا(٢) وقال الأخفش: أخواتُ الهمزة كالهمزة نحو: أيُّهم زيدًا ضربَه؟ ومَنْ أَمَةَ اللهِ ضربَها؟ - ومنها النفئ بـ (ما)، أو (لا)، أو (إنْ) نحو: ما زيدًا رأيتُه.

وقيل: ظاهرُ مذهب سيبويهِ اختيارُ الرفع.

وقال ابنُ الباذِش وابنُ خَروف: يستويان.

- ومنها (حيثُ) نحو: حيثُ زيدًا تلقاه أكرِمْه، كذا قال الناظمُ، وفيه نظرٌ.

الوابعة: أنْ يقعَ الاسمُ بعدَ عاطفٍ غيرِ مفصولٍ بـ (أمًّا) مسبوقٍ بفعل غيرِ

مبنئ على اسم كـ (قام زيدٌ وعمرًا أكرمتُه)، ونحو ﴿وَٱلْأَنْفَدَ خَلَقَهَا ﴾ (٣) بعدَ

<sup>(</sup>١) القمر: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) ثعلبة ورياح : قبيلتان من بني يربوع بن حنظلة. عدلت بهم : سويت بهم وجعلتهم يعدلونهم في الشرف والرَّفعة وسمو المنزلة. طهية : حي من بني تميم. الخشابا : جماعة من بني مالك. ثعلبة : مفعولٌ به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، أي : أأهنت ثعلبة... الفوارس : نعت لـ (ثعلبة).

<sup>(</sup>٣) النحل: ٥ .

﴿ خَلَفَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَعُهُ (''.

بخلافِ نحوِ (ضربتُ زيدًا، وأمَّا عمرُو فأهَنتُه)، فالمختارُ الرفعُ، لأنَّ (أمَّا) تقطعُ ما بعدَها عمَّا قبلَها.

وقُرِئُ ﴿ وَأَمَّا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ (٣) بالنصب على حَدٍّ (زيدًا ضربتُه).

و(حتى)، و(لكن)، و(بل) كالعاطفِ نحو: ضربتُ القومَ حتى زيدًا ضربتُه.

الخامسة: أن يُتَوَهَّمَ في الرفع أنَّ الفعلَ صفةً نحو ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْهِ خَلَقْتَهُ ﴾ (٣).

وإنما لم يُتَوَهَّمُ ذلك معَ النصبِ لأنَّ الصفةَ لا تعملُ في الموصوف، وما لا يعملُ لا يفسُر عاملًا.

ومِنْ ثُمَّ وجبَ الرفعُ:

إِنْ كَانَ الفَعَلُ صَفَةً نحو ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَــُ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ (١).

أو صلةً نحو: زيدٌ الذي ضربتُه.

أو مضافًا إليه نحو: زيدٌ يومَ تَراهُ تَفْرَحُ (٥).

أو وقعَ الاسمُ بعد ما يَحْتَصُّ بالابتداء كـ (إذا) الفُجائيَّةِ على الأَصَحُ نحو: خرجتُ فإذا زيدٌ يضرِبُه عمرُو.

أو قبلَ ما لا يَرِدُ ما قبلَه معمولًا لِمَنا بعدَه نحو: زيدٌ ما أحسنه؛ أو إنْ رأيتَه فأكرِشه، أو هل رأيتَه؟ أو هلًا رأيتَه.

نبيهان:

الأولُ: ليس من أقسامٍ مسائلٍ البابِ ما يَجِبُ فيه الرفعُ كما في مسألة (إذا) الفجائيّةِ لعدم صدقِ ضابطِ البابِ عليها، وكلامُ الناظم يُوهِم ذلك.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤ .

<sup>(</sup>٢) فصلت: ١٧. أي : وأما ثمودَ فهدينا هديناهم.

<sup>(</sup>٣) القمر: ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) القمر: ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الجملة الفعلية (تراه) في محل جر مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف.

الثاني: لم يعتَبِرُ سيبويهِ إيهامَ الصفة مرجَّحًا للنصب، بل جعلَ النصبَ في الآية (١٠) مثلًه في: زيدًا ضربتُه، قال: وهو عربحُ كثيرُ.

السادسة: أنْ يكونَ الاسمُ جوابًا لاستفهامٍ منصوبٍ كـ (زيدًا ضربتُه) جوابًا لمَنْ قال: أَيُّهم ضربتَ؟ أو مَنْ ضربتَ؟

### ن. بهم صربت؛ و من صربت. [استواءُ الرَّفْع والنَّضِب في الاسم المتقدِّم]

ويستويان في مثل الصورة الرابعة إذا بُنِيَ الفعل على اسم غير (ما) التعجُبِئة، وتَضَمَّنت الجملةُ الثانيةُ ضميرَه، أو كانت معطوفةُ بالفاء لخصُول المُشاكلة رفعتَ أو نصبت، وذلك نحوُ (زيدٌ قام وعمرُو أكرمتُه لأجله، أو (فقترُا أكرمتُه).

بخلافِ (ما أحسنَ زيدًا وعمرُو أكرمتُه عنده)، فلا أثرَ للعطف.

فإنْ لم يكن في الثانية ضميرٌ للأول ولم يُقطَف بالفاء فالأخفشُ والشيرافيُّ بمنعان النصب، وهو المختار.

والفارسيُّ وجماعةٌ يُجِيزونه، وقال هشامٌ: الواوُ كالفاء.

وهذه أمورٌ مُتَمِّمَاتٌ لِمَا تَقَدُّم:

أحدها: أنَّ المشتغِلَ عن الاسم السابق كما يكونُ فعلًا كذلك يكونُ اسمًا، لكنْ بشروطِ ثلاثةِ:

أحدها: أنْ يكونَ وَصْفًا.

الثاني: أنْ يكونَ عاملًا.

الثالث: أنْ يكونَ صالحًا للعمل فيما قبلُه.

وذلك نحوُ (زيدٌ أنا ضاربُه الآنَ، أو غدًا).

بخلافِ نحوِ (زيدٌ عَلَيْكُهُ)، و(زيدٌ ضَرْبًا إيَّاه)، لأنَّهما غيرُ صفة.

نعم يجوزُ النصبُ عند مَنْ جوَّز تقديمَ معمولِ اسمِ الفعل، وهو الكسائيُّ، ومعمولِ المصدر الذي لا ينحَلُّ بحرف مصدريُّ، وهو المُبْرُدُ والسيرافيُّ.

(١) أي: فوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ مِفْلَدٍ ﴾.

وبخلافِ نحوِ (زيدٌ أنا ضاربُه أمسٍ)، لأنَّه غيرُ عامل على الأُصَحُّ.

و(زيدٌ أنا الضاربُه)، و(وجهُ الأب زيدٌ حَسَنُه)، لأنَّ الصلةَ والصفةَ المشبَّهةَ لا يعملان فيما قبلَهما.

الثاني: لا بدُّ في صِحُّة الاشتِغال من عُلْقَةِ (١) بينَ العامل والاسم السابق.

وكما تحصُّل العُلْقَةُ بضميره المتصل بالعامل كـ (زيدًا ضربتُه) كذلك تحصُّل بضميره المنفصلِ من العامل بحرفِ الجرُّ نحو: زيدًا مررتُ به، أو باسمٍ مضافٍ نحو: زيدًا ضربتُ أخاه.

أو باسم أجنبيُّ أَتْبِعَ بتابع مشتَمِلِ على ضميرِ الاسم بشرط:

- أَنْ يكونَ التابعُ نعتًا له نحو: زيدًا ضربتُ رجلًا يحبُّه.

- أو عطفًا بالواو نحو: زيدًا ضربتُ عمرًا وأخاه.

- أو عطف بيان كـ (زيدًا ضربتُ عَمْرًا أخاه).

فإنْ قدَّرتَ (الأخ) بدلًا بطَلَت المسألةُ رفعتَ أو نصبتَ.

إلا إذا قلنا عاملُ البدل والمُبْدَل منه واحدٌ صَعَّ الوجهان.

الثالث: يجبُ كونُ المُقَدُّر في نحو (زيدًا ضربتُه) من معنى العامل المذكورِ ولفظه. وفي بقيَّة الصُّورِ من معناه دونَ لفظِه، فيُقَدُّرُ: جاوزتُ زيدًا مررتُ به، وأَهَنْتُ زيدًا ضربتُ أخاه.

الرابع: إذا رفَع فعلُّ ضميرَ اسم سابق نحو (زيدٌ قام)، أو (غُضِبَ عليه) أو مُلابِسًا لضميره نحو (زيد قام أبوه) فقد يكُونُ ذلك الاسم:

واجبَ الرفع بالابتداء كـ (خرجتُ فإذا زيدٌ قام)، و(ليتَما عمرٌو قعدَ) إذا قَدُرْتَ (ما) كافَّة.

أو بالفاعليَّةِ نحو ﴿ وَإِنَّ أَحَدٌّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ (٢)، و(هلَّا زيدٌ قام).

 <sup>(</sup>١) أي ارتباط وعلاقة وصلة.
 (٢) التوبة: ٦. أي : وإن استجارك أحد...

وقد يكونُ راجحَ الابتدائيَّةِ على الفاعليَّة نحو (زيدٌ قام) عندَ المُبَرُّدِ ومتابعيه، وغيُرهم يوجبُ ابتدائيُّهُ لعدم تقدُّم طالبِ الفعل.

وقد بكونُ راجعَ الفاعليَّة على الابتدائيَّة نحو: زيدٌ لِيَقُمْ، ونحو: قام زيدٌ وعمرُّو قعدَ، ونحو ﴿إَبَيْرٌ يَهُدُونَكُ﴾ (١٠) و ﴿مَأْتَرُ تَخَلُّونِيُهُ ١٠).

وقد يستويان نحو: زيدٌ وعمرٌو قعدَ عندَه.

<sup>(</sup>١) التغابن: ٦ .

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٩٥ .

## هذا بابُ التَّعَدِّي واللُّزوم

الفعلُ ثلاثةُ أنواع:

أحدُها: ما لا يُوصَفُ بتَعَدُّ ولا لُزُوم، وهو (كان) وأخواتُها، وقد تقدُّمَتْ.

الثاني: المتعدِّي، وله علامتان:

إحداهما: أن يصِحُّ أن يتصِّلَ به هاءُ ضمير غير المصدر.

الثانية: أن يُبنى منه اسمُ مفعولِ تام (۱<sup>۱</sup>)، وذلك كـ (صَرَبُ)، ألا تَرَى أَنَّك تقولُ (زيدٌ ضرَبَه عمرُو(فنصِلُ به هاءً ضميرٍ غيرِ المصدر، وهو (زيد)، وتقولُ: هو مضروبٌ، فيكونُ تاتًا.

وحكمُه أَنْ ينصِبَ المفعولَ به كـ (ضربتُ زيدًا)، و(تَدَبُّرتُ الكتبَ).

إلا إنْ نابَ عن الفاعل كـ (ضُرِب زيدٌ)، و(تُدُبُّرتِ الكتبُ).

الثالث: اللازم (٢)، وله اثنتا عشرةً علامةً، وهي:

- ألا يتَّصِلُ به هاءُ ضميرِ غيرِ المصدر.

- وألا يُبنى منه اسمُ مفعولِ تام.

وذلك كـ (خرج)، ألا ترى أنَّه لا يُقالُ: زيدٌ خرجَه عمرُو، ولا هو مَخْرُوحٌ، وإنَّما يُقالُ: الخروجُ خرجَه عمرُو، وهو مَخْروعٌ به، أو إليه.

- وأَنْ يَدُلُّ على سَجِيَّة، وهي: ما ليس حركةَ جسمٍ من وَصْفِ ملازمٍ نحو: جَيُن ونَجُع.

- أو على عَرْض، وهو: ما ليس حركةً جسمٍ من وَصْفِ غيرِ ثابتٍ كـ (مَرِض)، و(كُسِل)، و(نَهِم) إذا شَيع.

- أو على نظافة كـ (نَظُف)، و(طَهُر)، و(وَضُقُ).

- أو على دَنَس نحو: نُجُس، وقَذُر.

(١) أي لا يحتاج في تأدية المعنى المراد منه إلى جار ومجرور.

(٢) لمعرفة أنواع الفعل اللازم انظر : النحو الوافي لعباس حسن ج:٢ – ص: ١٥٧

- أو على مُطاوَعَةِ فاعلِه لفاعلٍ فعلٍ متعدُّ لواحد نحو: كسرتُه فانكسر، ومَدَدَّتُه فامنَدُّ.

فلو طاؤعَ ما يتعدَّى فعلُه لاثنين تعدِّى لواحد كـ (عَلَّمْتُه الحسابَ فتَعَلَّمَه).

- أو يكون موازنًا لـ (افعَلَلُ كـ (اقْشَعَرُ)، و(اشْمَأَزُّ).

- أو لِمَا أُلْحِقَ به، وهو (افْوَعَلَّ)، كـ (اكْوَهَدَّ الفَرْخُ) إذا ارْتَعَدَ.

- أو لـ (افْعَنْلُلُ) كـ (الْحَرَنْجَمَ).

- أو لِمَنا أَلْجِقَ به، وهو (افْعَنْلُلَ) بزيادة إحدى اللامين كـ (اقْعَنْسَسَ الجملُ) إذا أَبَى أَنْ يَنْقَادَ.

- و(افْعَنْلَى) كـ (احْرَنْبَى الدِّيكُ) إذا انْتَفَشَ للقتال.

## [تَعَدِّي الفعلِ اللازم بحرف الجر]

وحكمُ اللازم: أنْ يَتَعَدَّى بالجارُ كـ (عجبتُ منه)، و(مررتُ به)، و(غضبتُ عليه).

وقد يُحْذَفُ ويبقى الجَرُّ شذوذًا كقوله:

٣٤٣- [إذا قِبل أيُّ الناسِ شَوُّ قِيلةِ] أشارتْ كليبٍ بالأَكُفُّ الأَصابِعُ<sup>(١)</sup> أي: إلى كليب.

وقد يُحْذَفُ ويُنصَبُ المجرورُ، وهو ثلاثةُ أقسام:

١- سماعيِّ جائزٌ في الكلام المنثور نحو: نصحتُه، و شكرتُه، والأكثرُ ذِكْرُ اللام نحو ﴿وَهَمَحْتُ لَكُمْ﴾ (٢)، ﴿أَنِ أَشْكُرْ لِي﴾ (٣).

٢- وسماعيٌّ خاصٌّ بالشعر كقوله:

٢٤٤- [لَدُنَّ بِهَرُّ الكُفِّ يَعْسِلُ مَنْهَ فيه] كما عَسَلَ الطريقَ النَّعْلَبُ(١٠)

<sup>(</sup>١) جملة ( أي الناس شر قبيلة.. ) في محل رفع نائب فاعل. أي الناس : استفهامية مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. شر قبيلة : خبر مرفوع، وهو مضاف. بالأكف : متعلقان بحال محذوفة من (الأصابع). (٢) الأعراف: ٧٩ .

ر ) (۳) لقمان: ۱٤ .

<sup>(</sup>٤) لدن : لَينً. يعسل : يتحرك ويضطرب. مننه : ظهره.

الفعل المتعدي والفعل اللازم ——————————

وقوله:

٥ ٢٢ - آلَيْتُ حَبَّ العراقِ الدَّغْرَ أَطْمَهُ [والحَبُّ يأكُلُه في الفَرْيَةِ السُّوسُ]
 أي: في الطريق، وعلى حَبُّ العراقِ.

٣- وقياسيُّ.

وذلك في (أنَّ)، و(أنْ)، و(كي).

نىحو ﴿ شَهِ مَدَ اللّهُ أَنَّهُ لِاَ إِلَهُ إِلَّا لِهُوَ ﴾ (١٠)، ونحو ﴿ أَوَ عَجِنْتُدُ أَنَ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيْحُهُ ﴿ (١٠)، ونحو ﴿ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ (١٠)، أي: بأنّه، ومِنْ أَنْ جاءكم، ولِكَيلا، وذلك إذا تَذُرَت (كي) مصدريّة.

وأهمل النَّحوِيُّون هنا ذِكْرَ (كي).

واشتَرَطَ ابنُ مالك في وأنَّ)، ورأنُ أَثَنَ اللَّبْس، فمَتَعَ الحذفَ في نحو (رغبتُ في أن تفعل)، أو (عن أن تفعل) لإشكالِ المُرادِ بعدَ الحَذْفِ.

ويُشْكِلُ عليه ﴿وَوَرِّعَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ (1)، فخذِفَ الحرفُ مع أنَّ المفسِّرين اختلفوا في المُراد.

## فصل: [ترتيبُ مفعوليَ الفعل]

لبعض المفاعيلِ الأصَالةُ في التقدُّم على بعض:

- إمَّا بكونِهِ مبتدأً في الأصل.
  - أو فاعلًا في المعنى.
- أو مُسَرَّحًا <sup>(٥)</sup> لفظًا أو تقديرًا، والآخَرُ مقيَّدٌ لفظًا أو تقديرًا.

وذلك كـ (زيدًا) في (ظننتُ زيدًا قائمًا)، و(أعطيتُ زيدًا درهمًا)، و(اخترتُ زيدًا القوم)، أو (من القوم).

 <sup>(</sup>١) أل عمران: ١٨. ﴿ وَأَنَّهُ لِا آلِهُ إِلَّا هُوَ﴾: المصدر المؤول في محل نصب بنزع الحافض.
 (٢) الأعراف: ٦٣.
 (٤) النساء: ٧٠.

<sup>(</sup>٥) أي غير مقيد بحرف جر.

### [وجوبُ تقديم المفعول الأول]

#### ثم قد يجبُ الأصلُ:

- كما إذا خِيفَ اللَّبْسُ كـ (أعطيتُ زيدًا عَمْرًا).

- أو كان الثاني محصورًا كـ (ما أعطيتُ زيدًا إلا درهمًا).

- أو ظاهرًا والأوَّلُ ضميرٌ نحو ﴿ إِنَّا ۚ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْمَرَ ﴾ (١).

## [امتناعُ تقديمِ المفعولِ الأول]

### وقد يَمْتَنِعُ:

- كما إذا اتصل الأوَّلُ بضمير الثاني كـ (أعطيتُ المالَ مالِكَه).

- أو كان محصورًا كـ (ما أعطيتُ الدُّرْهمَ إلا زيدًا).

- أو مُضْمَرًا والأوَّلُ ظاهرٌ كـ (الدرهمَ أعطيتُه زيدًا).

# فصل: [جوازُ حذفِ المفعولِ به]

ه يجوز حذفُ المفعولِ لغَرَض:

- إمَّا لفظيُّ:

كتناسُبِ الفَراصِل في نحرِ ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (١٠)، ونحوِ ﴿ إِلَّا نَنْكِرَةُ لِمَن يَخْفَى﴾ (١٠).

وكالإيجاز في نحو ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْمَلُوا ﴾ (١٠).

- وإمَّا معنويُّ:

كاحتِقاره في نحوِ ﴿كَنَّبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ﴾ (٥)، أي: الكافرين.

أو لاستِهجانِه كقول عائشةً ـ رضي الله عنها ـ (ما رأى مني، ولا رأيتُ منه)، أي: الغؤزة.

<sup>(</sup>۱) الكوثر: ١ . (٢) الضحى: ٣. الأصل : وما قلاك.

<sup>(</sup>٣) طه: ٣. الأصل : لمن يخشاه . ﴿ ٤) البقرة: ٢٤. الأصل : لم تفعلوه. وهو الإنيان بسورة.

<sup>(</sup>٥) المجادلة: ٢١ .

### . وقد يمتنعُ حذفُه:

- كَأَنْ يكونَ محصورًا نحو: إنما ضربتُ زيدًا.

- أو جوابًا كـ (ضربتُ زيدًا) جوابًا لمَنْ قال: مَنْ ضربتَ؟

## فصل: [حذفُ ناصب المفعولِ به]

وقد يُخذَفُ ناصيه إنْ عُلِم كقولك لمَنْ سَدُّد سهمًا: (القِرْطاس)، ولمَنْ تأهُب لسفر: (مكة)، ولمَنْ قال: مَنْ أضرِبُ ؟: (شَرُّ الناسِ) بإضمار: تُصيب، وتُريد، واضرِب.

**، وقد يجبُ ذلك:** 

- كما في الاشتغالِ كـ (زيدًا ضربتُه).

- والنَّداءِ كـ (يا عبدُ اللهِ) (١).

- وفي الأمثال نحو: الكلابَ على البقر، أي: أرسِلْ.

- وفيما جَرَى مَجرى الأمثالِ نحو ﴿ اَنتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ أَهُ (٢)، أي: وأَتُوا.

- وفي التحذير به (إيَّاك) وأخواتِها نحو: إيَّاك والأسدّ، أي: إيَّاك باعِدْ واحذَر الأسدّ، وفي التحذير بغيرها بشرط عطفٍ أو تَكْرار نحو: رأسّك والسيفَ، أي: باعِدْ، واحذَرْ، ونحو: الأسدّ الأسدّ.

- وفي الإغراء بشرط أحدِهما (٣) نحو: المروءةَ والنجدة، ونحو) السّلاع السلاع) بتقدير: الزّهْ.



<sup>.</sup> (١) المنادى منصوب بعامل محذوف وجوبًا، تقديره : أنادي، أو أدعو، وحرف النداء عوض عنه.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) أي : العطف أو التكرار.

### هذا بابُ التنازع في العمل

:التنازع

ويُسَمَّى أيضًا بابَ الإعْمال.

[التعريف]: وحقيقتُه أنْ يتقدَّمَ فعلان متصرُفان، أو اسمان يُشْبِهانِهما، أو فعلٌ متصرُفٌ واسمٌ يُشْبِهه، ويتأخَّر عنهما معمولٌ غيرُ سبّبِيٌ مرفوعٌ، وهو مطلوبٌ لكل منهما من حيثُ المعنى.

مثالُ الفعلين ﴿ مَاتُّونِ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْـرًا ﴾ (١).

ومثالُ الاسمين قوله:

٣٤٦- عُهِدْتَ مُعْيَا مُغْيَا مَنْ أَجَرَتُهُ [فلم أَنْجَدُ إلا فِسَاءَكُ مَـؤلـلا] ومثالُ المختلفين ﴿هَارُهُ الرَّهُوا كِنَيْهَ ﴾ ".

وقد تتنازعُ ثلاثةٌ، وقد يكونُ المتنازَعُ فيه متعدَّدًا، وفي الحديث (تُسَبُّحون وتُكَبِّرون وتَحْمَدُون دُبُرَ كلِّ صلاة ثلاثًا وثلاثين)، فتنازعَ ثلاثةٌ في النين: ظَرْفِ، ومصدر.

وقد عُلِم ممَّا ذكرتُه أنَّ التنازعَ لا يقعُ بين حرفين، ولا بينَ حرف وغيرِه، ولا بين جامدين، ولا بينَ جامدِ وغيره.

وعن المُبَرُّةِ إجازتُه في فعلَي التعجُّبِ نحو: ما أحسنَ وأجملَ زيدًا! وأحسِلْ به وأُجْمِلْ بعَدِرو!

ولا في معمولي منقدَّم نحو (أيُّهم ضربتَ وأكرمتَ)، أو(شتمتَه)، خلافًا لبعضهم.

ولا في معمولً متوسَّط نحو (ضربتُ زيدًا وأكرمتُ)، خلافًا للفارسيُّ.

ولا في نحوٍ:

٣٤٧- فهيهاتَ هيهاتَ المَقيقُ ومَنْ بِهِ [وهيهاتَ خِلٌّ بالمَقيق نواصِلُهُ] (٣) خلافًا له وللجُرجانيُّ، لأنَّ الطالبُ للمعمول إنَّما هو الأوَّل، وأمَّا الثاني فلم يؤتَ به

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۹۲ . (۲) الحاقة: ۹۱. هاؤم : اسم فعل أمر بمعنى (خذوا). اقرؤوا : فعل أمر.

 <sup>(</sup>٣) هيهات : بعد. العقيق : مكان بالحجاز. خل : خليل وصديق. نواصله : نصله، من المواصلة والوصال.

للإسناد، بل لمجرَّدِ التَّقُوية، فلا فاعلَ له (١)، ولهذا قال:

٢٤٨ - [فأبنَ إلى أبنَ النَّجاةُ بَيْغُلَني] أثالِ أتالِ اللاحِمَون الحبسِ الحبسِ
 ولوكان من التنازع لقال: أتالِك أتولى، أو أتولِو أتالـي.

ولا في نحوٍ:

٢٤٩ - [فضى كلُّ ذي دَيْنِ فَوَلَّى غَرِيتُه] وعَنْزُهُ مَــمْـطُـولٌ مُـحَنَّى غَريـمُـهـا
 بل (غريمُها) مبتدأً، و(مَعْطُولٌ)، و(مُعَنَّى) خبران، أو (مَـهْطُولٌ) خبرٌ، و(مُعَنَّى) صفةً له، أو حالٌ من ضميره.

ولا يمتنعُ التنازعُ في نحوِ (زيدٌ ضرَب وأكرَم أخاه)، لأنَّ السَّبَبِيَّ منصوبٌ.

فصل: [إعمالُ العاملين المتقدّمين]

إذا تنازغ العاملان جاز إعمالُ أيُّهما شئتَ باتفاق:

واختار الكوفيُون الأوَّل لسَبْقِه. والبصريُّون الأخيرَ لقُرْبِه.

فإنْ أَعْمَلْنا الأوَّلُ في المتنازَع فيه أعملنا الأخيرَ في ضميره نحو: قام وقعدا. أو وضربتُهما، أو ومررثُ بهما . أخواك (٢).

وبعضُهم يجيزُ حذفَ غيرِ المرفوع، لأنَّه فَضْلَةٌ كقوله:

وإنْ أغَمَلُنا الثانيّ: فإن احتاج الأولُ لمرفوع فالبصريُّون يُضْمِرونه لامتناع حَذْفِ المُعْدَة، ولأنَّ الإضمارَ قبلَ الذَّكْرِ قد جاء في غير هذا البابِ نحو (رُبَّه رجلًا)، و(يغْمَ رجلًا).

(۱) هیهات : توکید لفظی.

<sup>(</sup>١) ميهات . تو بيد تعقي. (٢) أي : قام وقعدا أخواك، قام وضربتهما أخواك، قام ومررت بهما أخواك. وكأن الأصل مع التخيل:

قام أحموك وقعدا، قام أحواك وضريتهما، قام أحواك ومرت بهما. (٣) يعني : يضعف البصر. بمكاظ: «مطلقان بفعل قبل هذا البيت. إذا هم لخوا: أي إذا لحوا هم لحوا... هم: توكيد لفظي لفاعل (لحوا) المخدوف. والشاهد في قوله ربعتني... لمحوا شعائمه. أعمل الأول. وأضعر في الثاني، ثم حذف الضعير للضرورة، والأصل : نحوه.

وفي البابِ نحو: ضرِبوني وضَرَبْتُ قومَك، حَكَاهُ سيبويهِ. وقال الشاعر:

- جَفَوْني ولم أَجْفُ الأَجْلَاءَ إِنني [لغير جميل من خليلي مولَغ]
 والكسائي وهشام والشهيلي يوجبون الحذف تَشكًا بظاهر قوله:

٢٥٢- تَمَفَّقَ بالأَرْطَى لها وأرادها رجالُ [فَبَذَّتْ نَبْلَهُمْ وكَلِيبُ](١) إذ لم يقل (تَعَفَّقُوا)، ولا (أرادوا).

والفَرَّاءُ يقول:

إن اسْتَوَى العاملان في طلبِ المرفوعِ فالعملُ لهما نحو: قام وقعد أخواك.

وإن اختلفا أضمرتَه مؤخَّرًا كـ (ضربنيُّ وضربتُ زيدًا هو).

[حذفُ ضميرِ النصبِ من الأول ووجوبُ الإضمارِ للثاني] وإن احتاج الأول لمنصوب لفظًا أو محلًا:

ريد الماج ا

. إضمارُ المعمولِ مؤخّرا نحو: استعنتُ واستعان عليَّ زيدٌ به، وكنتُ وكانُ زيدٌ صديقًا إيَّاه، وظنّني وظننتُ زيدًا قائمًا إيَّاه.

وقيل: في باب (ظَنُّ) و(كان) يُضْمَر مُقَدُّمًا.

و**قى**ل: يَظْهَرُ.

وقيل: يُحْذَف، وهو الصحيحُ، لأنه حَذْفٌ لدليل.

وإنْ كان العامل من غيرِ باتِي (كان)، و(ظَنَّ) وجبَ حَذْفُ المنصوبِ كـ (ضربتُ وضرَبَني زيدًى.

وقيل: يجوزُ إضمارُه كقوله:

٢٥٣ إذا كنتَ تُرضِيه ويُرضيكَ صاحِبٌ [جِهارًا فكُن في الغيبِ أَخفَظَ للؤدً]
 وهذا ضرورةً عند الجمهور.

<sup>(</sup>١) تعفق : استتر. الأرطى : شجر.

<sup>(</sup>٢) الشاهد في قوله (ترضيه ويرضيك صاحب). أعمل الثاني، وأضمر في الأول، وكان عليه ألا يضمر.

مسألة: إذا احتاج العاملُ المُهْمَل إلى ضمير، وكان ذلك الضميرُ خبرًا عن اسم، وكان ذلك الاسمُ مخالِفًا في الإفراد والتذكير أو غيرِهما للاسم المفسَّر له، وهو المتنازَع فيه وجب العُدول إلى الإظهار نحو: أظنَّ، ويظنَّأني أخًا ـ الزيدين أخوين (١٠).

وذلك لأنَّ الأصل: أَظُنُّ ويظُنُّنِي الزيدين أخوين، فـ (أظُنُّ) يطلبُ (الزيدين)، (أخرين) مفعولين، و(يظُنُّني) يطلبُ (الزيدين) فاعلاً، ورأخوين) مفعولاً، فأعْمَلْنا الأول، فنصبنا الاسمين (الزيدين)، (أخوين)، وأضْمَرْنا في الثاني ضميرَ (الزيدين)، وهو الألف، وبقي علينا المفعولُ الثاني يحتاجُ إلى إضماره، وهو خبرٌ عن ياء المتكلم (٢٠)، والياءُ مخالِفةُ لـ رأخوين) الذي هو مفسّر للضمير الذي يُؤْتى به، فإنَّ الياءَ للمفرد، و(الأخوين) تثنيةً، فدار الأمرُ بينَ إضمارِه مفردًا ليوافق المُحْبَرَ عنه وبينَ إضمارِه مُنتَّى ليوافق المفسّر، وفي كلِّ منهما مَحْلُور، فوجب المُدولُ إلى الإطهار، فقلنا (أشا)، فوافق المُحْبَرَ عنه، ولم يضرُه مخالفتُه لـ (أخوين)، لأنَّه اسمٌ ظاهر لا يحتاج لِمَا يفسّره، هذا تقريرُ ما قالوا.

والذي يظهرُ لي فسادُ دعوى التنازعِ في (الأخوين)، لأنَّ (يظُنُني) لا يطلبه لكونه مُثَنَّى، والمفعولُ الأولُ مفردٌ.

وعن الكوفيِّين أنَّهم أجازوا فيه وجهين: حذفَه، وإضمارَه على وَفْق المُخْبَر عنه (٣).



<sup>(</sup>١) أي : أظن الزيدين أخوين، ويظناني أخًا.

<sup>(</sup>٢) أي بحسب الأصل، أما الآن فهي مفعول به أول للفعل (يظن).

<sup>(</sup>٣) فيقولون على الحذف : أظن . ويظّناني ـ الزيدين أخوين، وعلى الإضمار : أظن ـ ويظناني إياه ـ الزيدين أند..

### هذا بابُ الفعولِ الطلق

أي: الذي يَصْدُقُ عليه قولُنا (مفعول) صدقًا غيرَ مقيَّدِ بالجارِّ.

## [تعريفُ الفعولِ المطلق وأنواعه]

وهو: اسمٌ يُؤكِّد عاملَه، أو يبيِّن نوعَه، أو عددُه، وليس خبرًا ولا حالًا نحو (ضربتُ ضربًا)، أو (ضَربُ الأمير)، أو (صَربَتَيْنِ).

يخلاف نحوِ: ضَرْبُكَ ضَرْبُ أَلِيمُ (١)، ونحوِ ﴿ وَلَنَ مُدْبِرًا ﴾ (١).

وأكثرُ ما يكونُ المفعولُ المطلق مَصْدَرًا.

والمصدرُ: اسمُ الحدثِ الجاري على الفعل.

وَخَرَجَ بِهِذَا القَيْدِ نِحُوِّ: اغْتَسَلَ غُسُلًا، وتَوَشَّأَ وُضِوءًا، وأعطى عَطاءً، فإنَّ هذه أسماءُ مصادرً.

# [عاملُ المصدر]

وعاملُه:

- إمَّا مصدرٌ مثلُه نحو ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَأَوْكُمْ جَزَّاءُ مَوْفُورًا ﴾ (٣).

- أو ما اشتُقُ منه:

من فعلِ نحو ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ (1).

أو وَصْفِ نحو ﴿ وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا ﴾ (٥).

وزَعَمَ بعضُ البصريِّينِ أنَّ الفعلَ أصلٌ للوصف.

وزعم الكوفيُون أنَّ الفعلَ أصلٌ لهما.

<sup>(</sup>١) المصدر (ضرب) وقع خبرًا.

<sup>(</sup>۲) النمل: ١٠. اسم القّاعل (مدبرًا) حال من فاعل (ولى)، وإن كان مؤكدًا لعامله. (۲) الإسراء: ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٦٤ .

رد) (ه) الصافات: ۱ .

المفعول المطلق \_\_\_\_\_\_ ٥٩\_\_\_\_

### فصل: [النائبُ عن المفعول المطلق]

ينوبُ عن المصدر في الانتصاب على المفعولِ المطلقِ ما يدلُّ على المصدر:

- من صغة كـ (بيوتُ أَخْسَنَ الشير) (١)، و(اشتَمَل الصَّمَّاء) (١)، و(ضربتُه ضربَ الأميرِ اللصَّ)، إذِ الأصلُ: ضربًا مثلَ ضربِ الأميرِ اللصَّ، فخذِفَ الموصوفُ ثم المضافُ.

- أو ضميره نحو: عبدَ الله أظُنُّه جالسًا (٣)، ونحو ﴿ لَا أَعَذِبُهُۥ أَحَدًا ﴾ (١٠).

- أو إشارةٍ إليه كـ (ضربتُه ذلك الضُّرْبَ).

- أو مرادِفِ له نحو: (شَنِئْتُه بُغْضًا)، و(أُحبَبْتُه مِقَةً)، و(فَرِحْتُ جَذَلًا).

وهو بالذَّال المُعْجَمَةِ مصدرُ (جَذِل) بالكسر.

- أو مشارك له في مادَّتِه.

وهو ثلاثةُ أقسام:

أ. اسمُ مصدر كما تقدُّم.

ب ـ واسمُ عَيْنِ.

ج. ومصدرٌ لفعل آخَرَ.

نحو ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَانًا﴾ (°، ﴿ وَبَنِتَلَ إِلَيْهِ تَبْضِيلًا ﴾ (°، والأصل: إنباتًا، وتَبتُّلاً.

- أو دالٌّ على نَوْع منه كـ (قَعَدَ القُرْفُصَاءَ) (٧)، و(رَجَعَ القَهْقَرَى) (٨).

(١) الأصل: سرت السير أحسن السير.
 (١) الأصل: اشتمل الشملة الصماء.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله: مفعول به أول منصوب، وهو مضاف. جالشا: مفعول به ثان منصوب. أظنه : الهاء : ضمير المصدر المفهوم من (أظنه) أى : أظن ظناً.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١١٥. أي : لا أعذب هذا التعذيب الخاص أحدًا.

<sup>(</sup>د) نوح: ۱۷. النبات : اسم عين.

<sup>(</sup>٦) المزمل: ٨. التبتيل : مصدر (بتُّل).

<sup>(</sup>٧) أي : قعد قعود القرفصاء.

<sup>(</sup>٨) أي : رجع رجوع القهقري.

١٦ --- المفعول المطلق

- أو دالُّ على عدده كـ (ضربتُه عَشْرَ ضَرَباتِ)، ﴿ فَأَجْلِدُومُرَ نَمُنِينَ جَلَدَةً ﴾ (١).

- أو على آلته كـ (ضَرَئتُه سَوْطًا)، أو(عَصًا).

- أو (كلُّ) نحو ﴿ فَلَا تَبِيلُوا كُلُّ ٱلْمَيْلِ ﴾ (١)، وقوله:

٢٥٤- [وقد يجمعُ اللهُ الشَّيتَةِنِ بعدماً] يـظُـنَّـانِ كـلُّ الـظُّـنُّ ألا تـلاقـــا - أو (بعض) كـ (ضربتُه بعض الصَّربِ).

## مسألة: [تثنيةُ المفعول المطلق وجمعه]

المصدرُ المؤكِّد لا يُثَثَّى ولا يُجْمَع باتفاق، فلا يُقالُ: ضربَيْن، ولا ضُروبًا، لأنَّه كماء وعَسَل (٣٠).

والمختومُ بناء الوَحْدَة كضَرْبةِ بعكسه باتفاق، فيُقالُ: ضَرَبَتَيْنِ، وضَرَبات، لأنَّه كتمرة وكَلِمَة.

واحتُلِفَ في النَّوْعِيُّ، فالمشهورُ الجوازُ، وظاهرُ مذهبِ سيبويهِ المنعُ، واختاره الشلوبين.

# فصل: [الصدرُ النائبُ عن عامله، أو حدَّفُ عاملِ المُعولِ الطلق]

اتَّفَقُوا على أنَّه يجوزُ لدليل مَقَالِي أو حاليٌ حذفُ عاملِ المصدر غيرِ المؤكِّد كأنْ يُقال: ما جلست، فتقول: بلى مجلوسًا طويلًا(١٠)، أو بلى جَلْسَتَيْنِ، وكقولك لمَنْ قَدِم من سفر: قُدُومًا مبارَكًا(٩).

وأمَّا المؤكِّدُ فَرَّعَمَ ابنُ مالك أنَّه لا يُخذَفُ عاملُه، لأنَّه إنَّما جيء به لتقويتِه وتقريرِ معناه، والحذفُ منافِ لهما.

ورَدُّه ابنُه بأنَّه قد مُحذِفَ جوازًا في نحو: أنت سَيْرًا.

<sup>(</sup>١) النور: ٤ .

 <sup>(</sup>۲) النساء: ۱۲۹.
 (۳) أي لأن المقصود به معنى الجنس، لا الأفراد، فهو يدل بنفسه على القليل والكثير.

<sup>(</sup>١) أي : بلى جلست جلوسًا طويلًا.

<sup>(</sup>٥) أي : قدمتَ قدومًا مباركًا.

لفعول المطلق \_\_\_\_\_\_ الآا

ووجوبًا في: أنت سيرًا سيرًا، وفي نحو: سَقْيًا ورَعْيًا.

وقد يُقام المصدرُ مُقامَ فعلِه، فيمتنعُ ذِكْرُه معه، وهو نوعان:

١- ما لا فعلَ له نحو: ويلُ زيلٍ (١)، وويحُه (٢)، و:

وَتَذَرُ الجَماجِمَ ضاجِيًا هاماتُها] بَلْهُ الأَكفُ [كأنَّها لـم تُحْلَقِ]<sup>(۱)</sup>
 فَيْقَدُرُ له عاملٌ من معناه على حَدُّ: قعدتُ جلوسًا.

٣ – وما له فعلٌ، وهو نوعان:

- واقعٌ في الطُّلَب، وهو الوارد:

دعاءً کـ (سَقْیًا)، و(رَغْیًا)، و(جَدْعًا).

أو أمرًا أو نهيًا نحو: قِيامًا لا تُعودًا، ونحو ﴿فَضَرَّبُ ٱلرَّفَابِ﴾ (٤)، وقوله:

٢٥٦- [على حينَ أَلْهَى الناسَ مُجلُّ أمورِهمْ] فَنَذَلًا زُرِيقُ السَّالَ نَذْلُ النَّعَالِبِ<sup>(ه)</sup> كذا أطلق ابنُ مالك.

وخَصَّ ابنُ عصفور الوجوبَ بالتكرار كقوله:

٢٥٧- فَصَبْرًا فِي مَجالِ الموتِ صَبْرًا [فسا نَيْلُ الخُلودِ بمُسْتَطاعِ]
 أو مقرونًا باستفهام تؤبيخ نحو: أتَوَانِيًا وقد جَدُ قُرْناؤُك؟، وقوله:

٢٥٨- [أُعِدًا خُلُّ فِي شُعْتِى غَرِيًّا] أَلْوَمُنا لا أَبِنا لَـكُ واغْتِرابا(١٠)
 حداقة في الغُنِية (الغُرية حياتا)

- وواقعٌ في الخَبَر، وذلك في مسائل:

إحداها: مصادرٌ مسموعةٌ كثرُ استعمالُها، ودلَّتِ القرائنُ على عاملها كقولهم عندَ تَذَكُّرِ نعمةِ وشِدَّة: حَمْدًا وشُكْرًا لا كُفْرًا (٣٠)، و صَبْرًا لا جَزَعًا (٨٠)، وعندَ ظهورِ أمرِ

<sup>(</sup>١) أِي : أحزن الله زيدًا ويله، أو أهلكه، أو عذبه.

<sup>(</sup>٢) أَي : رحْم الله زيدًا ويحه. (٣) أي : اترك تركَ الأكثّ.

<sup>(</sup>٤) محمد: ٤ . (٥) أي : يا زريق. وزريق : اسم رجل.

<sup>(</sup>٥) كي . يه رويق. ورويق . السم رئيس. (١) حل : نزل. شعبي : اسم موضع. لؤمّا : مفعول مطلق منصوب، أي أتلؤم لؤمّا.

<sup>(</sup>٧) أي : أحمدُ الله وأشكره ولا أكفر به.

<sup>(</sup>٨) أي : أصبر، لا أجزع.

معجِب: عَجَبًا ('') وعند خطاب مَرْضِئ عنه أو مغضوبٍ عليه: أفعلُه وكرامةً ومَسَرَةً ('') ولا أفعلُه ولا كَيْدًا ولا هَتًا (").

الثانية: أنْ يكونَ تفصيلًا لعاقبةِ ما قبلَه نحو ﴿فَتُدُّوا الْوَئَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِنَاتَهُ (''.

الثالثة: أنْ يكونَ مُكَرَّرًا أو محصورًا أو مُستفهّمًا عنه وعاملُه خبرٌ عن اسمٍ عَيْنِ نحو: أنتَ سَيْرًا سَيْرًا، و ما أنتَ إلا سَيْرًا، و إنَّما أنتَ سَيْرُ البريدِ، وأأنتَ سيرًا؟

الرابعة: أنْ يكونَ مؤكِّدًا لنفسه أو لغيره:

فالأول: الواقعُ بعدَ جملةٍ هي نصٌّ في معناه نحو: له عليَّ ألفٌ عُرْفًا، أي: اعترافًا.

والثاني: الواقئ بعد جملةٍ تحتَولُ معناه وغيرَه نحو: زيدٌ ابني حقًّا، وهذا زيدٌ الحقُّ لا الباطلُ، ولا أفعلُ كذا البَّةُ.

الخامسة: أنْ يكونَ فعلًا عِلاجِيًا ( ) تشبيهيًا بعد جملة مشتيلةً عليه وعلى صاحبه كـ (مررتُ بزيد فإذا له صوتٌ صوتَ حمارٍ )، و(بكاءٌ بكاءَ ذاتِ داهية).

ويجبُ الرفعُ:

في نحوِ: له ذَكاءٌ ذكاءُ الحكماءِ، لأنه معنويٌّ لا عِلاجِيٌّ.

وفي نحو: صوتُه صوتُ حمارٍ، لعدمِ تقدُّمِ جملةٍ.

وفي نحو: فإذا في الدار صوتٌ صوتُ حمارٍ، ونحوٍ: فإذا عليه نَوْعُ نَوْعُ الحَمامِ، لعدمِ تقدَّمِ صاحبِه. ورُبُّما نُصِبَ نَحْرُ هذين، لكنْ على الحال.

تبيه: مثلُ (له صوتٌ صوتَ حمارٍ) قولُه:

٢٥٩- ما إنْ يَمَسُّ الأرضَ إلا مَنْكِبٌ منه وحَرفُ السَّاقِ طَيُّ المِخْمَلِ<sup>(١)</sup> لأنَّ ما قبلَه بمنزلة (له طَيُّ)، قاله سيبويهِ.

<sup>(</sup>١) أي : أعجب. (٢) أي : وأكرمك كرامة، وأسرك مسرة.

<sup>(</sup>٣) أي : لا أكاد كيذًا، ولا أهم هـمًا. واحتلف في (أكاد) هـذه، فقيل : تامةً، والمعنى : ولا مقارب. وقيل : ناقصة، وخيرها محدوث، أي: ولا أكاد أقارب الفعل.

<sup>(</sup>٤) محمد: ٤. أي : فإما أن تمنوا منّا، وإما أن تُقدوا فداء.

<sup>(</sup>٥) أي جشيًّا. (١) المحمل: حمالة السيف، شبه ضموره به. إن: حرف زائد للتوكيد.

### هذا بابُ المفعول له

[التعريف]: ويُسَمَّى المفعولَ لأجله، ومن أجله، ومثالُه: حثثُ رَغْبَةً فيكَ.

### [شروط نصب المفعول الأجله]

وجميعُ ما اشترطوا له خمسةً أمور:

١- كونه مصدرًا، فلا يجوز: جئتُكُ السَّمْنَ والعَسَلَ، قاله الجمهور.

وأجاز بونُسُ (أمَّا العبيدَ فذو عَبيدٍ) بمعنى: مهما يُذْكَرُ شخصٌ لأجل العبيدِ فالمذكورُ ذو عبيد.

وأنكره سيبويهِ.

٢- وكونَه قلبيًّا كالرَّغْبة.

فلا يجوز: جئتُكَ قراءةً للعلم، ولا قتلًا للكافر، قاله ابنُ الخَبَّاز وغيرُه.

وأجازَ الفارسي: جئتُك ضَرْبَ زيدٍ، أي: لتَضْرِبَ زيدًا.

٣- وكونَه عِلَّة:

عَرَضًا كان كِرغية.

أو غيرَ عَرَض كـ (قعدَ عن الحرب مجبّنًا).

٤- واتحادُه بالمُعَلَّل به وقتًا.

فلا يجوز: تأمَّبْتُ السَّفَرَ، قاله الأعْلَمُ والمتأخرون.

٥- واتحاده بالمعلِّل به فاعلًا.

فلا يجوزُ: جئتُك مَحَبَّتُكَ إيَّاي، قاله المتأخَّرون أيضًا.

وخالَفَهم ابنُ خَروف.

ومتى فَقَدَ المعلَّلُ شرطًا منها وَجَبَ عندَ مَنِ اعتبر ذلك الشرطَ أَنْ يُجَرُّ بحرف التعليل.

ففاقِدُ الأولِ نحو ﴿وَأَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَادِ ﴾ (١٠.

<sup>(</sup>١) الرحمن: ١٠ .

والثاني نحو ﴿وَلَا نَقْنُكُوٓا أَوْلَىدَكُم مِنْ إِمْلَنَقٍۗ﴾ (١).

بخلافِ ﴿خَشْيَةَ إِمْلَقِّ﴾(٢).

والرابع نحو:

٢٦٠ فجئتُ وقد نَشَتْ لنوم ثياتِها [لدى السُثْرِ إلا لِبْسَةَ المُتَفَضَّلِ]<sup>(٣)</sup>
 والخامس نحو:

٢٦١- وإني لتغروني لذِكْراكِ هِزَّةٌ [كما انتَفَضَ العُصفورُ بَلَّلُهُ القَطْنِ (١٠)
 وقد انتفى الاتحادان في ﴿ أَقِرِ المَمْلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْيِ ﴾ (١٠)

## [أحوالُ المفعولِ لأجله]

ويجوزُ جَرُّ المستوفي للشروط بكَثْرَةِ إنْ كان بـ (أل)، وبقِلَّةِ إنْ كان مُجَرَّدًا.

وشاهدُ القليلِ فيهما قولُه:

٢٦٢- لا أفقدُ الجُبْنَ عن الهيجاءِ [ولـو تـوالَـتُ زُمَـرُ الأعـداء] (١٦)
 وقد أد:

٢٦٣- مَنْ أَمَّكُمْ لِرَغْبِةِ فيكمْ مجبِرْ(١)

ويستويان في المضافِّ نحو ﴿ يُنفِقُوكَ أَمُونَكُمُ ٱبْنِفَآةَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ (^^)، ونحو

(١) الأنعام: ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣١. لأن (الخشية) مصدر قلبي، ولذلك نصب.

<sup>(</sup>٣) نضت: خلعت. لدى الستر : عند الستار. لبسة المتفضل : أي ما تلبسه وقت النوم من قميص ونحوه. الشاهد في قوله (لنوم)، فإن النوم علة لخلع النياب إلا أنه متأخر عنه فلذلك جره بالحرف.

<sup>(</sup>غ) تعروني: تنزل بي. القطر : المطر. الشاهد في (لذكراك)، فإنه علة لعرو الهوة، ولكن فاصل العرو هــو الهزة، وفاعل الذكرى هــو المتكلم، فلما اختلف الفاعل جر الاسم الدال على العلة باللام. جملة (بلله القطر) في محل نصب حال من (العصفور).

<sup>(</sup>ه) الإسراء: ٧٨. فاعل الإقامة هو المخاطب، وفاعل الدلوك هو الشمس، وزمنهما مختلف، لأن زمن الإقامة متأخر عن زمن الدلوك، ولذلك جر باللام.

<sup>(</sup>٦) لا أقمد: لا أتأخر. الجين: الخوف. الهيجاء: الحرب. توالت: تنابعت. الزمر: جمع (زمرة)، وهي الجماعة. الواو: واو الحال. جملة (لو توالت زمر الأعداء) في محل نصب حال. لو: وصلية زائدة.

<sup>(</sup>٧) أمكم: قصدكم. جبر : نصر.

<sup>(</sup>٨) البقرة: ٢٦٥ .

الفعول لأجله \_\_\_\_\_\_\_170

﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ (١).

قيل: ومثلُه ﴿ لِإِيلَافِ قُرَثِينَ﴾ (٢) أي: فليعبدوا ربُّ هذا البيتِ لإيلافهم الرُخلَتِين، والحَرْفُ في هذه الآية واجبٌ عند من اشترط اتَّحادَ الزمانِ.



<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) قریش: ۱ .

## هذا بابُ الفعولِ فيه وهو النُسَمَّى ظرفًا

[التعريف]:

[المفعولُ فيه أو] الظَّرْفُ: ما ضُمِّنَ معنى (في) باطَّرادِ من اسمٍ وقتِ أو اسمٍ مكانٍ، أو اسم عَرَضَتْ دلالتُه على أحدهما، أو جارٍ مَجْزاه.

فالمكانُ والزمانُ كـ (امكُتْ هنا أَرْمُنّا).

[نائبُ الظرفِ]

والذي عَرَضَتْ دلالتُه على أحدهما أربعةٌ:

- أسماءُ العددِ المميَّرَةِ بهما كـ (سرتُ عشرين يومًا)، (ثلاثين فَرْسَخًا).

- وما أفيد به كلية أحدهما أو جزئيته ك (سرتُ جميعَ اليومِ)، (جميعَ الفرسخِ)، أو (كلَّ اليومِ)، (كلَّ الفرسخِ) أو (بعضَ اليومِ)، (بعضَ الفرسخِ)، أو (نصفَ اليومِ)، (نصفَ اليومِ)، (نصفَ الفرسخ).

- وما كان صفةً لأحدهما كـ (جلستُ طويلًا من الدُّهْرِ شَرْقِيَّ الدارِ).

- وما كان مخفوضًا بإضافةِ أحدِهما، ثم أُنِيبَ عنه بعد حَذْفِه.

والغالبُ في هذا النَّائبِ أَنْ يكونَ مصدرًا وفي المتنُوبِ عنه أَنْ يكونَ زمانًا، ولا بُدُّ من كونِه معينًا لوقتِ أو لمقدار نحو: جئتُكَ صلاةً العصرِ، أو قُدومَ الحاجُ (١٠)، وأنتظرُكَ حَلْبَ ناقةٍ، أو نَحْرِ جَزُورِ (٣).

وقد يكونُ النائبُ اسمَ عَنِين نحو: لا أكلَّمه القارِطَيْنِ، والأصلُ: مُدَّةَ عَيْبَةِ القارظين. وقد يكونُ العَنْوُبُ عنه مكانًا نحو: جلستُ قُوبَ زيدٍ، أي: مكانَ قُوبٍه.

والجاري مَجْزي أحدِهما: ألفاظٌ مسموعةٌ نوسُعوا فيها فنصبوها على تضمينِ معنى (في) كقولهم: أحقًا أنْكَ ذاهبٌ، والأصلُ: أفي حقٌ، وقد نَطْقُوا بذلك، قال:

<sup>(</sup>١) والأصل : وقت صلاة العصر، ووقت قدوم الحاج.

<sup>(</sup>٢) والأصلُ : مقدار حلب ناقة، ومقدار نحر جزور.

٣٦٤- أفي الحق أنّي مُغْرَم بكِ هائم [وأثّلك لا حَلَّ هـواكِ ولا حَـشرً] وهي جاريةٌ مُجْرَى ظُرفِ الزمانِ دونَ ظرفِ المكان، ولهذا تقعُ خبرًا عن المصادر دونَ الجُمْنِ.

ومثله: غيرَ شكٌّ، أو جَهْدَ رأيي، أو ظنًّا مني أنَّكَ قائمٌ (١٠).

وخَرَجَ عن الحَدُّ ثلاثةُ أمور:

أحدُها: نحو ﴿ وَرَغَبُونَ أَن تَنَكِحُوهُنَ ﴾ (٢) إذا قُدُّر بـ (في)، فإنَّ النُّكاحَ ليس بواحدٍ مِنَّا ذَكُونا.

والثاني: نحو ﴿يَخَانُونَ يَوْمَا﴾ (٣)، ونحو ﴿ أَلَلُهُ أَعَلَمُ حَبَثَ يَجْعَلُ رِسَالَتُمُّهُ (١)، فإنَّهما ليسا على معنى (في)، فانتصابُهما على المفعول به، وناصبُ (حيثُ) (يَعْلَمُ) محذوفًا، لأنَّ اسمَ التفضيل لا ينصبُ المفعول به إجماعًا.

والثالث: نحو (دخلتُ الدان)(°)، و(سكنتُ البيتَ)، فانتصابُهما إنَّما هو على التُّوسُّع بإسقاطِ الخافضِ لا على الظرفيَّة، فإنَّه لا يَطَّرِد تعدِّي الأفعالِ إلى (الدار)، و(البيت) على معنى (في)، لا تقولُ: صلَّيْتُ الدارَ، ولا يَعْتُ البيتَ.

فصل: [ناصبُ الظَّرْفِ أي العاملُ فيه]

وحكمُه<sup>(٦)</sup> النص*بُ*.

وناصبُه اللَّفْظُ الدالُّ على المعنى الواقع فيه، ولهذا اللفظِ ثلاثُ حالاتٍ:

إحداها: أنْ يكونَ مذكورًا كـ (امكُثْ هنا أزمنًا)، وهذا هو الأصلُ.

والثانية: أنْ يكونَ محذوفًا جوازًا، وذلك كقولك (فَرَسَخَيْنِ)، أو (يومُ الجمعةِ)

 <sup>(</sup>١) كل واحد منها اسم منصوب على الظرفية متعلق يخير مقدم محذوف. أنك قائم: الصدر اللوول في محل رفع مبتدأ مؤخر.
 (٢) النساء: ١٢٧. أن تتكحوهن: المصدر اللوول في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: في أن تتكحوهن.

<sup>(</sup>٢) التعاور: ٣٧ . ١٠ تفصفوهن : المصدر الموون في محل نصب بنزع الخافض، اي . في ان للحجوهن. (٣) النور: ٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) الدار أو البيت : منصوب بنزع الخافض.

<sup>(</sup>٦) أي المفعول فيه.

جوابًا لمَنْ قال: كم سِرْتَ؟ أو متى صُمْتَ؟

والثالثة: أنَّ يكونَ محذوفًا وجوبًا، وذلك في ستٌّ مسائلَ، وهي:

أَذْ يَقَعَ صَفَةً كَ (مررتُ بطائرٍ فوقَ غُصْنِ).

أو صلةً ك (رأيتُ الذي عندَك).

أو حالًا كـ (رأيتُ الهلالَ بينَ السَّحابِ).

أو خبرًا كـ (زيدٌ عندَك).

أو مُشْتَفَلًا عنه كـ (يومَ الخميسِ صمتُ فيه).

أو مسموعًا بالحذفِ لا غيرٌ كقولهم: حينئذِ الآنَ، أي: كان ذلك حينئذِ، واشمَعِ الآنَ.

فصل: [الصالحُ للنَّصْبِ على الظرفيَّة من أسماء الزمان والمكان] أسماء الزمانِ كلُها صالحةٌ للانصاب على الظرفيَّة سواءٌ في ذلك:

مبهئها كحين ومُدَّةٍ.

ومُحْتَصُها كيوم الخميس.

ومعدودُها كيومين وأسبوعين.

والصالح لذلك من أسماء المكان نوعان:

والقنائج لذلك من الشاء المحال وحال.

أحدُهما: المُبْهَمُ، وهو ما افتَقَر إلى غيره في بيانِ صورةِ مسئّاه: كأسماءِ الجهاتِ نحو: أمام، ووراءً، ويمينَ، وشِمالَ، وفوقَ، وتحتّ.

فاستفاع الجهاب لحواء أمام، ووراء، ويمين، وسِمان، و

وشبهِها في الشُّيَاع كناحيةٍ، وجانبٍ، ومكانٍ.

وكأسماءِ المَقاديرِ كمِيلٍ، وفَرْسَخٍ، وبَريدِ.

والثاني: ما اتَّحَدَت مادَّنُه ومادهٔ عاملِه که (ذهبتُ مَذْهَبُ زیدِ)، و(رمیتُ مَرْمَی عمرِو)، وفوله تعالی ﴿وَاَلَنَا کُنَا فَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْظِ ﴾ (۱).

وأمًّا قولُهم (هو مِنِّي مَفْعَدَ القابِلَةِ)، و(مَرْجَرَ الكَلْبِ)، و(مَنَاطَ الثَّرَيَّا) فشاذٌّ، إذ

<sup>(</sup>١) الجن: ٩ .

التقديرُ: هو مني مستقِرٌ في مقعد القابلة، فعاملُه الاستقرار.

ولو أُعيل في المقعد (قعد)، وفي المزجر (زجر)، وفي المناط (ناط) لم يكن شاذًا. فصل: [المتصرّفُ وغيرُ المتصرّف من ظروف الزمان والمكان]

# الظرفُ نوعان:

. متصرّفٌ: وهو ما يفارِقُ الظرفيَّةَ إلى حالة لا تُشْبِهُها كأنْ يُسْتَعْمَلَ:

- مبتدأ.

- أو خبرًا.

- أو فاعلًا.

- أو مفعولًا.

- أو مضافًا إليه كاليوم.

تقولُ: اليومُ يومٌ مباركٌ، وأُعْجَبَتِي اليومُ، وأُخَبَتِتُ يومُ قدومِك، وسرتُ نصفَ اليومِ. . مُديد مع من مديد ماد.

. وغيرُ متصرّف، وهو نوعان:

- ما لا يُغارِقُ الظرفيَّةَ أصلًا كـ (قَطُّ)، و(عَوْضُ)، تقولُ: ما فعلتُه قطُّ، ولا أفعلُه عَوْضُ.

- وما لا يَخْرَجُ عنها إلا بدخولِ الجارُّ عليه نحو: قبل وبعد ولدن وعند، فيُخكَمُ عليهنَّ بعدمِ التُّصَرُّفِ مع أنَّ (مِنْ) تدخُلُ عليهِنَّ، إذ لم يخرُجْنَ عن الظرفيَّة إلا إلى حالةٍ شبيهةِ بها، لأنَّ الظرفَ والجارُ والمجرورَ أخوان.

### هذا بابُ المفعول معه

[التعريف] وهو: اسمٌ، فَضَلَّةٌ، تالِ لواوٍ، بمعنى (مع)، تاليةِ لجملةٍ، ذاتِ فعلِ أو اسمٍ فيه معناه وحروفُه كـ (سرتُ والطريق)، و(أنا سائرٌ والنيلُ).

فخَرَجَ باللفظ الأول (١٠) نحوُ: لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبن، ونحوُ: سرتُ والشمسُ طالعةٌ، فإنَّ الواوَ داخلةً في الأول على فعل، وفي الثاني على جملة.

وبالثاني(٢) نحؤ: اشْتَرَكَ زيدٌ وعمرٌو.

وبالثالث (٣) نحو: جئتُ معَ زيدٍ.

وبالرابع(١) نحوُ: جاء زيدٌ وعمرٌو قبله، أو بعده.

وبالخامس (٥) نحوُ: كلُّ رجلٍ وضيعتُه، فلا يجوزُ النصبُ خلافًا للصَّيْمَرِيُّ.

وبالسادس(٦) نحوُ: هذا لكَ وأباكَ، فلا يُتَكَلِّمُ به خلافًا لأبي عليٍّ.

### [الناصبُ للمفعولِ معه]

[نصبُ المفعولِ معه بفعل مُضْمَرٍ]

فإن قلت: فقد قالوا (ما أنتَ وزيدًا)، و(كيف أنتَ وزيدًا).

قلتُ: أكثرُهم يَرْفَعُ بالعطف (٧).

والذين نَصَبُوا قدَّروا الضميرَ فاعلَّا لمحذوفِ لا لمبتدأٍ، والأُصلُ: ما تكونُ، وكيف تصنعُ، فلَمَّا مُخِذِف الفعلُ وحدَّه برزَ ضميرُه وانفصلَ (^).

<sup>(</sup>١) وهو قوله (اسم).

<sup>(</sup>٢) وهو قوله (فضلة).

<sup>(</sup>۱) وهو قوله (تطله).(۳) وهو قوله (تال لواو).

<sup>(1)</sup> رسو توت ردن تو

<sup>(</sup>٤) وهو قوله (بمعنى مع).

<sup>(</sup>٥) وهو قوله (تالية لجملة).

 <sup>(1)</sup> وهو قوله (ذات فعل، أو اسم فيه معناه وحروفه.
 (٧) أي بالعطف على الضمير.

<sup>(</sup>A) ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مقصول مطلق، يمعني أي وجود توجد مع زيد. تكون : فعل مضارع مرفوع. أنت : ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل. وزيدًا : الواو : واو المعة. زيدًا : مقمول معه منصوب. كيف : اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، تصنع : فعل مضارع مرفوع. أنت : ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل.

والناصبُ للمفعول معه ما سَيَقَةُ من فعل أو شبهِه.

لا الواؤ، خلافًا للجُرْجانيً.

ولا الخِلافُ(١)، خلافًا للكوفيّين.

ولا محذوفٌ، والتقديرُ: سرتُ ولابستُ النيلَ، فيكونُ حينئذِ مفعولًا به، خلافًا للرُّجُاج.

## فصل: [حالاتُ الاسمِ الواقع بعد الواو]

للاسم بعد الواو خمسُ حالات:

١- وجوبُ العطف كما في: كلُّ رجلٍ وضيعتُه، ونحو: اشترك زيدٌ وعمرُو، ونحو: جاء زيدٌ وعمرُو قبلَه، أو بعدُه، لِمَا بيُّتا.

٢- ورُجْحانُه (٢) كـ (جاء زيدٌ وعمرو(، لأنّه الأصلُ، وقد أَمْكَنَ بلا ضَغف.

٣- ووجوبُ المفعولِ معه، وذلك في نحوِ (مالكَ وزيدًا)، و(مات زيدٌ وطلوعَ الشمس) لامتناعِ العطفِ في الأول من جهةِ الصّناعةِ (٢٠)، وفي الثاني من جهة المستاعةِ (٢٠).

٤- ورُجْحانُه (٥)، وذلك في نحوِ قولِه:

٣٦٥- فكونوا أنتم وبني أبيكم [مكانَ الكُلْيَتَينِ من الطُخالِ] ونحو (قمتُ وزيدًا) لضعف العطف في الأول من جهة المعنى(١٠)، وفي الثاني من جهة الصناعة(١٠).

<sup>(</sup>١) أي مخالفة ما بعد الواو لما قبلها، لأن هذا أمر معنوي.

<sup>(</sup>٢) أي رجحان العطف.

 <sup>(</sup>٤) أذن العطف يقتضي التشريك في المعنى، وطلوع الشمس لا يقوم به الموت.

<sup>(</sup>٥) أي رجحان المفعول معه.

<sup>(</sup>١) لأن المراد أمر المخاطبين وحدهم أن يكونوا مع بني أبيهم متحابين كالكلتين من الطحال.

 <sup>(</sup>٧) لأنه لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل، أو بأي فاصل كان.

٥- وامتناغهما كقوله:

٢٦٦- عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً باردًا [حتى شَنَتْ هَـهًالةً عيناها]
 وفوله:

٢٦٧- [إذا ما الغانياتُ بَرُزُنَ يومًا] وزَجُجْنَ الحَواجِبُ والعُبونا أَمَّا امتناعُ العطفِ فلانتفاءِ العشاركة.

وأمَّا امتنائحُ المفعول معه فلانتفاءِ المعيَّة في الأول، وانتفاءِ فائدةِ الإعلامِ بها في الثاني.

ويجبُ في ذلك إضمارُ فعلِ ناصبٍ للاسم على أنَّه مفعولٌ به، أي: وسقيتُها ماءً، وكخُلنَ العيونا، هذا قولُ الفارسيُّ والقَرَّاءِ ومَنْ بَعَهُما.

وذهبَ الجرميُّ والمازنيُّ والمُبَرُّدُ وأبو عبيدةَ والأصْمَعِيُّ واليزيديُّ إلى أنَّه لا حَذْفَ، وأنَّ ما بعدَ الواو معطوفٌ، وذلك على تأويل العاملِ المذكورِ بعاملِ يصِحُّ انصِبابُه عليهما، فيُؤوَّلُ (رَجُّجُنَّ)، و(حَشَنُّ)، و(علقتُها)، رِأَنْلُهُا).



### هذا بابُ المستثنى

### [أدواتُ الاستثناء]

للاستثناء أدواتٌ ثمان:

حرفان، وهما: (إلا) عند الجميع، و(حاشا) عند سيبويه، ويُقال فيها: حاشَ، وحَشَا. وفعلان، وهما: ليس، ولا يكون.

ومتردُّدان بين الفعليَّةِ والحرفيَّة، وهما: (خَلا) عند الجميع، و(عَدا) عندَ غيرٍ هيه.

واسمان، وهما: (غَيرُ)، و(سِوى) بلغاتها.

فإنَّه يُقالُ:

- سوی کرخی.

- وسُوى كهُدّى.

- وشواء كسماء.

- وسواء كېناء، وهي أغربُها.

[الاستثناءُ المُفَرَّغ أو الناقص]

فإذا استُتني بـ (إلا) وكان الكلامُ غيرَ تامٌ، وهو الذي لم يُذَكِّر فيه المستثنى منه فلا عَشَلَ لـ (إلا)، بل يكونُ الخُكُمُ عندَ وجودها مثلّه عندَ فقدها، ويُمشَى استثناءً مفرّعًا.

وشرطُه: كونُ الكلام غيرَ إيجاب:

وهو النفيُ نحو ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ﴾ (').

والنهي نحو ﴿وَلَا تَعُولُوا عَلَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ ``، ﴿وَلَا تُجَدِلُوا أَمْلَ ٱلكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي فِي آخَسَنُ﴾ '`'.

والاستفهامُ الإِنْكَارِيُّ نحو ﴿فَهَلَ يُهَلَّكُ إِلَّا ٱلْقَرْمُ ٱلْفَنِيثُونَ﴾ (1).

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤٤ . (٢) النساء: ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٥٥. أي : لا يهلك إلا...

فَأَمُّا قُولُه تعالى ﴿ وَيَأْلِكَ أَلَنَّهُ إِلَّا أَن يُشِحَ نُورَمُ ﴾ (١)، فلحمِلَ (يأبي) على (لا يريد)، لأنَّهما بعضي.

### [الاستثناءُ التَّامُ]

وإنْ كان الكلام تامًّا: فإذْ كان موجَمًا وجبَ نصبُ المستثنى نحو ﴿ مَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ مُ \* أَ.

وأمَّا قولُه:

٢٦٨- [وبالصَّريئة منهم منزِلٌ خَلَق] عافي تَخَيَّرَ إلا الشُّؤْيُ والوَيْـدُ (٦) فَحُمِلُ (تَفْيَرُ) على (لم يبنَ على حاله)، لأنهما بمعنى.

وإنْ كان الكلام غيرَ موجَب:

فإنْ كان الاستثناء مُقْصِلًا فالأرجعُ إتباعُ المستثنى للمستثنى منه:

بَدُلُ بعض عند البصريِّين.

وعَطفُ نَسَق عند الكوفيّين.

نحو ﴿ مَا نَعْلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ (''، ﴿ وَلَا بَلَنَيْتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا آمْرَأَلَكُ ﴾ (''، ﴿ قَالَ رَمَن يَغْمُمُ لِن تَرْحَمُو رَبِهِ: إِلَّا الْمَأَالُونَ ﴾ (''.

والنصبُ عربيُّ جبُّد، وقد قُرِئَ به في السُّنعِ في ﴿ فَلِيلُّ ﴾ (٧)، و ﴿ أَمَرَالُكُّ ﴾ (^).

وإذا تَمَدُّرَ البَدَلُ على اللفظ أَبْدِلُ على المَوْضِع نحو ﴿لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا اَللَهُ﴾ (١٠)، ونحو (ما فيها من أحدٍ إلا زيلًا) برفعهما، و(ليس زيدٌ بشيء إلا شيقًا لا يُعْبَأُ به) بالنصب، لأنَّ

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٢ . (٢) البقرة: ٢٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) الصريمة : اسم موضع. خلق : بال. عاف : دارس مندثر. النؤي : جدول صغير يحفر حول الحباء لمنع
 السيل عنه. النؤي : بدل من فاعل (تغير) مرفوع.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٦٦ . (٥) هود: ٨١ .

<sup>(</sup>١) الحجر: ٥٦ . (٧) قرَى ( إلا قليلًا ).

 <sup>(</sup>A) فرى ﴿ إِلَّا آمَرَ أَنْكَ ۗ ﴾.

<sup>(</sup>٩) الصافات: ٣٥ . الله : لفظ الجلالة بدل من محل الاسم قبل دخول (لا)، أو بدل من محل (لا) مع اسمها. والمختار أنه بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف.

(لا) الجنسية لا تعملُ في معرفة، ولا في موجّب، و(من)، والباء الزائدتين كذلك.

فإنْ قلتَ (لا إله إلا اللهُ واحدٌ) فالرفع أيضًا، لأنَّها لا تعملُ في موجَب.

ولا يترجُحُ النصبُ على الإتباع لتأخُّرِ صفةِ المستثنى منه على المستثنى نحو (ما فيها رجلُّ إلا أخوك صالحُ).

خلافًا للمازِنيِّ.

وإنْ كان الاستثناءُ مُنْقَطِعًا:

فإنَّ لم يُعْكِنُ تسليطُ العاملِ على المستثنى وجبَ النصبُ اتفاقًا نحو: ما زاد هذا المالُ إلا ما نَقَصَ، إذ لا يُقالُ: زاد النُقُصُ، ومثلُه: ما نَفَعَ زيدٌ إلا ما ضَرَّ، إذ لا يُقالُ: نَفَعَ الضَّرُّ.

وإنْ أمكن تسليطُه فالحجازيُّون يوجبون النصب، وعليه قراءةُ السبعةِ ﴿مَا لَمُم بِهِ. بِنْ عِلْمٍ إِلَّا الْنِبَاعُ الظَّنِّ﴾(١).

وتميمٌ ترجُّحُه، وتُجيزُ الإتباعَ كقوله:

٣٦٩- وبلدة ليس بها أنيش إلا البَعافين والا العِين (١٠)
 وحَمَل عله الزمخشريُ ﴿ قُلُ لَا يَعَلَمُ مَن فِي التَمْكِونِ وَالْأَرْضِ الْلَئِنَ إِلَّا اللهُ ﴾ (١٠).

## فصل: [تقدُّمُ المستثنى على المستثنى منه]

وإذا تَقَدُّمُ المستثنى على المستثنى منه وَجَبَ نَصْبُه مطلقًا كقوله:

 ٢٧٠ وما لي إلا آلَ أحمدَ شيعة وما لي إلا مَذْهَبُ الحَقْ مَذْهُبُ<sup>(1)</sup>
 وبعضُهم يُجِيرُ غيرَ النصب في المسبوق بالنفي، فيقولُ: ما قام إلا زيدُ أحدٌ، سَيع يونُسُ (ما لي إلا أبوك ناصرً)، وقال:

(١) النساء: ١٥٧ .

(٢) أنيس: مؤنس. اليعافير: جمع (يعفور)، وهو ولد البقرة الوحشية. العيس: الإبل.

 (٣) السل: ٦٥. من في السماوات والأرض: اسم موصول في محل رفع فاعل. الغيب: مفعول به منصوب. إلا : أداة حصر. الله: بدل من الاسم للموصول مرفوع.

(٤) ما: حرف نفي. لي: متعلقان بخبر مقدم محلَّوف. إلا: أداة آستثناء. آل أحمد: مستثنى منصوب، وهو مضاف. شيعة: مبتدأ مؤخر مرفوع. ١٧٦ =----المستث

٢٧١- [لأنهمُ يرجون منه شفاعةً] إذا لم يكن إلا النَّبِيُّونَ شافِعُ(١)

ووجهُه أنَّ العاملَ فُرَّعَ لِمَنا بعدَ (إلا)، وأنَّ المُؤَخَّرَ عامَّ أُرِيدَ به خاصٌ، فصَحُّ إبدالُه من المستثنى، لكنَّه بَدَلُ كُلِّ، ونظيرُه في أنَّ المتبوعَ أُخَّرَ وصار تابقا (ما مررتُ بمثلِك أحدٍى.

## فصل: [(إلا) المتكرَّرةُ للتوكيد ولغير التوكيد]

وإذا تكرَّرت (إلا):

- فإنْ كان التكرارُ للتوكيد، وذلك إذا تَلَتْ عاطفًا، أو تلاها اسمٌ مماثلٌ لِمَا قبلَها الْفِيتْ.

فالأولُ نحوُ: ما جاء إلا زيدٌ وإلا عمرٌو، فما بعدُ (إلا) الثانيةِ معطوفٌ بالواو على ما قبلُها، و(إلا) زائدةً للتوكيد.

والثاني كقوله<sup>(٢)</sup>:

لا تمرُز بهم إلا الفّتي إلا العُلا

ف (الفتى) مستثنى من الضمير المجرور بالباء، والأرجحُ كونُه تابعًا له في جَرُه، ويجوز كونُه منصوبًا على الاستثناء، و(العلا) بدلٌ من (الفتى) بَدَلَ كُلُّ من كل، لأنَّهما لمستى واحد، و(إلا) الثانيةُ مؤكّدة.

وقد اجتمع العطفُ والبَدَلُ في قوله:

- مالك من شيخك إلا عَمَلُه إلا رئيسيه مه وإلا رئسله والا رئسله (٢٥) فد (رسيمه) بَدَلَ، و(رمله) معطوف، و(إلا) المقترنة بكل منهما مؤكّدة.

- وإنْ كان التكرارُ لغير توكيد، وذلك في غير بابَي العطفِ والبَدَل:

 <sup>(</sup>١) إلا : أداة حصر. النبيون : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. شافع : بدل من (البيبون) مرفوع.
 (٢) أي الناظم.

<sup>(</sup>٣) الرَّسِيم والْرَمَل : ضربان من السير. ما : حرف نفي. لك : متعلقان بخبر مقدم محذوف. من شيخك : متعلقان بالاستقرار للقدر في (لك). إلا : أداة حصر. عمله : مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف. إلا : حرف زائد للتوكيد. رسيمه : بدل من (عمله) مرفوع، وهو مضاف. الواو : حرف عطف. إلا : حرف زائد للتوكيد. رمله : معطوف على (رسيمه) مرفوع، وهو مضاف.

فإنَّ كان العاملُ الذي قبل (إلا) مُقَوَّعًا تركته يؤثَّر في واحد من المستثنيات، ونصبتُ ما عدا ذلك الواحد نحو: ما قام إلا زيدٌ إلا عَثْرًا إلا بَكُرًا، رفعتَ الأولَ بالفعل على أنَّه فاعل، ونصبتَ الباقي، ولا يتعيَّنُ الأولُ لتأثير العامل، بل يَتَرجُعُ، وتقولُ: ما رأيتُ إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا، فتنصب واحدًا منها بالفعل على أنَّه مفعولٌ به، وتعببُ البواقيَ به (إلا) على الاستثناء.

وإنْ كان العاملُ غيرَ مفرَّغ:

فإنْ تقدَّمت المستثنياتُ على المستثنى منه نُصِيَتْ كلُّها نحو: ما قام إلا زيدًا إلا عدا الا بكا أحدً.

وإنْ تأخُّرت:

فإنْ كان الكلامُ إيجابًا نُصِبَتْ أيضًا كلُّها نحو: قاموا إلا زيدًا إلا عمرًا إلا بكرًا.

وإنْ كان غيرَ إيجاب أُعطيَ واحدٌ منها ما يُعطاه لو انْفَرَدُ، ونُصِب ما عداه نحو: ما قاموا إلا زيدٌ إلا عمرًا إلا بكرًا، لك في واحد منها الرفعُ راجحًا، والنصبُ مَرْجُوحًا، ويتعيُّرُ في الباقي النصبُ، ولا يتعيُّنُ الأولُ لجوازِ الوجهين، بل يَتَرَجُّخ.

هذا حُكْمُ المستثنياتِ المكرَّرةِ بالنظرِ إلى اللفظ.

وأمًّا بالنظر إلى المعنى فهو نوعان:

ما لا يُشكِنُ استثناءُ بعضِه من بعض كزيدٍ وعمرو وبَكْرٍ.

وما يُمْكِنُ نحو: له عندي عشَرةً إلا أربعةً إلا اثنين إلا واحدًا.

ففي النوع الأول:

إنْ كان المستثنى الأولُ داخلًا ـ وذلك إذا كان مستثنّى من غير موجَب ـ فما بعدَه داخلٌ.

وإنْ كان خارجًا ـ وذلك إنْ كان مستثنّى من موجَب ـ فما بعدُه خارجٌ.

وفي النوع الثاني اختلفوا:

فقيل: الحكمُ كذلك، وإنَّ الجميع مستثنَّي من أصل العدد.

وقال البصريُّون والكسائئ: كلِّ من الأعداد مستثنَّى ممَّا يليه، وهو الصحيح، لأنَّ الحَمْلَ على الأقرب متعيَّنُ عندَ التُّردُدِ.

وقيل: المذهبان محتمَلان.

وعلى هذا فالمُقَرُّ به في المثال ثلاثةً على القول الأول، وسبعةٌ على القول الثاني، ومحتمِلٌ لهما على الثالث، ولك في معرفة المتحصَّل على القول الثاني طريقتان:

إحداهما: أن تُشقِطَ الأول، وتَجْبُرُ الباقيَ بالثاني، وتُشقِطَ الثالث، وإنْ كان معك رابعٌ فإنَّك تجبُرُ به، وهكذا إلى الأخير.

والثانية: أن تَحُطُّ الآخِر ممَّا يليه، ثم باقيَّه ممًّا يليه، وهكذا إلى الأول.

فصل: [من أدوات الاستثناء (غيرُ)]

- وأصلُ (غيرٍ) أن يُوصَف بها:

إمَّا نكرةً نحو ﴿مَنْلِمًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ (١٠.

أو معرفةً كالنكرة نحو ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْصُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ (\*)، فإنَّ موصوفَها (الذين)، وهم جنسُ لا قومٌ بأعيانهم.

- وقد تَخْرُمُ عن الصَّفَةِ وتُضَعَّنُ معنى (إلا)، فيستثنى بها استم مجرورٌ بإضافتِها إليه، وتُغرَّبُ هي بما يستَجقُّه المستثنى بـ (إلا) في ذلك الكلامِ، فيجبُ نصبُها:

> في نحوِ (قاموا غيرَ زيد). ·

و(ما نفع هذا المالُ غيرَ الضَّررِ) عندَ الجميع.

وفي نحوٍ (ما فيها أحدٌ غيرَ حمارٍ) عندَ الحجازيّين.

وعند الأكثر في نحوِ: ما فيها غيرَ زيدٍ أحدٌ.

ويترجُّحُ عندَ قومٍ في نحوِ هذا المثال.

وعندَ تميمٍ في نحو: ما فيها أحدٌّ غيرَ حمارٍ.

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: ٧ .

ويضعُفُ في نحو: ما قاموا غيرَ زيدٍ.

ويمتَنِعُ في نحو: ما قام غيرُ زيد.

فصل: [ومن أدواتِ الاستثناءِ (سوى)]

والمستثنى بـ (سوى) كالمستثنى بـ (غير) في وجوب الخَفْضِ.

ثم قال الزَّجَاجُ وابنُ مالك: (سوى) كـ (غير) معنَّى وإعرابًا، ويؤيَّدُهما حكايةُ الفَرَّاءِ (أتاني سواك).

وقال سيبويه والجمهورُ: هي ظرفٌ بدليلِ وَصْلِ الموصولِ بها كـ (جاء الذي سواك)، قالوا: ولا تَخْرَعُ عن النصب على الظرفيّة إلا في الشّعر كقوله:

٣٧٣- ولــم يـبــق ســوى الــــــــــوا نِ دِنَّــــاهــــم كــــــــــــا دانـــــوا<sup>(١)</sup> وقال الوُمَّائِيُّ وِالفُكْبَرِيُّ تُشْتَعْمَلُ ظرفًا غالبًا، وكغيرِ قاليلًا، وإلى هذا أَذْهَبُ.

فصل: [ومن أدوات الاستثناء (ليس) و(لايكون)]

والمستثنى بـ (ليس)، و(لا يكون) واجبُ النصب، لأنَّه خبرُهما، وفي الحديث (ما أَنْهَرَ الدُّمُ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكُلُوا ليس السَّرُّ والظُّلُوّ).

وتقولُ: أتَوْني لا يكونُ زيدًا.

واسمُهما ضميرٌ مستيرٌ عائدٌ:

على اسمِ الفاعل المفهومِ من الفعل السابق. أو البعضِ المَدْلُولِ عليه بكلُّه السابق. فتقديرُ (قاموا ليس زيدًا): ليس القائمُ، أو ليس بعضُهم.

وعلى الثاني فهو نظيرُ ﴿ وَإِن كُنَّ نِسَآةِ ﴾ (٢) بعدَ تقدُّم ذِكْرِ الأولادِ (٣).

وحتى النابي فهو تعير ووي من رسته بها بعد تعدم لرادود و

) أي في قوله نعالي: ﴿ وَيُوسِيدُ اللهُ فِي الْوَلْفِكُمْ ﴾، لأن كلمه (الاولاد) تتُسملُ الله لور والإناث، فالنور في (كن) اسمها، وهي عائدة على الإناث اللاتي هن البعض المقهرم من الأولاد، و(نساء) خبرها.

<sup>(</sup>۱) دامهم : جاريناهم. تعد اداموا : الخاف : اناب معمول مطفق، وهو مصاف. للصدر المؤول في محل جر مضاف إليه، أي : دناهم دينا شل دينهم. ما : حرف مصدري. سوى المعدوان : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدونة وهو مضاف. (۲) أي في قوله تعالى: ﴿ يُومِيكُمُ لَقَةَ فِي أَوْلَكُوهِ عَنْهُ ﴾، لأن كلمة والأولاء) تشمل الذكور والإناث، فالدون

### فصل: [ومن أدواتِ الاستثناءِ (خلا) و(عدا)]

وفي المستثنى بـ (خلا)، و(عدا) وجهان:

أحدُهما: الجَرُّ على أنَّهما حرفا جَرَّ، وهو قليلٌ، ولم يحفظُه سيبويهِ في (عدا)، ومن شواهده قولُه:

- أَبَحْنا حِبُّهُمْ قَتلًا وأسرًا عدا الشَّمْعَاءِ والطَّفْلِ الصغيرِ (١)
 وموضفهما نصب، فقيل: هو نصبٌ عن تَمامٍ الكلام (١).

وقيل: لأنَّهما متعلُّقان بالفعل المذكور.

والثاني: النصبُ على أنَّهما فعلان جامدان لوقوعِهما مَوْقِعَ (إلا)، وفاعلُهما ضميرٌ مستتر، وفي مفسَّره وفي مَوْضِع الجملةِ البحثُ السابق.

وتدخُلُ عليهما (ما) المصدريَّةُ، فيتعيَّنُ النصبُ لتَعَيِّنِ الفعليَّةِ حينثذِ كقوله:

٥٧٠ - ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ [وكلُّ نعيمٍ لا مَحَالةً زائـلُ]
 وفوله:

- ثَمَلُ النَّدائي ما عداني فإنَّني [بكلُ الذي يَهْوَى نديمي مولَغ]
 ولهذا دخلتْ نونُ الوقاية، ومؤضِعُ الموصولِ<sup>(7)</sup> وصلتِه نصبٌ:

- إمَّا على الظرفيَّةِ على حذفٍ مضافٍ.

- أو على الحاليّةِ على التأويلِ باسمِ الفاعل، فمعنى (قاموا ما عدا زيدًا): قاموا وقتَ مجاوزتِهم زيدًا، أو مجاوزين زيدًا.

وقد يُجَرَّان على تقدير (ما) زائدة.

فصل: [ومن أدوات الاستثناء (حاشا)]

والمستثنى بـ (حاشا) عند سيبويهِ مجرورٌ لا غيرُ.

<sup>(</sup>١) الحي : القبيلة. الشمطاء : العجوز. قتلاً : تميز منصوب. (٢) مثل : نجح الطلابُ خلا طالبٍ. خلا : حوف جر شبيه بالزائد. طالب : اسم مجرور لفظًا منصوب محلًا على الاستثناء.

<sup>(</sup>٣) أي (ما) المصدرية.

السننني \_\_\_\_\_\_\_

وسَمِع غيرُه النصبَ كقوله: اللَّهُمُ اغفِر لي ولمَنْ يسمع حاشا الشيطانَ وأبا الأَصْبَغ. والكلامُ في موضعِها جارَّة وناصبةً وفي فاعلها كالكلام في أختَيْها.

ولا يجوزُ دخولُ (ما) عليها خلافًا لبعضهم، ولا دخولُ (إلا) خلافًا للكسائئ.



١٨١ \_\_\_\_\_الحا

#### هذا بابُ الحال

### [تعريفُ الحال]

الحالُ نوعان:

مؤكِّدةً، وستأتي.

ومؤسّنةٌ، وهي: وصفٌ (١)، فَضْلَةٌ (٢)، مذكورٌ لبيان الهَيْئةِ كـ (جئتُ راكبًا)، ورضربتُه مكتوفًا)، و(لقيتُه راكبيّن).

وخَرَجَ بذِكْرِ الوصفِ نحوُ (القَهَقَرَى) في: (رجعتُ القهقرى).

وبذِكْرِ الفضلةِ الخبرُ في نحوِ: زيدٌ ضاحكٌ.

وبالباقي التمييزُ في نحو: للهِ دَرُّهُ فارسًا! والنعتُ في نحو: جاءني رجلٌ راكبٌ.

فإنَّ ذِكْرَ التعبيرِ لبيانِ جنسِ المُتَعَجَّبِ منه، وذِكْرَ النعتِ لتخصيصِ المنعوتِ، وإنشًا وقعَ بيانُ الهيئةِ بهما ضِمْنًا لا قَصْدًا.

وقال الناظم<sup>(٣)</sup>:

الحالُ وصفٌ فَضْلَةٌ منتَصِبُ مُفْهِمُ في حالِ كذا.....

فه (الوصفُ) جنسٌ يشمَلُ الخبرَ والنعت والحال.

و(فضلةٌ) مُخْرِجٌ للخبر.

و(منتصبٌ) مخرِجٌ لنعتَي المرفوعِ والمخفوض كـ (جاءني رجلٌ راكبٌ)، و(مررتُ برجلِ راكبٍ).

و(مفهمُ في حالِ كذا) مُخْرِجُ لنعتِ المنصوبِ كـ (رأيتُ رجلًا راكبًا)، فإنَّه إنَّما سِيْقُ لنقيبدِ المنعوتِ، فهو لا يُفْهِمُ (في حال كذا) بطريقِ القَصْدِ، وإنَّما أَفْهَمَه بطريقِ النُّروم.

<sup>(</sup>١) أي اسم مشتق.

<sup>^^)</sup> الفضلة ما يكن أن يستغني عنه . في الأغلب . المعنى الأساسي للجملة. وهي خلاف العمدة. (٢) قول الناظم بيمامه :

٣) قول الناظم بتمامه :
 الحالُ وَصْفٌ متصتُ مفهمُ في حال كيفردًا أذهبُ

وفي هذا الحدّ نظر، لأنَّ النصبَ حكم، والحكمُ فَرْعُ التُّصَوَّر، والتصورُ متوقَّفٌ على الحدِّ، فجاء الدُّورُ.

فصل: [شروطُ الحال]

للحال أربعةُ أوصافٍ:

أحدُها: أن تكون مُثَتَقِلَةً لا ثابتةً، وذلك غالبٌ لا لازمٌ كـ (جاء زيدٌ ضاحكًا).

وتَقَعُ وصفًا ثابتًا في ثلاثِ مسائلَ:

إحداها: أن تكون مؤكَّدةً نحو: زيدٌ أبوك عَطُوفًا، ﴿ وَيَوْمَ أَتَّمَتُ حَيًّا ﴾ (١٠).

الثانية: أن يَدُلُّ عاملُها على تجدُّدِ صاحبها نحو: خَلَقَ اللهُ الزرافةَ يديِّها أطولَ من رجليها، فه (يديها) بَدَلُ بعضٍ، ورأطولَ) حالَّ ملازِمَةٌ.

الثالثة: نحو ﴿ فَآمِنَا ۚ بِالْقِسْطِ ﴾ (١٠)، ونحو ﴿ أَنْزَلَ إِلْيَّكُمُ ٱلْكِئْبَ مُفَصَّلًا ﴾ (١٠)، ولا ضابطً لذلك، بل هو موقوفٌ على السَّمَاع، ووَهِم ابنُ الناظم فمثَّل بـ ﴿ مُفَصَّلًا ﴾ في الآية للحال التي تَجَدُّد صاحبُها.

الثاني: أنْ تكونَ مشتقَّةً لا جامدةً، وذلك أيضًا غالبٌ لا لازِمّ.

وتقعُ جامدةً مؤوِّلةً بالمشتق في ثلاثِ مسائلَ:

إحداها: أن تدلُّ على تشبيه نحو: كُوُّ زيدٌ أسدًا، وبَدَثْ الجاريةُ فَمَرًا، وتثنُّتُ غُصنًا، أي: شُجاعًا، ومُضيثةً، ومُعتدلةً. وقالوا: وقع المُصْطَرِعانِ عِدْلَيْ عِيرٍ، أي: مُصْطَحِبَئِنِ اصطِحابَ عدليْ حمار حين سقوطِهما.

الثانية: أنْ تَدُلُّ على مُفَاعَلةِ نحو: بعتُه يدًا بِيَتِه، أي: مُتَقَابِضَيْنِ، وكلَّمْتُه فاهُ إلى فيُّ، ُي: مُتَشَافِهَيْنِ.

الثالثة: أَنْ تَدُلُّ على ترتيب كـ (ادخلوا رجلًا رجلًا)، أي: مُتَرَبُّين.

وتَقَعُ جامدةً غيرَ مُؤَوَّلَةِ بالمشتقُّ في سبعِ مسائلَ، وهي:

أَنْ تَكُونَ مُوصُوفَةُ نَحُو ﴿ وَأَنَّهُ مَا عَرَبُّنَّا ﴾ ( ") ﴿ وَتَمَثَّلُ لَهَا بَشُرًا سَوِيًّا ﴾ ( ") وتُسَمَّى

<sup>(</sup>١) مريم: ٣٣. (٢) أل عمران: ١٨. (٣) الأنعام: ١١٤. (٤) يوسف: ٢. (٥) مريم: ١٧.

حالًا مُوَطِّئَة (١).

أو دالَّةُ على سِغْرِ نحو: بعثُه مُدًّا بكذا. أ

أو عدد نحو ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ كَيْمَا أَسَلَمُ ۗ (٣٠). أو طَوْرٍ واقع فيه تفضيلٌ نحو: هذا بُشرًا أطيبُ منه رُطَبًا.

او طورٍ واقعٍ فيه تفضيل نحو: هذا بَشُرُّا اطيَّبَ منه رُط او تكونَ نوعًا لصاحبها نحو: هذا مالُك ذَهَبًا.

أو فَرَعًا نحو: هذا حديدُك خاتَمًا، ﴿ وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ (٣).

أو أصلًا له نحو: هذا خاتَمُك حديدًا، و ﴿ أَلْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيسَا ﴾ (1).

تنبيه: أكثرُ هذه الأنواعِ وقوعًا مسألةُ التَّشعِيرِ والمسائلُ الثلاثُ الأَوَل، وإلى ذلك يُثِيرِ قولُه (°):

ويكثُرُ الجُمودُ في سعرٍ وفي مُبْدي تَأْوُلٍ بلا تَكَـلُّفِ

ويُغْهَمُ منه أنَّهَا تَقَعُ جامدةً في مواضعَ أُحَرَ بقلَّة، وأنَّها لا تُؤَوَّلُ بالمُشْتَقُّ كما لا تُؤَوَّلُ الواقعةُ في التَّشعير، وقد بيَّتُها كلَّها.

وزَعَمَ ابنُه أنَّ الجميعَ مؤوَّلٌ بالمشتق، وهو تكلُّفٌ، وإنَّما قُلْنا به في الثلاثِ الأُوَّل لأنَّ اللفظ فيها مُزادٌ به غيرُ معناه الحقيقيَّ، فالناُوبلُ فيها واجبٌ.

الثالث: أنْ تكونَ نكرةً لا معرفةً، وذلك لازِمٍّ.

فإنْ وَرَدَتْ بلفظِ المعرفةِ أُوَّلَتْ بنكرة قالوا: جاء وَخْدَهُ، أي: منفردًا، ورَجَعَ عَوْدَهُ على بَدْقِه، أي: عائدًا<sup>(١)</sup>، وادخُلُوا الأُوَّلُ فالأُوَّلَ، أي: مُتَرَقِّبين، وجاؤُوا الجَشَّاءُ الفَفيرِ<sup>(١٧)</sup>، أي: جميعًا، وأرْسَلَها البراكُ <sup>(١٨)</sup>، أي: مُفتَرِكَةً.

<sup>(</sup>١) أي تُمَلِّدة. (٢) الأعراف: ١٤٢ . (٣) الأعراف: ٧٤ . (٤) الإسراء: ٦١ . (ه) أي قول الناظم.

<sup>(</sup>٥) أي قول الناظم. (٦) أو راجعًا على بدئه. والمعنى: رجع عائدًا فورًا، أي: في الحال، أو رجع على الطريق نفسه.

رد) نو را بنامة على معدد رفضي. والمنظرية على المستورة النبي عن عندان الرواح على سودن (٧) الحداء : مؤنث الأجمه بمعنى الكثير. والفقير: الكثير الذي ينفر وجه الأرض، أي يفطيه بكثرته. والفقير – في المثال – صفة للجماء.

 <sup>(</sup>A) أي : معاركة، مقاتلة.

الوابع: أنْ تكونَ نفسَ صاحبِها في المعنى، فلذلك جازَ (جاء زيدٌ ضاحكًا)، وامتنع (جاء زيدٌ صَجكًا).

### وقد جاءت مصادرُ أحوالًا:

بقلَّةِ في المعارف كـ (جاءَ وَحُدَهُ)، و(أَرْسَلُها العِراكَ).

وبكَثْرَةِ في النكرات كـ (طَلَعَ بَغْنَةً)، و(جاء رَكْضًا)، و(قتلتُه صَبْرًا)، وذلك على النأويل بالوصف، أي: مباغِتًا، وراكِضًا، ومصبورًا، أي: محبوسًا.

ومعَ كثرةِ ذلك فقال الجمهورُ: لا ينقاسُ مطلقًا.

وقاسَه المُبَرَّدُ فيما كان نوعًا من العامل، فأجاز (جاء زيدٌ سُرْعَةٌ)، ومنع (جاءَ زيدٌ ضَحِكًا).

#### وقاسَه الناظمُ وابنُه:

بعد (أمًا) نحو: أمَّا عِلْمَا فعالِمُ، أي: مهما يُذْكَرُ شخصٌ في حالِ عِلْمٍ فالمذكورُ عالِمٌ. وبعدَ خبر شُبُه به مبندؤُه كـ (زيدٌ زهيرٌ شعرًا).

أو قُرنَ هو به (أل) الدَّالِ على الكَّمَالِ نحو: أنتَ الرجلُ عِلْمًا.

#### فصل: [صاحبُ الحال]

- وأصلُ صاحبِ الحالِ التعريفُ.

- ويقعُ نكرةً بمُسوّع:

كأنْ يتَقَدُّم عليه الحالُ نحو: في الدار جالسًا رجلٌ، وقوله:

٢٧٧- لِمَيَّةَ موجِشًا طَلَلُ [يسلوحُ كَانْه خِسلُلُ](١)
 أو يكونَ مخصوصًا:

إِمَّا برَصْفِ كَفَرَاءَةِ بعضِهم ﴿وَلَكَا جَآءَهُمْ كِنَتُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ﴾ (\*\*)، وقولِ لشاعر:

<sup>(</sup>١) منه : أَصَّمَّ اسمَّا أَمْ مُوصَفًا : خَاليًا من أهله. الطلل : ما يقي شاخصًا من آثار الديار. خلل : جمع (جُلُّه)، وهي بطانة تفشى بها أجفان السيوف. موحشًا : حال من (طلل). (٢) البقرة: ٨٩ .

١٨٦ \_\_\_\_\_ المال

٢٧٨- نجَمْيتَ يا ربٌ نومًا واستجب له في فُلُكِ ماجِر في اليتم مَشْ مُحونا (١)
 وليس منه ﴿ فِيمَا يُشْرَقُ كُنُّ أَشْرِ حَكِيمٍ ﴿ أَشَرًا يَنْ عِندِيناً ﴾ (١).

خلافًا للناظم وابنِه.

أو بإضافةِ نحو ﴿ فِيَّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَّآءَ ﴾ (٣).

أو بمعمول نحو: عجبتُ من ضَرْبِ أخوك شديدًا.

أو مسبوقًا بنفي نحو ﴿وَمَآ أَهۡلَكُنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِكَابٌ مَّعۡلُومٌ ﴾ ''.

أو نَهْي نحو:

٢٧٩- لا يَرْكَنَنُ أحدٌ إلى الإِجْحَامِ يــومَ الـوَغْــى مُـتَـحُــوُفًـا لـجــمَــامِ
 أو استفهام كقوله:

٢٨٠ يا صُاحِ هل محممً عيشٌ بافيًا فنرى [لنفسكَ القُذْرَ في إبعادِها الأمَلا]<sup>(١)</sup>
 وقد يقعُ نكرةً بغير مُسَوِّغ كقولهم: عليه بئةٌ بِيضًا، وفي الحديث (وصَلَّى وراءه
 رجالٌ قيامًا).

 <sup>(</sup>١) فلك : سفينة. ماخر : من (مخرت السفينة) إذا شقت الماء فسمع لها صوت. اليم : الماء. مشحون :
 المنابغ، جملة (يا رب) معترضة. مشحونًا : حال من (فلك) منصوب.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٤،٥. أمرًا: حال من (أمر) في الآية السابقة عند ابن مالك وابنه، لوصفه بـ (حكيم) مع أنه مضاف إليه، وهما يقولان بعدم جواز مجيء الحال من المضاف إليه، إلا بشروط لم توافر هنا. ومن أوجه إعرابه أنه حال من فاعل (أتزلناه) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آمُزَلْتُكُ فِي لِيَـلَقٍ مُّيَزِّكُهُ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾. الدخان: ٣ .

<sup>(</sup>۳) فصلت: ۱۰.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٤ .(٥) المثال من كلام الناظم.

رً ) صاح: منادى مرخم، وألأصل: يا صاحبي. هل حم عيش باقيا: أي: ما قدّر الله عيشًا باقيًا. باقيًا: حال من رعيش عصوب. لنفسك: متعلقان بمفعول به ثان مقدم. العذر: مفعول به أول مؤخر منصوب.

لحال \_\_\_\_\_لحال

### فصل: [حالاتُ الحالِ مع صاحبها]

وللحال مع صاحبها ثلاثُ حالاتِ:

إحداها: وهي الأصلُ ـ أنْ يجوزَ فيها أنْ تتأخَّر عنه، وأنْ تَتَقَدَّمَ عليه كـ (جاء زيدٌ ضاجكًا)، و(ضَرَبْتُ اللَّصُّ مكتوفًا)، فلك في (ضاحكًا)، و(مكتوفًا) أنْ تُقَدِّمَهُما على المرفوع والمنصوب.

الثانية: أنْ تَتَأُخَّرَ عنه وجوبًا:

وذلك كأنْ تكونَ محصورة نحو ﴿وَمَا زُبِيلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُنْشِينَ وَمُنذِرِينَۗ ﴾ ``. أو يكونَ صاحبُها مجرورًا:

إمَّا بحرف جَرَّ غيرِ زائد كه (مررتُ بهندِ جالسةٌ).

وخالفَ في هذه الفارسيُّ وابنُ جِنَّيُّ وابنُ كَيْسَانَ، فأجازوا التقديمَ، قال الناظم: وهو الصحيحُ لوروده كقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ لِلنَّاسِ﴾ '''، وقولِ الشاعر:

٢٨١- تَسَلِّيتُ طُرًّا عنكمُ بعدَ بينكُمْ [بذكراكمُ حتى كأنَّكمُ عندي] (٣)

والحقُّ أنَّ البيتَ ضرورةً، وأنَّ ﴿كَآفَهُ حالٌ من الكاف، والتاءُ للمبالغة لا للتأنيث، ويَلْزَمُه تقديمُ الحالِ المحصورة، وتَعَدَّي (أرسل) باللام، والأولُ مُمْتَنِع، والثاني خلافُ الأكثر.

وإمَّا بإضافةٍ كـ (أغجَبَني وجهُها مُشفِرَةً).

وإنَّما تجيءُ الحالُ من المضاف إليه:

إذا كان المضافُ بعضَه كهذا المثالِ، وكقوله تعالى ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلَ لِغَوْنَا﴾ (1)، ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلُ لَحَمَّ أَخِيهِ مِّبَنَا﴾ (٥).

(۲) سبأ: ۲۸ .

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٤٨ .

<sup>(</sup>۱) العصم. الم. . (۳) تسليت : تصبرت وتكلفت السلوان. طؤا : جميعًا.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٤٧ .

٥١) الحجرات: ١٢ .

أو كبعضِه نحو ﴿مِلَّةَ ۚ إِزَهِتِمَ حَنِيغًا ﴾ (''.

أو عاملًا في الحال نحو ﴿ إِلَيْهِ مَرْحِقُكُمْ خِيمًا ﴾ (٢)، وأَغْجَبُني انطلاقُكَ مُتْفَرِدًا، وهذا شاربُ السَّوِيقِ مَلْتُوتًا.

الثالثة: أنْ تتقدَّمَ عليه وجوبًا كما إذا كان صاحبُها محصورًا نحو: ما جاء راكبًا إلا ريدٌ.

### فصل: [حالاتُ الحالِ مع عاملها]

وللحالِ مع عاملها ثلاثُ حالاتِ أيضًا:

إحداها: وهمي الأصلُ ـ أنْ يجوزَ فيها أنْ تتأخَّرَ عنه وأنْ تَتَقَدَّمَ عليه، وإنَّما يكونُ ذلك إذا كان العاملُ:

فعلًا متصرِّفًا كـ (جاء زيدٌ راكبًا).

أو صفة تشيه الفعل المتصرف ك (زيد منطلق مسرعًا)، فلك في (راكبًا)، و(مسرعًا) أنْ تُقَدِّمَهُما على (جاء)، وعلى (منطلق) كما قال الله تعالى ﴿ خُنَّمًا أَشَدُرُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾ (٣)، وقالتِ العربُ: شَتَّى تَؤُوبُ الحَلَبَةُ، أي: مُتَفَرَّفين يرجِعُ الحاليون، وقال الشاعر:

- [عَنَسُ ما لتَبَادِ عليكِ إمارةً] نَجَوْتِ وهـ نا تحملينَ طَلِيقُ<sup>(1)</sup>
 ف (تحملين) في موضع نصب على الحال، وعاملُها (طليق)، وهو صفةً مشبّهة.

الثانية: أنْ تتفذَّمَ عليه وجويًا كما إذا كان لها صَدُّرُ الكلام نحو: كيف جاء زيدٌ؟ الثالثة: أنْ تَتَأَخَّرَ عنه وجويًا، وذلك في ستٌ مسائلَ، وهي أنْ يكونَ العامل:

فعلًا جامدًا نحو: ما أحسنَه مُقْبِلًا!

أو صفةً تشبِّه الفعلَ الجامد، وهو اسمُ التفضيل نحو: هذا أفصحُ الناسِ خطيبًا.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٥ . (٢) يونس: ٤ .

<sup>(</sup>٣) القمر: ٧.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم: ۸۵ (۱) تقدم برقم: ۸۵

أو مصدرًا مُقَدِّرًا بالفعل وحرفِ مصدريٍّ نحو: أعجبني اعتكافُ أخيك صائمًا (١٠). أو اسمَ فعل نحو: نزالِ مُشرِعًا.

أو لفظًا مُضَمَّنًا معنى الفعلِ دونَ حروفِه نحو ﴿فَتِلَكَ بُيُوتُهُمْ خَالِيَهُۗ ﴾ "، وله:

٢٨٣ - كأنَّ قلوبَ الطبرِ رَطْبًا وبابسًا [لدى وَكْرِها النُّئَابُ والحَشْفُ البالي] (٣)
 وقولك: ليتَ هندًا مقيمةً عندًانا.

أو عاملًا آخَر عَرَضَ له مانعٌ نحو: لأُضيرِ مُختَسِبًا، ولأعتَكِفَنُ صائمًا، فإنَّ ما في حَيِّرٍ لام الابنداءِ ولام القسَم لا يَتَقَدُّمُ عليهما.

ويُستثنى من أفعلِ التفضيلِ ما كان عاملًا في حالين لاسمين مُتَّجدَي المعنى أو مختلفين، وأحدُهما مُفَصَّلُ على الآخر، فإنَّه يجبُ تقديمُ حالِ الفاضل كـ (هذا بُشرًا أطبُ منه رُطَّبًا)، وقولك: زيدٌ مفردًا أنفعُ من عمرو مُعانًا.

ويُستثنى من المُصَمَّن معنى الفعلِ دونَ حروفِه: أنْ يكونَ ظرفًا أو مجرورًا مُخْيَرًا بهما، فيجوزُ بقلَّةٍ توشُطُ الحالِ بين المُخْبَر عنه والمُخْبَر به كقوله:

٣٨٤- بنا عاذ عَوْفٌ وَهُوَ باديَ ذِلَةٍ لديكمْ [فلم يَعْدَمْ وَلاءً ولا نَصْرا](١)

وكفراءة بعضِهم هماً في بُعلُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَفْكَرِ خَالِهَكُ لِلْكُحُورِيَا﴾ (°)، وكفراءة الحسنِ هُوَالسَّكَوْنُ مُطْوِيَّكُ بِسِيسِنِهِنَّهُ (°)، وهو قولُ الأخفشِ، وتَبِعَهُ الناظمُ.

والحقُّ أنَّ البيتَ ضرورةً، وأنَّ ﴿ كَالِمُسَكَةُ ﴾، و ﴿ مَلْوِيَّنَتُ ﴾ معمولان لصلة (ما)، ولـ ﴿ فَهَمَــنَّمُ ﴾، وأنَّ ﴿ اَلسَّهَانِ ﴾ عطفٌ على ضمير مستنرٍ في ﴿ فَيَضَــنُّمُ ﴾، لأنَّها بمعنى (مقبوضتُه) لا مبتناً، و ﴿ بِيَهِينِهِ. ﴾ معمولُ الحال لا عاملُها.

<sup>(</sup>١) أي أن يعتكف أخوك. (٢) النمل: ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) العناب : نبوع من الفاكهة. الحشف : النمر الرديء. والعامل في الحال (كأن)، وهو حرف متضمن معنى الفعل دون حروف، فإن معناه (أشبه).

<sup>(</sup>٤) عاذ : النجأ وتحصن. عوف : اسم رجل. يادي ذلة : أي ظاهر المهانة. الولاء : المناصرة. النصر : الإعانة. (٥) الأنمام: ١٣٩ .

### فصل: [جوازُ تعدُّدِ الحال]

ولِشَبَهِ الحالِ بالخبر والنعت جاز أنْ تَتَعَدَّدَ لمفرد وغيرِه.

فالأولُ كقوله:

حليُ إذا ما جثتُ لبلى بخُفْية زيارة بيتِ اللهِ رَجْلان حافيا(١)
 وليس منه نحوُ ﴿أَنَّ اللهُ يَبْشِرُكَ بِيَحِينَ مُصَدِقًا بِكُومَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِدًا وَحَمُورًا﴾ (١).

والثانى

إِنِ اتَّخَذَ لفظُه ومعناه ثُنِّي أَو لِحْمِع نحو ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُّ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ دَالِّمَيْنِ ۗ ﴿ ''، الأصلُ: دائمةً ودائبًا، ونحو ﴿ وَسَغَّرَ لَكُمُّ ٱلْكِلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكْرُ وَٱلنَّجُومُ شُخَرَتُ ﴾ ''.

وإنِ اختلف فُرُقَ بغير عطف كـ (لقيتُه مُصْعِدًا مُنْحَدِرًا)، ويُقَدِّر الأولُ للثاني، وبالعكس، قال:

٣٨٦- عَهِدْتُ سُعادَ ذاتَ هوَى مُعَنَّى [فـزدتُ وعــاد سُـلْـوانَــا هــواهــا]<sup>(٥)</sup> وقد تأتي على الترتيب إنْ أَمِنَ اللَّبِسُ كقوله:

- خَرَجْتُ بها أمشي تَجُو وراءَنا [على أَنْرَيْننا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحُلِ] (١)
 ومَنتَ الفارسيُّ وجماعةُ النوعَ الأوَّل، فقَدُّروا نحوَ قوله (حافيًا) صفةً، أو حالًا من

-ضمير (رُجُلان).

وسَلَّمُوا الجَوازَ إذا كان العاملُ اسمَ التفضيل نحو: هذا بُسْرًا أطيبُ منه رُطَبًا.

### فصل: [الحالُ المؤكِّدة]

الحالُ ضربان:

مُؤسَّسةٌ، وهي التي لا يُستفاد معناها بدونها كـ (جاء زيدٌ راكبًا)، وقد مضت.

<sup>(</sup>١) رجلان : يمشي على رجليه. حافيًا : غير منتعل.

 <sup>(</sup>٣) آل عمران: ٣٩ .
 (٣) إبراهيم: ٣٣ .
 (٥) عهدت : علمت. معنى : من (عثّاه) الأمر، إذا شق عليه حتى أورثه العناء والحمد.

 <sup>(</sup>٦) المرط : كساء من خز أو صوف. المرحل : الموشى بصور الرحال.

ومؤكِّدة إمَّا لعاملها لفظًا ومعنَّى نحو ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ (١)، وقوله:

- أَصِحْ مُصِيحًا لَمَنْ أَبدى نصيحتُه [والزَمْ تَوْفِي خَلْطِ الجِدُ باللعبِ]
 أو معنى فقط نحو ﴿ فَنَبْمَدُ صَاحِكُم ﴿ " ، ﴿ وَلَنْ مُدْيِر ﴾ (" ).

وإمَّا لصاحبها نحو ﴿ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيمًا ﴾ ''.

وإمَّا لمضمرنِ جملةٍ معقودةٍ من اسمين معرفتين جامدتين كـ (زيدٌ أبوك عَطُوفًا)، وهذه الحالُ واجبةُ التأخيرِ عن الجملة المذكورة، وهي معمولةٌ لمحذوفٍ وجوبًا، تقديره: أخَقُه، ونحوه.

#### فصل: [وقوعُ الجملةِ حالًا] .

### تقع الحالُ:

- اسمًا مفردًا كما مضي.

- وظَوْفًا کـ (رأیتُ الهلالَ بینَ السُّخابِ)، وجارًا ومجرورًا نحو ﴿فَخَيَّمَ طَلَ فَوَیِهِ. فِي زِينَتِيهُ (\*)، ويتعلَّقان بـ (مستقرُّ)، أو (استقرُّ) محذوفين وجوبًا.

- وجملةً بثلاثة شروط:

أحدها: كونُها خبريَّةً، وغَلِطَ مَنْ قال في قوله:

٢٨٩ - اطلُبُ ولا تَضْجَرَ من مَطْلَبِ [فأفَتُ الـطالـبِ أَنْ يَضْجَرا] (١)
 إِنَّ (لا) ناهيةً، والواؤ للحال، والصوابُ أنَّها عاطفة مثلُ ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا
 يه. شَيْئاً ﴾ (١).

الثاني: أنْ تكونَ غيرَ مُصدَّرةِ بدليلِ استقبالِ، وغَلِطَ من أَعْرَبَ ﴿سَبَهْدِينِ﴾ من قوله تعالى ﴿إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَبِّدِينِ﴾ (^/ حالًا.

<sup>(</sup>۱) النساء: ۷۹. (۳) النمل: ۱۹. (۳) النمل: ۱۰. (٤) يونس: ۹۹. (۵) القصيص: ۷۹.

<sup>(</sup>٢) ولا : ألوار : واو المعية. لا : حرف نفي. تضجر : فعل مضارع منصوب بـ (أن) المضمرة بعد واو المعية، وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>٧) النساء: ٣٦ .

الثالث: أنْ تكونَ مُرْتَبِطَةً:

إمَّا بالواو والضمير نحو ﴿خَرَجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أَلُوثُ﴾ (١).

أو بالضمير نقط نحو ﴿ أَهْمِلُواْ بَعْشُكُمْ لِكَتْفِي عُدُوٌّ ﴾ (٢) أي: متعادين.

أو بالواو فقط نحو ﴿ لَهِنَّ أَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ (٢).

وتجبُ الواؤ قبلَ (قد) داخلةً على مضارع نحو ﴿ لِمَ تُؤَدُّونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

وتَمْتَنِعُ في سبعِ صورٍ:

إحداها: الواقعةُ بعد عاطف نحو ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ فَٱلِمُونَ ﴾ (٥٠.

الثانية: المؤكَّدةُ لمضمونِ الجملة نحو: هو الحقُّ لا شَكَّ فيه، و ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِكُنْبُ لَا رَبُّ فِيهُ ١٩٠٨.

الثالثة: الماضي التالي (إلا) نحو ﴿ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَسَنَّهُزِّءُونَ﴾ (٧).

الوابعة: الماضي المتلُوُّ بـ (أو(نحو: لأَضربَنَّه ذهبَ أو مَكَث.

الخامسة: المضارع المنفئ بـ (لا) نحو ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ (^).

السادسة: المضارع المنفي بـ (ما) كقوله:

.٢٩- عهدتُك ما تَصْبُو وفيك شَهِيتَةً [فما لكَ بعد الشَّيْبِ صَبَّا مَتَيْمَا]^'' السابعة: المضارع المُثْنِّت كقوله تعالى ﴿وَلَا يَشُنُ تَسْتَكَثِرُ ﴾ (١٠٠.

وأمَّا نحوُ قولِه:

٣٩١- غَلَقْتُها عَرَضًا وأَقتُلُ قومَها [زَعْمَا لَعَدْرُ أَبِيكُ لِيس بَعْزُعَم] (١٠٠٠ فقيل: ضرورةٌ، وقيل: الواؤ عاطفةٌ، والمضارعُ مؤوّلٌ بالماضي، وقيل: واؤ الحالِ والمضارعُ خيرٌ لمبتداً محذوف، أي: وأنا أَقْتُلُ.

- - (٤) الصف: ٥. (٥) الأعراف: ٤. (٦) البقرة: ٢. (٧) الحجر: ١١. (٨) للائدة: ٨٤.
- رم) مسجو : من الصبوة، وهي الجيل إلى النساء. صبتا : وصف من (الصبابة)، وهي رقة الهوى والعشق. متيتًا: مذلكً مستعبدًا بالحب.

(١١) علقتها : أُحببتها. عرضًا : عن غير قصد مني. زعمًا : طْمعًا، من (زَعِمَ ـ يرغم). مزعم : مطمع.

لحال \_\_\_\_\_\_ احداد \_\_\_\_\_\_ احداد \_\_\_\_\_

#### فصل: [حذفُ عاملِ الحال]

- وقد يُحذف عاملُ الحالِ جَوازًا:

لدليل حاليٌّ كقولِكَ لقاصدِ السُّفرِ: راشدًا، وللقادِم من الحجِّ: مأجورًا.

أو مقالئي نحو ﴿ لِمَا قَيْرِينَ ﴾ (١)، ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِيَجَالًا أَوْ رُكَبَانًا ﴾ (١) بواضمار: تسافز، ورجعت، ونجعمُها، وصَلُوا.

> - ووُجوبًا قياسًا في أربعِ صورٍ: .

نحو: ضَربِي زيدًا قائمًا.

ونحو: زيدٌ أبوك عَطُوفًا، وقد مضتا.

والتي يُبيِّقُ بها ازديادٌ أو نَقْصٌ بندريج كـ (تَصَدُقُ بدينارٍ فصاعدًا) (٣)، و(اشترِه بدينار فسافِلًا) (١٠).

وما ذُكِرَ لتوبيخِ نحو: أقائمًا وقد قَعَدَ الناسُ، وأنسيميًّا مَرَّةً وقَيْمِيثًا أخرى، أي: أَتُوجَدُ، وأَنْتَحَوَّل.

وسماعًا في غير ذلك نحو: هنيئًا لك، أي: ثَبَتَ لك الخيرُ هنيئًا، أو أَهْنَأُكُ هنيئًا.



<sup>(</sup>١) القيامة: ٤ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) صاعدًا : حال، وعاملها وصاحبها محذوفان. والتقدير : فاذهب بالعدد صاعدًا. والجملة المحذوفة هنا إنشائية، معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية الإنشائية.

 <sup>(</sup>٤) سافلًا : حال، وعاملها وصاحبها محذوفان، والجملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها. ولا
 بـد من اقتران هذه الحال المفردة بالفاء العاطفة، أو (شم) العاطفة.

#### هذا باب التَّمييز

[التعريف] التمييزُ: اسمُّ نكرةٌ بمعنى (مِنْ)(١) مُبَيِّنٌ لإبهامِ اسمٍ أو نِسْبَةٍ. فَخَرَجُ بالفصل الأول نحوُ: زيدٌ حَسَنٌ وجهَه.

وقد مضى أنَّ قولَهُ:

- [رأيتُكَ لَمَّا أَن عَرَفْتَ وجوهنا] صَدَدْتَ وطِئِتَ النفسَ يا قَيش عن عَمْرِو<sup>(۱)</sup>
 محمولٌ على زيادة (أل).

وبالثاني الحالُ، فإنَّه بمعنى (في حالِ كذا) لا بمعنى (مِنْ).

وبالثالث نحؤ: لا رجلَ، ونحؤ:

٣٩٣- أستغفر الله ذنبًا لستُ مُخْصِية [ربُّ العبادِ إليه الوَجْهُ والمُعَلُ (٣٠) فإنَّهما وإنْ كانا على معنى (مِنْ) لكنَّها ليست للبَيّان، بل هي في الأول للاستغراق، وفي الثاني للابتداء.

وحكمُ التمييز النصبُ.

والناصبُ لمُبَيِّنِ الاسم هو ذلك الاسمُ المُبْهَمُ كه (عشرين دِرْهَمًا).

والناصبُ لمُبَيِّنِ النَّشِيَة المسندُ من فعلٍ أو شِبْهِه كه (طاب نفسًا)، و(هو طيُّبُ أَبُوَةً)، وعُلِمَ بذلك بُطُلانُ عُموم قوله(٤):

يُنصَبُ تمييزًا بما قد فشرَهُ.

فصل: [أنواعُ الاسمِ النَّهُم]

والاسمُ المُبْهَمُ أربعةُ أنواعٍ:

أحدُها: العَدَدُ كَ ﴿ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكِبًا ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أي (من) التي تبين جنس ما قبلها، أو نوعه، والمجرور بها هو عين الشيء الذي تبينه.

<sup>(</sup>٢) أي : وطبت نفشا.

<sup>(</sup>٣) أي : أستغفر الله من ذنب. ضُمُّنَ (أستغفر) معنى (أستيب). ذنيًا : متصوب بنزع الحافض. (ع) أي قول الناظم.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٤ .

والثاني: المِقْدَارُ، وهو: إمَّا مساحةً كثِيثِرِ أرضًا.

أو كَيْلٌ كَقَفِيزٍ بُرًا. أو وزنٌ كَمَنَوَيْنِ عَسَلًا.

وهو تثنية (مَنّا) كعَصًا، ويُقالُ فيه (مَنِّ) بالتشديد، وتثنيتُه (مَنَّان).

والثالث: ما يُشْبِهُ المقدارُ نحو ﴿مِثْقَــَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا﴾ (١)، ويَحْيُّ سَمْنًا، ﴿وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ. مَذَا﴾ (١)، ومحمل على هذا: إنَّ لنا غيرَها إبِلًا.

والرابع: ما كان فرعًا للتمييز نحو: خاتَمُ حديدًا، فإنَّ الخاتَمَ فَرَعُ الحديدِ، ومثلُه (بابٌ ساجًا)، و(مجَبَّةٌ خَزًّا)، وقيل: إنَّه حالٌ.

#### والنُّسْبَة المُبْهَمَةُ نوعان:

نسبةُ الفعلِ للفاعل نحو ﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِّبًا ﴾ (٣).

ونسبتُه للمفعول نحو ﴿ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا﴾ (١٠).

ولك في تعييزِ الاسم أنْ تَجُرُه بإضافةِ الاسمِ كثِيثرِ أرضٍ، وقَفِيزِ بُرُه، ومَنَوَيْ عَسَلٍ. إلا إذا كان الاسمُ عَلَدًا كعشرين درهــــاً.

أو مضافًا نحو ﴿ بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (٥)، و ﴿ قِلْءُ ٱلأَرْضِ ذَهَبًا﴾ (١).

# فصل: [تمييزُ النُّسْبَةِ الواقعُ بعد التَّعَجُّب واسم التفضيل]

من مميّز النَّسْبَةِ:

الواقعُ بعدَ ما يُفِيدُ النَّعَجُبَ نحو: أكرِمْ به أبّا! وما أشجعَهُ رجلًا! وللهِ دَرُهُ فارسًا! والواقعُ بعد اسم التفضيل، وشرطُ نصبِ هذا كونُه فاعلًا معنَّى نحو (زيدُ أكثرُ مالًا، (٣/ بخلافِ (مالُ زيدِ أكثرُ مالِ) (٨/.

وإنَّما جاز (هو أكرمُ الناسِ رجلًا) لتعذُّرِ إضافةِ (أفعل) مُؤتَّيْنِ.

(٢) الكهف: ١٠٩ .

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٧ .

<sup>(</sup>٣) مريم: ٤. الأصل : اشتعل شيبُ الرأس.

<sup>(</sup>ه) الكهف: ۱۰۹ الم

 <sup>(</sup>٤) القمر: ١٦. الأصل: فجرنا عيونَ الأرض.
 (٦) آل عمران: ٩١.
 (٨) لأن اسم التفضيل بعض من جنس التمييز.

<sup>(</sup>v) لأنه بمعنى : زيدٌ كَثْرَ مالُه.

#### فصل: [جرُّ التمييز بـ (مِنْ)]

ويجوزُ جڙ التمييز بـ (مِنْ) کرطلٍ من زيتٍ.

إلا في ثلاثِ مسائلَ:

إحداها: تمييزُ العددِ كعشرين درهمًا.

الثانية: التمييزُ المُحَوِّلُ عن المفعول كـ (غرستُ الأرضَ شجرًا)، ومنه (ما أحسنَ زيدًا أدبًا).

بخلافِ (ما أحسنَه رجلًا!).

الثالثة: ما كان فاعلاً في المعنى إن كان مُحَوَّلاً عن الفاعل صناعة كه (طاب زبدً نفشا)، أو عن مضاف غيره نحو: زيد أكثر مالاً، إذ أصله (مال زيد أكثر)، بخلاف (لله ذوك فارشا!)، و(أَبْرَحتَ جازًا)، فإنَّهما وإنْ كانا فاعلين معنى، إذ المعنى: عَظُمتَ فارشا، وعظمتَ جازًا، إلا أنَّهما غيرُ مُحَوَّلين، فيجوزُ دخولُ (بنُّ) عليهما، ومن ذلك (نعم رجلاً زيدٌ)، يجوزُ (نعم من رجلٍ)، قال:

٢٩٤- [تَخَيَّرُه فلم يَعْدِلْ سُواه] فَيْغُمَ المَرْءُ مِن رَجَلٍ يَهَامِي(١)

### فصل: [تقدُّمُ التمييزِ على عامله]

لا يَتَقَدُّمُ التمييزُ على عامله:

إذا كان اسمًا كرَطُل زيتًا.

أو فعلًا جامدًا نحو: ما أحسنَه رجلًا!

ونَدَرَ تقدُّمُه على المتصرِّف كقوله:

٣٩٥- أنَفْمًا تَطيبُ بنَيْلِ المُنى [وداعي المنونِ ينادي جِهارا] وقاس على ذلك المازنيُ والمُبْرَّدُ والكسائيُّ.

 $\sim m$ 

<sup>(</sup>١) تهامي : نسبة إلى (يهامة).

#### هذا بابُ حروفِ الجر

وهي عشرون حرفًا، ثلاثةٌ مَضَتْ في الاستثناء، وهي: خلا وعدا وحاشا. وثلاثةُ شاذَةً:

أحدُها: (متى) (() في لغة لُحَدَّيْل، وهي بمعنى (مِن) الابتدائيَّة، سُمِع من بعضهم: أَخْرَجُها متى كُمَّه، وقال:

٣٩٦- [شَرِئنَ بماء البحر ثم تُوفَّعَثْ] متى لُجَجٍ خُصْرٍ لهُنَّ نَثيبُ
والثاني: (لعلُّ) في لفة عُقيْل، قال:

٣٩٧- لعلَّ اللهِ فَضَّلَكُمْ علينا [بـشــيء أنَّ أَشـكــم شَـرِيــم](") ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي الثانية الفتخ والكسر.

والثالث: (كي)، وإنما تَجُوُّ ثلاثةً:

أحدُها: (ما) الاستفهاميَّة، يقولون إذا سألوا عن عِلَّة الشيء: كيمَهُ.

والأكثرُ أنْ يقولوا: لمَهْ.

الثاني: (ما) المصدريَّةُ وصلتُها كقوله:

- [إذا أنتَ لم تنفع فضُرُ فإنّما] يُرادُ الفتى كيما يَضُرُ وينفعُ
 أي: للضُرُ والثّفع، قاله الأخفش، وقبل: (ما) كافّة.

الثالث: (أن) المُصدريَّةُ وصلتُها نحو (جئتُ كي تُكْرِمَني) إذا قُدُّرَتْ (أنَّ) بعدَها بدليل ظهورِها في الضرورة كقوله:

٢٩٩- [فقالتُ أكلُّ الناسِ أصبحتَ مانحًا] لسانَك كيما أنْ تَغُرُّ وتخدَعا

<sup>(</sup>۱) متى : حرف جر أصلى.

 <sup>(</sup>٢) شربن: أراد أن السحاب حملن ماء البحر ترفعت: تصاعدت وتباعدت. لجج: جمع (لحة)، وهي
 معظم الماء. تتجج: صوت مرتفع. متى لجج: متعلقان بالفعل (ترفعت).

<sup>(</sup>٣) شريم : من (شرم - يشترم) إذا أنشق. لعل : حوف جر شبيه بالرائد .الله : لفظ الجلالة مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا. جملة ( فضلكم... ) في محل رفع خبر. أن أمكم شريم : المصدر اللؤول في محل جر بدل من (شيء).

والأَوْلَى أَنْ تُقَدَّر (كي) مصدريَّةً، فتُقَدَّرُ اللامُ قبلَها بدليل كثرةِ ظهورِها معها نحو ﴿لِكَيْنَلا تَأْسَوْلُهُ (١٠).

والأربعة غَشَرَ الباقيةُ قسمان:

١- سبعة تَجُرُ الظاهرَ والسضمر، وهي: من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، نحو ﴿ وَمِنكَ وَمِن لَجْمُ الظاهرَ وَاللهم نحو ﴿ وَمِنكَ وَمِن لَجْمَعُ مَنْ أَلْمَالُ وَاللّهِ مَنْ مِحْمَلُ مَنْ الْمُقَالِقُ مَنْ مَحْمَلُ وَاللّهُ مَنْ الْمُقَالِقُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

٢- وسبعةٌ تختص بالظاهر.

وتَنْقَسِمُ أربعةَ أقسام:

ما لا يَخْتَصُّ بظاهرٍ بعَيْنِهِ، وهو: حتى والكاف والواو.

وقد تدخُلُ الكافُ في الضَّرورة على الضمير كقول العَجَّاج:

. ٣٠٠- وأمَّ أوْعالِ كَها أو أَفْرَبا(١١)

وقول الآخر:

٣٠١- كَهُ ولا كَهُنَّ إلا حاظِلا(١٥)

- وما يختصُ بالزَّمانِ، وهو: مُذْ ومُنْذُ.

فَامًا قُولُهِم: مَا رَأَيتِه مُذُ أَنَّ اللهَ خَلَقَه، فتقديرُه: مُذْ زَمنِ أَنَّ اللهَ خَلَقه، أي: مُذْ زَمنِ خَلْقِ اللهِ إِيَّاه.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٢. (٢) الأحراب: ٧. (٣) المائدة: ٨٤. (٤) الأنعام: ١٠. (٥) الاستفاق: ١٩. (٦) المائدة: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الأنمام: ٦٠. (٥) الانشقاق: ١٩. (٦) المائدة: ١١٩. (١) المائدة: ١١٩. (٧) المائدة: ١١٩. (٩) الوخرف: ٢٠. (١) الوخرف: ٢٠.

<sup>(</sup>۷) المؤمنون: ۲۲. (۸) الغاريات: ۲۰. (۱) الزحرت. ۲۰. (۱۰) النساء: ۳۹. (۱۱) الأحقاف: ۳۱. (۱۲) البقرة: ۲۸.

<sup>(</sup>١٣) البقرة: ١١٦ . (١٤) أم أوعال : هضبة معروفة. كها : أي مثل الذنابات في البعد. والذنابات : اسم موضع.

<sup>(</sup>١٥) حاظلًا : مانقًا من التزوج.

وما يَخْتَصُّ بالنَّكِرات، وهو: رُبُّ<sup>(۱)</sup>.

وقد تدخُلُ في الكلام على ضميرِ غَيْبَةِ ملازِمٍ للإفراد والتذكير والتفسير بتمييزِ بعدُه مطابق للمعنى، قال:

٣٠٢- رُبُّهُ فتيةً دعوتُ إلى ما [يُورتُ المجدَ دائبًا فأجابوا](") - وما يختَصُ به (الله)، و(رَبُّ) مضافًا للكعبة أو لياء المتكلِّم، وهو التاءُ نحوُ

﴿ وَنَالَقُو لَأَكِيدَنَّهُ ٣٠)، وتَرَبُّ الكَعبة، وتَرَبّي لأفعلَنْ. ونَدَز (تالوخمنِ)، و(تحياتِك).

### فصل: في ذِكْرِ معاني الحروف

#### ١. [مِنْ]

لـ (مِنْ) سبعةُ معانٍ:

أحدُها: التَّبْعيشُ نحو ﴿حَقَّ تُبْعَقُوا مِنَا يَّجُبُونَهُ ()، ولهذا قُرِئُ (بعض ما تحبون). والثاني: بيانُ الجنس() نحو ﴿ مِنْ أَسَالِدُ مِن ذَهَبِهُ ().

والثالث: ابتداءُ الغايةِ المكانيَّةِ باتفاق نحو ﴿ مِنَى ۖ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ﴾ (٧٠)، والزمانيَّةِ خلافًا لأكثر البصريِّين.

ولنا قولُه تعالى ﴿ مِنْ أَلَو يَوْمِ ﴾ (^)، والحديثُ (فشطِونا من الجُشْفَةِ إلى الجمعة)، وقولُ الشاعر:

٣٠٣- تُخْيُّونَ من أزمانِ يومِ حَلِيمَةِ [إلى اليومِ قد جُرَيْنَ كلَّ التجارِبِ](١)

<sup>(</sup>۱) رب : حرف جر شبیه بالزائد.

<sup>(</sup>٢) وبه : رب : حرف جر شيبه بالزائد. الهاء : ضمير متصل في محل رفع مبتداً. فتية : تمييز منصوب. جملة ( دعوت... ) في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٥ . (٤) أل عمران: ٩٢ .

<sup>(</sup>ه) أي بيان أن ما قبلها ـ في الغالب ـ جنس عام يشمل ما بعدها. فما قبلها أكثر وأكبر، مثل : اجتنب المستهترين من الزملاء. وقد يكون العكس مثل : هذا السوار من ذهب. (1) الكهف: ٣١ ـ

<sup>(</sup>٨) التوبة: ١٠٨. أي : من تأسيس أول يوم.

 <sup>(4)</sup> أي: من مضي أزمان يوم حليمة. يوم حليمة : من أيام العرب. جملة ( قد جربن... ) في محل نصب حال. كل التجارب : نائب مفعول مطلق منصوب، وهو مضاف.

حروف الجر

والرابع(١٠): التَّنْصِيصُ على العُموم (٢).

أو تأكيدُ التنصيصِ عليه (٣)، وهي الزائدة، ولها ثلاثةُ شروطٍ: أَنْ يُمِنَّ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ

أَنْ يَشْبِقَهَا نَفْيٌ، أو نَهْيٌ، أو استفهامٌ بـ (هل).

- وأنَّ يكونَ مجرورُها نكرةً.

- وأنْ يكونَ: إمَّا فاعلًا نحو ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ ﴾ (1).

أو مفعولًا نحو ﴿ مَلْ تَجِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ ﴾ (٠).

أو مبتدأً نحو ﴿مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ﴾ (٦).

والخامس: معنى البَدُلُ نحو ﴿ أَرَضِينَكُ بِأَلْحَيَوْ الدُّنِيَّ عِنَ ٱلْأَخِرَةُ ﴾ (٧).

والسادس: الظرفيَّةُ نحو ﴿مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ (^)، ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْرِ ٱلجُمُعَةِ﴾ (¹).

والسابع: التعليلُ كقوله تعالى ﴿ مِنَّا خَلِلتَهُ إِنَّا أُولُوا ﴾ (١٠)، وقال الفَرَزْدَقُ:

٣٠٤- يُغْضِي حَياءُ ويُغْضَى من مَهاتِيهِ [فسأ يُكَلَّمُ إلا حينَ يبتسِمُ] ٢- [اللام]

وللام اثْنَا عشرَ معنًى:

أحدها: المِلْكُ (١١) نحو ﴿ لِنَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوُتِ ﴾ (١٢).

والثاني: شِبْهُ المِلْكِ (١٣٠)، ويُعبّر عنه بالاختِصاص نحو: السَّرْمُجُ للدَّابُّة.

<sup>(</sup>١) المعنى الرابع هو التوكيد.

 <sup>(</sup>۲) مثل : ما غاب من رجل.
 (۲) مثل : ما غاب من رجل.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٢. من : حرف جر زائد. ذكر : فاعل مجرور لفظًا مرفوع محلًا.

<sup>(</sup>٥) مريم: ٩٨. من : حرف جر زائد. أحد : مفعول به مجرور لفظًا متصوب محلًا.(٦) فاطر: ٣. من : حرف جر زائد. خالق : مبتدأ مجرور لفظًا مرفوع محلًا.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ٣٨. أي : بدل الآخرة. (٨) فاطر: ٤٠ . (٨)

 <sup>(</sup>٧) التوية: ٣٨. اي : بدل الآخرة.
 (٩) الجمعة: ٩ .
 (٩) الجمعة: ٩ .

<sup>(</sup>١١) وتقع بين ذاتين، الثانية منهما هي التي تملك حقيقة.

<sup>(</sup>١٢) البقرة: ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣٠) وتقع بين ذاتين، الثانية منهما لا تملك مِلكًا حقيقيًا، وإنما تختص بالأولى، وتقتصر الأولى عليها، دون

والثالث: التَّعْدِيَة (١) نحو: ما أضربَ زيدًا لعمرٍو!

والرابع: التعليلُ (٢) كقوله:

٣٠٥ وإني لَتَعْرُوني لذِكْراكِ هِزَّةً [كما انتفضَ العصفورُ بلَّلُهُ القَطْرَ]
 والخامس: التوكيدُ، وهي الزائدةُ نحو قولهِ:

٣٠٦- [ومَلَكُتُ ما بينَ العراقِ ويثرِبِ] ملكًا أجازَ لـمسـلم ومُعاهِـلـ<sup>(٣)</sup> وأمَّا ﴿وَرَفَ لَكُمُ﴾ <sup>(١)</sup> فالظاهرُ أنَّه شُمَّنَ معنى: اقتربَ، فهو مثل ﴿أَفَرَّبَ لِلنَّاسِ جِسَائِهُمْهُ﴾ (°).

والسادس: تقويةُ العامل الذي ضَعُف:

إِمَّا بكونه فَرَعًا في المَمَل نحو ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعُهُم ﴾ (١٠) ﴿ فَقَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٧).

وإمَّا بِتأَخُّرِهِ عَنِ المعمول نحو ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّوعَ المُتَكِّرِكِ ﴾ (^).

وليست المُقَوِّيَةُ زائدةً مَحْضَةً، ولا مُعَدِّيَةً مَحْضَةً، بل هي بينهما (١٠).

والسابع: انتهاءُ الغاية نحو ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ تُسَمَّى ﴾ (١٠). والنامن: القسَم نحو: للو لا يؤخّرُ الأنجلُ.

والتاسع: التُّعَجُّب نحو: للهِ دَرُكَ!

والعاشر: الصَّيْرُورَة نحو:

٣٠٧- لِنُوا للمَوْتِ وابنُوا للخَرَابِ [فكلُّكم يَصيرُ إلى النُّهابِ]

تملك حقيقي من إحداهما للأعرى، كمثال المؤلف. وإما قبلهما مثل: للصديق ولد نبيه، حيث تقدمت اللام على الذاتين، وتسمى لام الاختصاص. وتقع بين معنى وذات مثل: الحمد لله، وتسمى لام الاستحقاق.

 <sup>(</sup>١) إذا كانت لمجرد التعدية فما بعدها في حكم المفعول به معنى، وإن كان مجرورًا.
 (٢) وهر أن يكون ما بعدها علة وسبيًا فيما قبلها.

<sup>(</sup>٣) أي : أجار مسلمًا ومعاهدًا. أجاره : نصره وحماه.

<sup>(</sup>۱) اي . اجار مست ومداند. اجاره . عمره وصف. (۱) النمار: ۷۲ .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩١ . (٧) هود: ١٠٧ .

<sup>(</sup>٨) يوسف: ٤٣ . (٩) المختار أن (لام التقوية) حرف جر زائد.

<sup>(</sup>۱۰) الرعد: ۲ .

٢٠٢ \_\_\_\_\_\_ حروف الج

والحادي عشرَ: البَعْدِيَّةُ نحو ﴿ أَفِيرِ الشَّلَوْةَ لِيُلُولِكِ الشَّيْسِ ﴾ (١٠)، أي: بعدَه. والثاني عشرَ: الاستِغلاء نحو ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ ﴾ (١٠)، أي: عليها. ٣. [العاع]

وللباء اثنا عشرَ معنىٌ أيضًا:

أحدها: الاستعانةُ (٣) نحو: كتبتُ بالقلم.

والثاني: التَّقدِيَةُ نحو ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (1)، أي: أذهبَه.

والثالث: التَّعْويضُ (٥) كـ (بعتُكَ هذا بهذا).

والرابع: الإلْصَاقُ (٦) نحو: أمسكتُ بزيدٍ.

والخامس: النَّبْعيضُ (٢) نحو ﴿غَيْنَا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ ﴾ (^)، أي: منها.

والسادس: المُصاحَبةُ نحو ﴿وَقَدَ دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ﴾ (¹)، أي: مَعَه.

والسابع: المُجاوَزَةُ نحو ﴿فَشَنَّلْ بِهِ. خَبِيرًا﴾ (١٠)، أي: عنه.

والثامن: الظَّرْفِيَّة نحو ﴿وَمَا كُنتَ عِمَانِ ٱلْفَـرْفِيَ﴾ (١١)، أي: فيه، ونحو ﴿تَجَنَّنَكُمُ يِسَكُوكُ (١٢).

والتاسع: البَدَل كقولِ بعضِهم: ما يَشَرُني أَني شَعِدْتُ بَدْرًا بالعَقَبَقِ، أَي: بَدَلَها. والعاشر: الاستِفلاء نحو هُمِّنَ إِن تُأْمَنَهُ بِقِنطَادِهِ (١٣٠)، أي: على قنطار. والحادي عشر: السَّبَيَةُ نحو هُمِنِّما نَقْضِهم يَهِنَّقُهُمْ لَمَنَّكُمْمُ لَهُ ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٨ . (٢) الإسراء: ١٠٩ .

 <sup>(</sup>٣) أي بأن يكون ما بعد الباء هو الآلة لحصول المعنى الذي قبلها.
 (٤) اللقة ة: ١٧ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٧ .

<sup>(</sup>٥) مثل : اشتريت الكتاب بعشرة دراهم.

<sup>(1)</sup> الألصاق حقيقة أو مجازًا، مثل: أمسكت باللص، ومررت بالشرطي.

 <sup>(</sup>٧) بأن يكون الاسم المجرور بالباء بعضًا من شيء قبلها.
 (٨) الانسان: ٦.

<sup>(</sup>١٢) القمر: ٣٤ . (١٣) آل عمران: ٧٥ .

<sup>(</sup>١٤) المائدة: ١٣ .

والثاني عشرَ: التُأْكيد، وهمي الزائدة نحو ﴿وَكَلَنَ بِلَقِهَ شَهِيكا﴾''، ونحو ﴿وَلَا تُلقُوا بِأَنِيكُمْ إِلَى التَهْلَكَةِ ﴾''، ونحو: بِحَشبِكَ درهمُ"'، ونحو: زيدٌ ليس بقائم'''.

٤. [ق]

### ولـ (في) ستةً معانٍ:

 ١- الظرفيةُ حقيقيّة مكانيّة أو زمانيّة نحو ﴿ فِي آذَنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ (٥)، ونحو ﴿ فِي بِضْع سند ﴾ ٩ (١).

أو مجازيَّةً نحو ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَّةً ﴾ (٧).

٧- والسَّبَيَّة نحو ﴿لَسَّكُمْ فِي مَا أَنَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (^).

٣- والمُصَاحَبَة نحو ﴿قَالَ ٱذْخُلُواْ فِي أَمَمِ ﴾ (١).

٤ - والاستِعلاء نحو ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ (١٠).

ه- والثقانِسَة (١١) نحو ﴿فَمَا مَنْنُعُ ٱلْحَكِيْوَةِ ٱلدُّنِّينَا فِي ٱلْآخِسَرَةِ إِلَّا قَلِيسَلُ

٦- وبمعنى الباء (١٣) نحو:

٣٠٨ - [ويركبُ يومُ الرُّوْع منا فَوَارِسٌ] بَصيرون في طَغنِ الأباهِرِ والكُلَى<sup>(١٠)</sup> **٥**ـ [**عل**ی]

#### ولـ (على) أربعةُ معانٍ:

أحدها: الاستعلاء نحو ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ ﴾ (١٠).

- (١) النساء: ٧٩. الباء زائدة في الفاعل.
   (٢) البقرة: ١٩٥. الباء زائدة في المفعول به.
  - (٣) الباء زائدة في المبتدأ.
     (٥) البوء: ٣ .
     (٥) الروم: ٣ .

    - (٧) الأحزاب: ٢١ . (٨) النور: ١٤ .
- (4) الأعراف: ٣٨. أي : مع أمم. (١١) هي ملاحظة شيء بالقياس إلى شيء آخر، والحكم عليه بعد هذا القياس بأمر ما، كالحسن، أو القبح...
  - (١٢) التوبة: ٣٨. أي بالنسبة للآخرة، وموازنته بمتاعها. دعم أم الدار الخار ال
- (١٣) أي التي للإلصاق. (١٤) الأباهر: جمع (أبهر)، وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. الكلي : جمع كُلية أو كُلوة.
  - (١٥) المؤمنون: ٢٢ .

والثاني: الظرفيَّة نحو ﴿ مَلَن حِينِ غَفْـلَةٍ ﴾ (١١)، أي: في حينِ غفلةٍ.

والثالث: المجاوزة كقوله:

٣٠٩- إذا رضيتُ عليَّ بنو قُشَيْرِ [لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضاها](١)

والرابع: المصاحبة نحو ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَفْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (٣)، أي: مع

### ٦. [عن]

ولـ (عن) أربعةُ معانِ أيضًا:

أحدها: المجاوزة نحو: سرتُ عن البلد، رميتُه عن القوس.

والناني: البَعْدِيَّة نحو ﴿طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ (١٠)، أي: حالًا بعد حال.

والثالث: الاستِعلاء كقوله تعالى ﴿وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِيدُ ﴾ (٥)، أي: على نفسه، وكقول الشاعر:

٣١٠- لاهِ ابنُ عَمُكُ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبِ عني [ولا أنتَ ديَّاني فتَخْزوني](١) أي: عَلَيٌّ.

والرابع: التَّعْلِيل نحو ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ ءَالِهَائِنَا عَن قَوْلِكَ ﴾ (٧)، أي: لأجلِه.

<sup>(</sup>١) القصص: ١٥ .

<sup>(</sup>٢) لعمر الله: اللام: لام الابتداء. عمر الله: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. والخبر محذوف وجوبًا، والتقدير: لعمر الله قسمي. (٣) الرعد: ٦.

<sup>(</sup>٤) الانشقاق: ١٩.

<sup>(</sup>٥) محمد: ۳۸ .

<sup>(</sup>٦) لاه : أصله (لله). أفضلت : زدت. دياني : مالك أمري. تخزوني : تسومني الذل وتقهرني. لاه : متعلقان بخبر مقدم محذوف. ابن عمك : مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو مضاف. تقدير الكلام : لا أنت دياني، ولا أنت تخزوني.

<sup>(</sup>۷) هود: ۵۳ .

#### ٧. [الكاف]

وللكافِ أربعةُ معانِ أيضًا:

أحدها: التَّشْبيه نحو ﴿وَرِّدَةً كَاللِّمَانِ﴾ (١٠).

والثاني: التَّعليل نحو ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ ﴾ (٢)، أي: لهدايته إيًّاكم.

والثالث: الاستِعلاء، قِيلَ لِبعضِهم: كيف أصبحتَ؟ فقال: كَخيرٍ، أي: عليه، وجَمَلَ منه الأخفشُ قولَهم: كُنْ كما أنتَ، أي: على ما أنتَ عليه.

والوابع: الثُّؤكِيدُ، وهي الزائدة نحو ﴿لَيْسَ كَيْشْلِهِ. شَيْءٌ ﴾ (٣)، أي: ليس شيءٌ مثلَه.

### ٨ و٩ [(إلى) و(حتى)]

ومعنى (إلى)، و(حتى) انتهاءُ الغايةِ مكانيَّةُ أَوْ زَمَائِقَّ نَحُو ﴿ مَنَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَفْصَالُهِ '''، ونحو ﴿ أَتَبُوا الْهِيّامُ إِلَى اَلْيَّالِ ﴾ ''، ونحو: أكلتُ السمكةَ حتى رأسِها، ونحو ﴿ مِلَدُّ مِنَ حَتَّى مَطْلِعُ ٱلْفَجْرِ ﴾ ''. وإنَّما يُبَحُرُّ بـ (حتى) في الغالب آخِرُ أو متصلٌ بآخِرِ كما مثَلُنا، فلا يُقال: سهرتُ البارحةَ حتى نصفِها.

#### ۱۰. [کي]

ومعنى (كي): التعليل.

#### ١١ و١٢ [الواو والتاء]

ومعنى الواو والتاء: القسَم.

#### ١٣ و١٤ [مذ ومنذ]

ومعنى (مُذُ)، و(مُنْذُ): ابتداءُ الغاية إنْ كان الزمانُ ماضيًا كقوله:

٣١١- [لمَنِ الدِّيارُ بقُنَّةِ الحِجْرِ] أَقْوَيْنَ مُنْ حِجَجِ ومن دَهْرِ (٧)

- (۱) الرحمن: ۳۷ . (۲) البقرة: ۱۹۸ .
  - (٣) الشورى: ١١ . (٤) الإسراء: ١ .
    - (٥) البقرة: ١٨٧ . (٦) القدر: ٥ .
- (٧) القنة: أعلى الجبل. الحجر: منازل قوم ثمود بالشام عند وادي القرى. أقوين: خلون من السكان. حجج: جمع (جِجْةً)، وهي السنة.

وقولِه:

٣١٢- [قفا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبيبِ وعِرفانِ] ورَبْع عَـفَـتْ آثــارُه مـنــذ أزمــانِ (١٠) والظرفيَّةُ إِنْ كان حاضرًا نحو: مُنْذُ يومِنا(٢).

وبمعنى (مِنْ)، و(إلى) معًا إنْ كان مَعْدُودًا نحو: مُذْ يومَيْن.

١٥. [رُبِّ]

و (رُبُّ):

- للتكثير كثيرا.

- وللتقليل قليلًا.

فالأولُ كقوله عليه الصلاة والسلام (يا رُبُّ كاسيةٍ في الدُّنْيا عاريةٌ يومَ القيامة)، وقولٍ بعض العرب عند انقضاء رمضان: يا رُبُّ صائمِه لن يصومَه، وقائمِهِ لن يقومَه.

#### والثاني كقوله:

٣١٣- ألا رُبُّ مولودٍ وليس له أبُّ وذي وَلَـــدٍ لـــم يَـــلـــــــدُهُ أَبَــــوانِ يريدُ بذلك آدمَ وعيسي عليهما الصلاة والسلام.

#### فصل: [استعمالُ بعض حروف الجرُّ أسماء]

من هذه الحروفِ ما لفظُه مُشْتَرَكٌ بينَ الحرفيَّةِ والاسميَّة، وهو حمسةٌ:

احدُها: الكافُ، والأَصَحُّ أنَّ اسميَّتُها مخصوصةٌ بالشعر كقوله:

٣١٤- يضحكن عن كالبرد المُنْهَمَّ (٣)

والثاني والثالث: (عن)، و(علي)، وذلك إذا دخلت عليهما (مِنْ) كقوله:

٣١٥- [فلقد أراني للرُّماح دَريئةً] من عن يميني مرَّةً وأسامي(١)

<sup>(</sup>١) عرفان : معرفة. ربع : منزل ودار. عفت آثاره : درست وانمحت آثاره.

<sup>(</sup>٣) العنهم: الذائب. (٢) أي : في يومنا.

<sup>(</sup>٤) أي: والله لقد أراني. أراني: الياء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. للرماح: متعلقان بحال محذوفة من (دريقة). دريقة: مفعول به ثان منصوب. من عن يميني: متعلقان بفعل محذوف، أي: تجيئني من جهة يميني. تارة: ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل المحذوُّف.

وقولِه:

٣١٦– غَدَثْ من عليه بعد ما تَمَّ ظِلْمُؤُها [تَصِلُّ وعن قَيْضِ بزَيْرَاءَ مَجْهَلِ] (١) والرابع والخامس: مُذْ ومُثْذُ، وذلك في مَوْضِعَيْنِ:

أحدهما: أن يدخُلا على اسم مرفوع نحو: ما رأيتُه مُذْ يومان، أومُنَذُ يومُ الجمعةِ، وهما حينتٰذِ مِتدان وما بعدَهما خَيْرٌ.

وقيل: بالعكس.

وقيل: ظَرْفانِ وما بعدَهما فاعلٌ بـ (كان) تامَّةً محذوفةً.

والثاني: أن يدخُلا على الجملة فعليَّةً كانت وهو الغالبُ كقوله:

٣١٧- ما زال مُذْ عَقَدَتْ يداه إزارَهُ [فــَــمـا فـأدركَ خـمــــةَ الأشبـارِ] أو اسمِيَّة كقوله:

٣١٨– وما زلتُ أَبْغِي المَــالَ مُذْ أَنا يافِعُ [ولـيـدًا وكَـهْـلًا حـيـنَ شِببـتُ وأشرَدا] وهما حينتذِ ظرفانِ باتفاق.

فصل: [زيادةُ (ما) بعد (من) و(عن) والباء و(رُبِّ) والكاف]

تُزَادُ كلمةُ (ما) بعد (مِنْ)، و(عَنْ)، والباء فلا تكفُهُنَّ عن عَمَلِ الجَرُّ نحو ﴿مِيْمَا خَطِيَتِيْمِ، ﴾ "، ﴿عَمَّا ظِيلِهِ ﴿"، ﴿فِيمَا تَقْضِمِهُ (".

وبعدَ (رُبُّ)، والكافِ فيبقى العمَلُ قليلًا كقوله:

٣١٩- ربُّما ضَرْبَةِ بسيفٍ صَقيلٍ [بين بُصْرَى وطَعْنةِ نَجُلاءِ](٥)

<sup>(</sup>١) ضدت: صارت. ظمؤها: زمان صبرها عن الماء. تصل: أي يصل جوفها يبتنا من العطش. القيض: القيض: القيض: القيض: القيض: القيض: القيض: القيض: القيض: النافه. النافة: عالى المنتبئة المساكنة لا محل لها من الإعراب. اسمها ضمير مستر، تقديره: هي، يعود إلى رضها. جملة إلى (كدرية) في بيت سابق. من عليه: حملةان بخيرها المحذوف. والضمير يعود إلى فرضها. جملة (تصل) في محل نصب حال. عن قيض: الجار والمجرور معطوفان على الجار والمجرور (من عليه).
(ت) نوع: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٤٠ . (٤) النساء: ٥٥١ .

<sup>( )</sup> بصرى : بلد بالشام. طعنة نجلاء : واسعة.

وقولِه:

٣٦٠ [ونَنْصُرُ مَوْلانا ونَغلَمُ أَنَّه] كما النَّاسِ مَجْرُومٌ عليه وبجارِهُ (١)
 والغالبُ أن تَكُفَّهُمَا عن العمل، فيدخُلان حيتذ على الجمل كقوله:

٣٢١- [أخّ ماجدٌ لم يُخْزِني يومَ مشهدِ] كما سيفُ عمرِو لم تَخْنَهُ مضارِبُهُ وقوله:

٣٢٢- ربُّ ما أَوْفَيْتُ في عَلَم [تَـوْفَ مَـنْ ثَـوْسِي شـمالاتُ] (") والغالبُ على (رُبُ) المكفوفةِ أن تدخُّلَ على فعل ماض كهذا البيتِ.

وقد تدخُلُ على مضارع مُنزَّلٍ منزلةَ الماضي لتَحقُّقِ وَقوعِه نحو ﴿ رُبَّهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا﴾ (٢٠).

ونَدَرَ دخولُها على الجمل الاسميَّة كقوله:

٣٢٣ ربّما الجامل المُؤبّل فيهم [وعناجيخ بينهُ اليهاز) (١٠) حتى قال الفارسيّ: يجبُ أَنْ تُقدّر (ما) اسمّا مجروزًا بـ (ربُّ) بمعنى: شيء، و(الجاملُ) خبرًا لضمير محذوف، والجملةُ صفة لـ (ما)، أي: ربُّ شيء هو الجاملُ المؤبل.

## فصل: [حذفُ (رُبُّ) وابقاءُ عملِها]

تُخذَفُ (رُبُّ)، ويبقى عملُها بعدَ الفاءِ كثيرًا كقوله:

٣٢٤- فعثلِكِ مُبلى قد طرَقْتُ ومرضعٍ [فأَلْهَيْتُها عن ذي تَمَايُمَ مُحُولِ] ٥٠

(١) مولانا: حليفنا أو صيدنا. مجروم: مظلوم. جارم: ظالم. أنه كما الناس: المصدر المؤول سد مسد مفعولي (نمام). كما الناس: متعلقان بخبر (أن) المحذوف. مجروم: خبر ثان مرفوع. عليه: الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل.

(٢) علم: جيل. شمالات: جمع (شمال)، وهي ربح تهب من ناحية القطب الشمالي.
 (٣) الحجر: ٢.

(1) الحجر: 1

 (٤) الحامل : اسم جمع للإبل، وقبل : الفطيع من الإبل مع راعيها. المؤبل : المعد للقينة. عناجيج : جمع (عنجوج)، وهمي الحيل الطويلة الأعناق. المهار : جمع (تمهل)، وهو ولد الفرس.

(ه) طرقت : زرت أبلًا. تماثم : جمع (تممه)، وهي التعريفة تعلق على الصبي لتمنعه من العين في زعمهم. محول : عمره سنة. مثلك : مقعول به مقدم مجرور لفظًا بـ (رب) المحلوفة متصوب محلًا، وهو مضاف. حيلى : بدل من الكاف مجرور. حروف الجر .....حروف الجر .....

وبعدَ الواو أكثرَ كقوله:

٣٢٥ - وليل كمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَة [عليُّ بأنواع الهُمُومِ ليَبْشَلي]
 وبعد (بل) قليلاً كقوله:

٣٢٦- بل مَهْمَهِ قَطَعْتُ بعد مَهْمَهِ (١)

وبدونِهِنَّ أَقَل كقوله:

٣٢٧- رسم دارٍ وقفتُ في طَلَلِهُ [كِذْتُ أَقضي الحياةَ من جَلِلِهُ] (٢٠) وقد يُخذَفُ غِرُ (رُبُّ)، ويقى عَلْهُ (٢٠) ، وهو ضربان:

١- سماعيِّ كقول رُوِّبَة (خيرٍ والحمدُ لله) جوابًا لمَنْ قال له: كيف أصبحتَ؟

٧- وقياسيُّ كقولك: بِكُمْ درهمِ اشتريتَ ثُوبَك؟ أي: بكم من درهم.

خلافًا للزَّجَّاج في تقديره الجَرُّ بالإضافة، وكقولهم: إنَّ في الدارِ زيدًا والحُجُرَةِ عَمْرًا، أي: وفي الحجرة.

خلافًا للأخفش، إذ قَدُّر العطفَ على معمولَيْ عاملين.

وقولِهم: مررتُ برجلٍ صالحٍ إلا صالحٍ فطالحٍ، حَكاهُ يونُسُ، وتقديرُه: إلاَّ أمُرُّ بصالحٍ فقد مررتُ بطالح.



<sup>(</sup>١) المهمه : المفازة البعيدة الأطراف.

<sup>(</sup>۲) رسم الدار : ما لصق بالأرض من آثار الدار كالرماد ونحوه. الطلل : ما شخص وارتفع من آثارها كالوتد ونحوه. من جلله : من أجله. رسم دار : مبتدأ مجرور لفظًا بـ (رب) المحذوفة مرفوع محلاً، وهو مضاف. جملة (وقفت...) في محل جر نعت لـ (رسم دار). جملة (كدت أقضي...) في محل رفع خبر.

<sup>(</sup>٢) للاطلاع على مواضع حذف حرف الجر وبقاء عمله انظر: النحو الوافي ج ٢ ص ٥٣٢ .

#### هذا بابُ الإضافةِ

تَحْذِفُ من الاسم الذي تُريدُ إضافته:

ما فيه من تنوينِ ظاهرِ أو مُقَدَّرِ كقولك في (ثوبِ)، و(دراهمَ): ثوبُ زيدٍ، ودراهمُه. ومن نودِ تلي علامة الإعراب، وهي:

نونُ النَّلْنِيَةِ وشِبْهُها نحو ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَيِ لَهَبِ﴾ ``، وهذان اثنا زيدٍ. ونونُ جمع المذكَّر الشّالِم وشِبْهُ نحو ﴿ وَٱلْمُقِيمِى اَلْعَلَوْيُه ( ``، وعشرو عمرو. ولا تُخذَفُ النونُ التي تلبها علامةُ الإعرابِ نحو: بساتينُ زيدٍ، و ﴿ صَيْلِلِينَ ٱلْإِنْسُ ﴾ ``'.

ويُجَرُ المضافُ إليه بالمضافِ وفاقًا لسيبويهِ، لا بمعنى اللام خلافًا للزَّجَاجِ.

### فصل: [معاني الإضافة]

- وتكونُ الإضافةُ على معنى اللام بأَكْثَرِيَّةِ.

- وعلى معنى (مِنْ) بكُثْرَةٍ.

- وعلى معنى (في) بقِلَّةٍ.

وضابِطُ التي بمعنى (في) أنْ يكونَ الثاني ظَرْفًا للأول نحو ﴿مَكُرُ ٱلَّيْلِ﴾ (1)، و﴿ يَصَنجِيَ النِّجْنِ﴾ (9).

#### ه والتي بمعنى (مِنْ):

- أنَّ يكونَ المضافُ بعضَ المضافِ إليه.

- وصالحًا للإخبار به عنه كخاتَم فِضَّةٍ.

ألا تَرَى أنَّ الخاتَمَ بعضُ جنس الفضة.

وأنَّه يُقالُ: هذا الخاتَم فِضَّةً.

فإنِ انتفى الشرطان معًا نحو (توبُ زيدٍ)، و(غلامُه)، و(حَصيرُ المسجدِ وقِتْدِيلُه).

<sup>(</sup>۱) العسد: ۱ . (۲) الحج: ۳۵ . (۲) الأنعام: ۱۱۲ . (٤) سأ: ۳۳ .

۲) الانعام: ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٣٩ .

أو الأوَّلُ فقط نحو (يومُ الخميس).

أو الثاني فقط نحو (يدُ زيدٍ) فالإضافةُ بمعنى لام المِلْك والاختصاص.

### فصل: [أنواعُ الإضافةِ]

### والإضافة على ثلاثةِ أنواع:

١- نوع يُفيدُ تعرُفَ المضافِ بالمضافِ إليه إنْ كان معرفةُ كغلام زيدٍ، وتخصُّصِه به إنْ كان نَّكرةً كغلام امرأةٍ، وهذا النوعُ هو الغالبُ.

٢- ونوع يفيد تَخَصُّصَ المضافِ دون تَعَرُّفِه، وضابِطُه أنْ يكونَ المضافُ متوَغُّلًا في الإبْهام كُ (غير)، و(مِثْل) إذا أُرِيْدَ بهما مُطْلَقُ المُمَاثَلَة والمُغَايَرَةِ، لا كمالُهما، ولذلك صحَّ وَصْفُ النكرةِ بهما في نحو: مررتُ برجل مثلِك، أوغيرِك.

وتُسَمَّى الإضافةُ في هذين النوعين معنويَّةً، لأنَّها أفادتْ أمْرًا معنويًّا، ومَحْضَةً، أي: خالصةً من تقدير الانفصال.

٣- ونوع لا يفيد شيئًا من ذلك، وضابطُه أن يكون المضافُ صفةً تُشْبِهُ المضارع في كونها مُرادًا بها الحالُ أو الاستقبال.

#### وهذه الصفةُ ثلاثةُ أنواع:

- اسمُ فاعلِ كضاربِ زيدٍ، وراجينا.

- واسمُ المفعول كمضروبِ العبدِ، ومُرَوَّع القلبِ.

والصفةُ المُشَبَّهَة كحَسَنِ الوجهِ، وعظيم الأملِ، وقليل الجيل.

والدليلُ على أنَّ هذه الإضافة لا تفيدُ المضافَ تعريفًا:

وصفُ النكرةِ به في نحو ﴿ هَدَّيًّا بَلِغَ ٱلْكَمَّبَةِ ﴾ (١).

ووقوعُه حالًا في نحو ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ـ ﴾ (٣)، وقولِه:

نام ليلُ الهَوْجَلِ](٣) ٣٢٨- فأتتْ به محوشَ الفؤادِ مُبَطِّنًا [سُهُدًا إذا

(١) المائدة: ٩٥.

(٢) الحج: ٩ . (٣) حوش الفؤاد : حديد القلب، جريء الجنان. مبطنًا : ضامر البطن. سهدًا : قليل النوم. الهوجل : النقيل الكسلان، أو الأحمق.

ودخولُ (رُبُّ) عليه في قوله:

٣٣٩- يا رُبُّ غايِطِنا لو كان يطلُبُكُم [لاقى مُباعَدَةُ منكم وجرَمانا](١) والدليلُ على أنَّها لا تفيدُ تَخْصِيصًا أنَّ أصلَ قولِك (ضاربُ زيدٍ): ضاربٌ زيدًا، فالاختصاصُ موجودٌ قبلَ الإضافةِ، وإنَّما تُفيدُ هذه الإضافةُ التخفيفُ، أو رَفْعَ القُبْح.

أمًّا التخفيفُ فبِحَذْفِ التنوينِ الظاهرِ كما في: ضاربِ زيدٍ، وضارباتِ عمرٍو، وحسنِ وجهٍ، أو المُقَدَّرِ كما في: ضواربِ زيدٍ، وحَوَاعٍ بيتِ اللهِ.

أو نونِ التثنيةِ كما في: ضاربا زيدٍ، أو الجمعِ كما في: ضاربو زيدٍ.

وأمَّا رفعُ القبحِ ففي نحوِ: مررتُ بالرجلِ الحسنِ الوجهِ.

فإنَّ في رفع (الوجهِ) قُبُحَ خُلُوُّ الصفةِ من ضميرٍ يعودُ على الموصوف.

وفي نصبه قبح إجراءِ وصفِ القاصرِ مُجرى وصفِ المتعدِّي.

وفي الجرُّ تَخَلُّصٌ منهما.

ومِنْ ثُمَّ امتَنَعَ (الحسنِ وجهِه) لانتفاءِ قبحِ الرفعِ، ونحو: الحسنِ وجه، لانتفاءِ قبحِ النصب، لأنَّ النكرةَ تُنْصَبُ على التعييز.

وتُسَمَّى الإضافةُ في هذا النوع لفظيَّةً، لأنَّها أفادتْ أمْرًا لفظيًّا، وغيرَ مَحْصَّةِ لأنَّها في تقدير الانفصال.

فصل: [جوازُ دخولِ (أل) على المضاف في الإضافة اللفظيّة] تَخْتَصُّ الإضافةُ اللفظيّةُ بجوازِ دخولِ (أل) على المضاف في خمسِ مسائلَ: إحداها: أنْ يكونَ المضافُ إليه بـ (أل) كالجَفدِ الشَّفر، وقولِه:

٣٣٠ - أَنَاأَنا بهمْ قَتْلَى وما في دمائهمْ] شفاءً وقحنُ الشافياتُ الحوائمِ (٢) الثانية: أنْ يكونَ مضافًا لِمَا فيه (أل) كالضارب رأس الجانى، وقوله:

 <sup>(</sup>١) غابطتا : اسم فاعل من (الفبطة)، وهي أن يتمنى الإنسان مثل حال من يغيطه من غير أن يتمنى زوال
 ما عدد. مباعدة : بعدًا وانصرافًا. حرمانًا : منفًا وعدم استجابة.

<sup>(</sup>٢) أبأنا : قتلنا وعوضنا. الحواثم : العطاش.

٣٣١- لقد ظَفِرَ الزُّوَّارُ أَتَّقِيَةِ العِدَى [بما جاوَزَ الآمالَ مِلأَسْرِ والقَتْلِ](١) التالِق: أنْ يكونَ مضافًا إلى ضميرِ ما فيه زأل كقوله:

٣٣٢- الرُدُّ أنتِ المُسْتَجِقَّةُ صَفْوهِ [مني وإنْ لم أَرْجُ منكِ نَوَالاً] الرابعة: أَنْ يكونَ المضافُ مثنَّى كفوله:

٣٣٣ [أ يُغْيَا عني الفستؤطِنا عَدَنِ [فإنْني لستُ يوما عنهما بغَنِي] (٢) الخامسة: أنْ يكونَ جمعُا التَّبع سبيلَ المثنَّى، وهو جمعُ المدْكُرِ السالم، فإنَّه يُعْرَبُ بحرفين، ويُسلَمُ فيه بناءُ الواحد، ويُحْتَمُ بنون زائدة تُخذَفُ للإضافة كما أنَّ المثنَّى كذلك كقوله:

٣٣٤ ليس الأُخِلَّةُ المُشعني مسامِعهم [إلى الوُشاةِ ولو كانوا ذَوي رَجم] (٢٠) وجوّز الفَرَاءُ إضافة الوَضفِ المُحَلِّى به (ألى إلى المعارف كلَّها، كـ (الضاربِ رجل)، و(الضاربِ جلافِ (الضاربِ رجل).

وقال الشَيْرُةُ والوَّمَّالَيُّ في (الضاربِك)، و(ضاربِك): مَوْضِعُ الضميرِ خَفْضٌ. وقال الأخفشُ: نَصْبٌ.

وقال سيبويه: الضمير كالظاهر، فهو منصوبٌ في (الضاربك) (1)، مخفوضٌ في (ضاربك) (°)، ويجوزُ في (الضارباك)، و(الضاربوك) الرجهان.

مَسْأَلَة: قد يَكْتَسِبُ المضافُ المذكَّرُ من المضافِ إليه المؤتَّبُ تأنيقه، وبالعكس. وشرطُ ذلك في الصورتين صلاحيةُ المضافِ للاستغناء عنه بالمضاف إليه.

ومرك منك في الشورين عادب المصدب الرحصاء لله المصاب إليه. فـمن الأول قولُهم: قُطِعَتْ بعضُ أصابعِه، وقراءةُ بعضِهم ﴿ يَكْتَقِلُهُ بَعْشُ السَّيَارَةِ﴾ (\*)، وقولُه:

### ٣٣٥- طولُ الليالي أسرعَتْ في نقضي (٧)

<sup>(</sup>١) أقفية : جمع (قفا)، وهو مؤخرة العنق. ملأسر : أي من الأسر.

<sup>(</sup>٢) بغنيا : يستغنيا. الغني : المستغني.(٣) الأخلاء : جمع (خليل)، وهو الصديق.

 <sup>(</sup>٤) الكاف : ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.
 (٥) الكاف : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

 <sup>(</sup>٦) يوسف: ١٠ .
 (١) النقض : الهدم والكسر، وهو كناية عن ضعفه.

ومن الثاني قولُه:

٣٣٦- إنارةُ العقلِ مكسوفٌ بطَوْعٍ هَوَى [وعَقْلُ عاصي الهَوَى يزدادُ تَنْوِيرا] ويحتَبلُه ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيثُ قِرَكَ ٱلمُخْسِنِينَ﴾ ١٧.

ولا يجوزُ (قامتْ غلامُ هندِ)، ولا (قام امرأةُ زيدِ) لعدمٍ صَلاحيَةِ المضافِ فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه.

#### [أحكامُ المضاف]

مسألة: لا يُضاف اسمٌ لمُرادِفِه كلَيْثِ أسدٍ.

ولا موصوفٌ إلى صفته كرجل فاضل. ولا صفةٌ إلى موصوفِها كفاضل رجل.

فإنْ سُمِع ما يُوهِمُ شيئًا من ذلك يُؤَوَّلُ.

فمن الأول قولهم: جاءني سعيدُ كُوزٍ، وتأويلُه أنْ يُرادَ بالأوَّلِ المُسَمَّى، وبالثاني الاسمُ، أي: جاءني مُسَمَّى هذا الاسمِ.

ومن الثاني قولُهم: حَبَّةُ الحَمْقاءِ، وصلاةُ الأولى، ومسجدُ الجامعِ، وتأويلُه أنْ يُقَدِّر موصوفٌ، أي: حبةُ البقلةِ الحمقاءِ، وصلاةُ الساعةِ الأولى، ومسجدُ المكانِ الجامعِ.

ومن الثالث: قولُهم (جَرْدُ قَطيفَةِ)، و(سَحْقُ عِمَامَةٍ)، وتأويلُه أَنْ يُقَدَّرُ موصوفٌ أيضًا، وإضافةُ الصفةِ إلى جنسها، أي: شيءٌ جَرَدٌ من جنس القطيفة، وشيءٌ سَحُقٌ من جنس العمامة.

#### فصل: [الأسماءُ اللازمَةُ للإضافة]

الغالبُ على الأسماء أنَّ تكونَ صالحةً للإضافة والإفراد كغلامٍ وثوبٍ.

ومنها ما يَمْتَنِعُ إضافتُه كالمضمرات، والإشارات، وكغيرِ (أيُّ) من الموصولات، وأسماءِ الشرط، والاستفهام.

ومنها ما هو واجبُ الإضافةِ إلى المُفْرَدِ، وهو نوعانِ:

ما يجوز قَطْمُه عن الإضافة في اللفظ نحو (كُلِّ)، و(بَعْضٍ)، و(أيُّ)، قال الله تعالى

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٦ .

﴿وَكُلُّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ﴾ (١)، و ﴿فَضَلْنَا بَعْمُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ﴾ (١)، و ﴿أَيَّا مَا نَدَعُواۤ﴾ (٦). وما يلزمُ الإضافة لفظًا، وهو ثلاثة أنواع:

 ما يُضافُ للظاهر والمُضمَّر نحو: كِلا، وكِلْنَا، وعندَ، ولَدَى، وقُصَارَى، وسِوى.
 وما يَخْتَصُّ بالظاهر كأولي، وأولات، وذي، وذات، قال الله تعالى: ﴿ فَمَنُ أَوْلُوا فَوْرَهُ ( <sup>10</sup>)، ﴿ وَأَوْلَكُ ٱلْأَمْوَلِهُ ( <sup>0)</sup>، ﴿ وَمَا النَّوْنِهُ ( <sup>10</sup>)، و ﴿ وَاك ِ بَهْجَارٍ ﴾ ( <sup>(٧)</sup>.

- وما يَخْنَصُ بالمضمر، وهو نوعان:

ما يُضَافُ لكُلِّ مُصْمَرٍ، وهو (وَخد)، نحو ﴿ إِنَّا دُعِيَ اللَّهُ وَمُدَّوُّ﴾ (^^، وقوله: ٣٣٧– وكنتَ إذ كنتَ إلهي وَخدَكا

وقوله:

٣٣٨- والذئب أحشاه إن مررث به وخدي [وأحشى الرياع والعَطرا]
وما يَخْتَصُ بضمير المخاطَب، وهو مصادرُ مُثَنَّاةً لفظًا، ومعناها التُكُرار، وهي
(لَبَيْكَ) بمعنى: إقامةً على إجابتك بعد إقامة، و(سَعَدَيْك) بمعنى: إسعادًا لك بعد
إسعاد، ولا تستعملُ إلا بعد (لبيك) (٩٠، و(حنائيك) بمعنى: تَحْنُتُ عليك بعد تَحَنُّر،
و(دَوالَيك) بمعنى: تَدَاوُلاً بعد تَداوُل، و(هذاذَيْك) بذالَيْنِ مُعْجَمَتُيْن بمعنى: إسراعًا
بعد إسراع، قال:

٣٣٩- ضَرْبًا هَذَاذَيْكَ وطَعْنًا وَخُضَا (١٠)

وعاملُه وعاملُ (لبِّيك) من معناهما، والبواقي من لفظهما.

وتجويزُ سيبويهِ في (هذاذيك) في البيت، وفي (دواليك) من قولِه:

<sup>(</sup>١) يس: ٤٠ . (٢) البقرة: ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١١٠ . (٤) النمل: ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٤ . (٦) الأنبياء: ٨٧ .

<sup>(</sup>۷) النمل: ٦٠ . (٩) أى : لبيك وسعديك.

<sup>(</sup>١٠) طعنًا وخصًا : أي طعنًا يصل إلى الجوف، وإن لم ينفذ، وقبل هو بعكس ذلك، أي الطعن الذي لا يصل إلى الجوف.

٣٤٠ [إذا شُقَ ثُودٌ شُق بالبُرد مثله] دواليك حتى كُلُنا غير لابس الحالية بتقدير: نفعله مُتناولِين، وهادُين، أي: مسرعين، ضعيفُ للتعريف، ولأنَّ المصدرَ العوضوعَ للتُكثير لم يَتُبْتُ فيه غيرُ كونِه مفعولًا مطلقًا.

وتجويزُ الأُعْلَم في (هذاذيك) في البيت الوَصْفِيَّةَ مردودٌ لذلك.

وقولُه فيه وفي أخواته: إنَّ الكافَ لمُجَرَّدِ الخِطابِ مثلُها في (ذلك) مردودٌ أيضًا.

لقولِهم: حَنانَيْهِ، ولبَّيْ زيدٍ.

ولحذفِهم النونَ لأجلها، ولم يحذفوها في (ذانِك).

وبأنَّها لا تَلْحَقُ الأسماءَ التي لا تُشْبِهُ الحرف.

[شذوذُ إضافةِ (لبِّي)]

وشُذَّت إضافةُ (لَبَّيْ):

إلى ضمير الغائب في نحو قولِه:

٣٤١- لَقَلْتُ لَبَّيْهِ لَمَنْ يدعوني

وإلى الظاهر في نحو قولِه:

٣٤٣ - [دَعُونُ لِمَا نابَني مِسْوَرا] فلئِي فللِنِي فِللَّبِي يَلَدُيْ مِسْوَرِ<sup>(۱)</sup> وفيه ردِّ على يُونُسَ في رَغيه أنَّه مفردٌ، وأصلُه (لِئًا)، فقُلِبَتُ أَلفُه باءً لأجل الضميرِ كما في (لَدَيْك)، و(عَلَيْك).

وقولُ ابنِ الناظم (إنَّ خلافَ يُونُسَ في لَبَيْكَ وأخواتِه) وَهُمَّ.

ومنها ما هو واجِبُ الإضافة إلى الجمل اسمئِةً كانت أو فعليَّةً، وهو (إذْ)، ورحيثُ).

فأسًا (إذْ) فــنـحــؤ ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ أَتُكُمْ فَيِلٌ ﴾ ```، ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قِيلًا ﴾ '``.

<sup>(</sup>١) مسور : اسم رجل. ليى : أجاب دعائي. ليي يدي مسور : مقعول مطلق متصوب، وهو مضاف. (٢) الأنفال: ٢٦ .

وقد يُخذَفُ ما أُضِيَفْت إليه للعِلْمِ به، فيُجَاءُ بالتنوين عِوْضًا منه كقوله تعالى ﴿وَوَهَيْدِ يَضَرُحُ ٱلْمُؤْمِثُونَكُ﴾ (١).

وأمَّا (حيثُ) فنحوُ: جلستُ حيثُ جلسَ زيدٌ، وحيثُ زيدٌ جالسٌ.

وربُّما أُضِيفَتْ إلى المفرد كقوله:

٣٤٣ - [وتَطْعَنُهم حيثُ الكُلي بعدَ صَرْبِهم] ببيضِ المَواضي حيثُ لَيُ العَمائمِ (٢) ويَظُن عليه خلافًا للكسائع.

ومنها ما يَخْتَصُّ بالجمل الفعليَّة، وهو:

(لُمَّا) عندَ مَنْ قال باسميِّتِها نحو: لَمَّا جاءني أكرمتُه.

و(إذا) عندَ غير الأخفش والكوفيّين نحو ﴿إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱللِّمَاتَ ﴾ (٣).

وأمَّا نحو ﴿ إِذَا ٱلنَّمَاتُهُ ٱلنَّفَقَتُ ﴾ (ا) فيقُلُ ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ (ا.

٣٤٤- إذا باهِلِيّ تحتَه حَنْظَلِيَّةً [له ولدٌ منها فذاكَ المُذَرُّعُ](١) فعلى إضمار (كان) كما أُشْعِرَتْ هي وضعيرُ الشأن في قوله:

٣٤٠- ۚ [وَرَجُتُ ۚ لِيلَى أَرْسَلَتْ بَسْفَاعَةٍ ۚ إلَيُّ] فَهِلًا ۖ نَفْسُ لِيلَى شَفَيقُهَا فصل: [أسماءُ الزمانِ التي بمنزِلَة (إذْ) و(إذا) في الإضافة]

وما كان بمنزلة (إذ)، أو (إذا) في كويه اسمَ زمانِ مُبْهَمٍ لِمَا مُضَى أو لِمَا يأتي، فإنَّه بمنزلتِهما فيما يُضافان إليه.

فلذلك تقولُ: جمَتُكَ زمنَ الحَجَّاعُ أميرٌ، أو زمنَ كان الحَجَّاعُ أميرًا، لأنَّه بمنزِلَةِ (إذ)، وآتيك زمنَ يَقْدُمُ الحامِّ، ويَعْتَنِعُ (زمنَ الحامُّج قادمُ)، لأنَّه بمنزِلَة (إذا).

(٥) ألتوبة: ٦ .

<sup>(</sup>١) الروم: ٤. أي : ويومئذ يغلب الروم فارسًا...

<sup>(</sup>٢) بيض المواضي : السيوف القاطعة.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٤) الانشقاق: ١ .

<sup>(</sup>٦) باهلي : منسوب إلى باهلة، وهي قبيلة من قيس عيلان، ويكثر الشعراء من ذمها. حنظلية : نسبة إلى حنظلة، وهي أكرم قبائل تميم. المذرع : الذي أمه أشرف من أبيه.

هذا قولُ سيبويهِ، ووافَّقَه الناظمُ في مُشْبِه (إذْ) دون مشبه (إذا) مُحْتَجًّا بقوله تعالى ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْلَنُونَ ﴾ (١)، وقولِه:

٣٤٦- وكنَّ لي شفيمًا يومَ لا ذو شفاعةٍ [بمُغْنِ فتيلًا عن سَوادِ بنِ قارِبٍ] وهذا ونحوُّه مما نُزُّل فيه المستقبلُ لتَحَقُّق وُقوعِه منزلَةَ ما قد وقعَ ومضى.

فصل: [إعرابُ وبناءُ ما يشبهُ (إذْ) و(إذا)]

ويجوزُ في الزمانِ المحمولِ على (إذا)، أو (إذ) الإعرابُ على الأصل، والبناءُ حَمَّلًا عليهما.

فإنْ كان ما وَلِيَهُ فعلًا مبنيًّا فالبناءُ أرجحُ للتناسُب كقوله:

٣٤٧- على حينَ عاتبتُ المَشِيبَ على الصُّبَا [فقلتُ أَلَمًا أَصْحُ والشيبُ وازِعُ](٢)

٣٤٨- [لأجتَذِبَنْ منهنَّ قلبي نَخلُمًا] على حينَ يَسْتَصْبينَ كلَّ حَليم (٣) وإنْ كان فعلاً معربًا أو جملة اسميَّة فالإعرابُ أرْجَحُ عند الكوفيِّين، وواجبٌ عند البصريين.

واعتُرِضَ عليهم بقراءة نافعِ ﴿ هَانَا يَوْمُ يَنْفُهُ ( َ ) بالفتح، وقولِه: ٣٤٩ - [تَذَكَّرَ ما تَذَكَّرَ من شَلَيْمي] عــلــى حـــنَ الــــواصُــلُ غــِــرُ دانِ فصل: ممَّا يَلْزَمُ الإضافةَ (كِلا)، و(كِلْتَا) ولا يُضافان إلا لِمَا استَكْمَلَ

ثلاثة شروط: أحدُها: التعريفُ، فلا يجوزُ (كلا رجلين)، ولا (كلتا امرأتين) خلافًا للكوفيّين.

والثاني: الدلالةُ على اثنين: إمَّا بالنَّصِّ نحو: كِلاهما، و ﴿ كِلِّنَا ٱلْجُنَّيْنِ﴾ (٥)، أو

١١) الذاريات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الصبا : الصبوة والميل إلى الهوى. وازع : زاجر. على حين عاتبت : متعلقان بالفعل (كففت) في بيت سابق. الهمزة : حرف استفهام. لما : حرف جازم. جملة ( الشيب وازع ) في محل نصب حال. ٢٦) التحلم: تكلف الحلم وتصنعه. يستصين: يستملن ويجتذبن.

<sup>(</sup>ه) الكهف: ٣٣ . (٤) المائدة: ١١٩.

بالاشتراك نحو قولِه:

٣٥٠ كلانا غَنِيٌ عن أخيه حياتُه [ونحن إذا مِثنا أشدُ تَغَانبا]
 فإنَّ كلمة (نا) مشتركة بين الاثنين والجماعة، وإنَّما صَحَّ قولُه:

٣٥١- إذَّ للخميرِ وللشَّيرِ مدَّى وكِللا ذلك وَجَلةٌ وفَسَلَ ('')
لأذُّ (ذا) مُثَنَّاةً في المعنى مثلُها في قوله تعالى ﴿ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْرَكَ
دَائِكُ ('')، أي: وكِلا ما ذُكِرَ، وبينَ ما ذُكِرَ.

والثالث: أنْ يكونَ كلمةً واحدة، فلا يجوزُ (كِلا زيدِ وعمرو).

فأمًّا قولُه:

٣٥٢- كِلا أخي وخليلي واجدي عَضُدًا [في النائباتِ والسامِ المُلِمَّاتِ] (٣) فمن نَوادِر الضروراتِ.

ومنها (أيُّ):

وتُضافُ:

للنكرةِ مطلقًا نحو: أيُّ رجل، وأيُّ رجلين، وأيُّ رجالٍ.

وللمعرفة إذا كانت مُثَنَّاةً نحو ﴿فَأَتُّى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَخَتُّ﴾ (4)، أو مجموعة نحو ﴿أَيْكُمُّ أَنْسَنُ عَمَلَاً﴾ (4).

ولا تُضافُ إليها مفردةً إلا إنْ كان بينَهما جَمْعٌ مُقَدَّر نحو: أيُّ زيدٍ أَحْسَنُ، إذِ المعنى: أيُّ أجزاءِ زيدٍ أحسنُ، أو عُطِفَ عليها يثلُها بالواو كقوله:

 <sup>(</sup>١) مدى : غاية ومنتهى. القبل : الإقبال على الشيء من غير تهيؤ له.
 (٢) البقرة: ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) البقرة. ۱۸

<sup>(</sup>٣) الخليل: الصديق. عضدًا: معينًا وناصرًا. النائبات: جمع رئائبة)، وهي ما يتناب الإنسان ويعرض له من نوازل الدهر. إلمام: نزول. الملمات: جمع (ملمة)، وهي ما ينزل بالمء من المحن والمصائب. كلا أخي : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف. واجدي : حبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف. المياء : ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وهو المفعول الأول في المخي. عضدًا : مفعول به ثان منصوب.

 <sup>(</sup>٤) الأنعام: ٨١ . (٥) هود: ٧ .

٣٥٣- [فَلَيْنُ لَقَيْتُكَ خَالِيَتِنِ لتَغْلَمَنْ] أَيْسِي وأَيُّسِكُ فَــَـارِسُ الأحـــزابِ

ولا تُضافُ (أيُّ) الموصولةُ إلا إلى معرفة نحو ﴿ أَيُّمُ أَشَدُ ﴾ (١١) خلافًا لابنِ

ولا (أيُّ) المنعوتُ بها والواقعةُ حالًا إلا لنكرة كـ (مررتُ بفارسٍ أيٌّ فارسٍ)، و(بزيدٍ أيُّ فارسٍ).

وأمَّا الاستفهاميَّةُ والشَّرطِيَّةُ فيْضافان إليهما نحو ﴿ أَيْكُمُ ۚ يَأْتِينِ بِمَرْيَهَا﴾ (\*`، ﴿ أَنَمَا ٱلْاَجَلَيْنِ فَصَيْتُ﴾ (\*'، ﴿ فَيَأْتِي خَدِيثٍ﴾ (''، وقولك: أيْ رجلٍ جاءك فأكرِثه.

ومنها (لَدُنْ) بمعنى (عندَ):

إلا أنَّها تَخْتَصُ بستةِ أمورٍ:

أحدُها: أنَّها ملازمةٌ لمَبْدَأُ الغاياتِ، فينْ ثُمَّ يتعاقبان في نحو: جئتُ من عندِه، ومن لَدُنْهُ، وفي التَّنزيل ﴿ مَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ (٥).

بخلافِ نحوِ: جلستُ عندَه، فلا يجوزُ فيه (جلستُ لَدُنَّهُ) لعدم معنى الابتداءِ هنا.

الثاني: أنَّ الغالبَ استعمالُها مجرورةً بـ (من).

الثالث: أنَّها مبنيَّةٌ إلا في لغة قَيْس، وبلغتهم قُرئَ ﴿مِن لَّدُنُّهُ ﴾ (١٠).

الرابع: جوازُ إضافتِها إلى الجُمَل كقوله:

٣٥٤- [صريعُ غَوانِ شاقَهُنَّ وشُقْنَةً] لَدُنْ شَبَّ حتى شاب سودُ الذوائبِ<sup>(v)</sup> الخامس: جوازُ إفرادِها قبل (غُدُوة)، فنصبُها:

إمًّا على التمييز.

(١) مريم: ٦٩ .

<sup>(</sup>۲) النمل: ۳۸ . (٤) الأعراف: ١٨٥ . (٣) القصص: ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) الكهف: ٢. (٥) الكهف: ٦٥ .

<sup>(</sup>٧) صريع : مطروح على الأرض. غوان : جمع (غانية)، وهي المرأة الحسناء التي استغنت بجمالها عن النزين. شاقهن : أي بعث الشوق إلى أنفسهن. الذوائب : جمع (ذؤابة)، وهي الضفيرة من الشعر.

أو على التشبيه بالمفعول به.

أو على إضمار (كان) واسيها.

وحكى الكوفيُّون رفعَها على إضمار (كان) تامَّةً، والجَرُّ القياسُ والغالبُ في الاستعمال.

السادس: أنَّها لا تَقَعُ إلا فَضْلَةً، تقولُ: السفرُ من عندِ البصرة، ولا تقولُ: من لَدُنِ البصرةِ.

ومنها (مع):

وهو اسمٌ لمكان الاجتماع، مُعْرَبٌ إلا في لغة رَبِيعَةً وغَنْم فتُبْنَي على السكون كقوله:

٥٥٥- فريشى منكم وهَوَايَ مَعْكُم [وإنْ كانتْ مَوَدُّتُكُم لِمَاما] (١) وإذا لقي الساكنةَ ساكنٌ جاز كسرُها وفتحها نحو: معَ القوم.

وقد تُفْرَدُ بمعنى (جميعًا) فتُنْصَبُ على الحال نحو: جاءُوا معًا.

ومنها (غيرٌ):

وهو اسمٌ دالُّ على مخالفةِ ما قبلُه لحقيقةِ ما بعدُه.

وإذا وقع بعد (ليس) وعُلِم المضافُ إليه:

جازَ ذِكْرُه ك (قبضتُ عَشْرَةً ليس غيرُها).

وجازَ حذفُه لفظًا، فيُضَمُّ بغير تنوين.

ثم اختُلف:

فقال المُبَرِّدُ: ضمةُ بناءٍ، لأنُّها كـ (قبل) في الإبهام، فهي اسمٌ أو خبرٌ.

وقال الأخفش: إعرابٌ، لأنَّها اسمٌ كـ (كُلِّ)، و(بَعْض)، لا ظَرْفٌ كـ (قبل)، و(بعد)، فهي اسمٌ لا خبرٌ. وجوَّزُهما ابنُ خَروف.

<sup>(</sup>١) ريشي : قوتي. لمامًا : متقطعة. الواو : واو الحال. جملة (إن كانت زيارتكم لماما) في محل نصب حال. إن : وصلية زائدة.

ويجوزُ الفتحُ قليلًا مع التنوين ودونِه، فهي خبرٌ، والحركةُ إعرابٌ بانفاقي كالضُّمِ مع تنوين.

# ومنها (قبلُ)، و(بعدُ):

ويجبُ إعرابُهما في ثلاثِ صُوَرٍ:

إحداها: أنْ يُصَرَّحُ بالمضاف إليه كـ (جثتُك بعدُ الظهرِ)، و(قبلُ العصرِ)، و(من قبله)، و(من بعده).

الثانية: أن يُحذف المضافُ إليه ويُثْوَى ثبوتُ لفظِه، فيبقى الإعرابُ وتَوْكُ التنوين كما لو ذُكِرَ المضافُ إليه كقوله:

٣٥٦- ومن قبل نادى كلَّ مَوْلَى قرابةِ [فعا عَطَفَتْ مَوْلَى عليهِ العواطِفُ](١) أي: ومن قبلِ ذلك، وقُرِئَ ﴿ يُلِهِ ٱلْأَشَرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ (١) بالجَرُّ من غيرِ ندين، أي: من قبل الغَلَبِ ومن بعده.

الطالفة: أن يُخذُف ولا يُثرَى شيءً، فيبقى الإعراب، ولكن يرجِعُ التنوينُ لزَوَالِ ما يعارِضُه في اللفظ والتقدير كقراءة بعضِهم ﴿ مِن مَبِّلُ وَينُ بَشَدُ ﴾ بالجَرُ والتنوين، وقوله:

٣٥٨- [ونحن تَتَلَنا الأَشدَ أَشدَ شَنوءة] فما شَرِبُوا بعدًا على لذَّةٍ خَمْرًا وهما نكرتان في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظًا وتقديرًا، ولذلك نُؤنا.

ومعرفتان في الوجهين قبلُه.

(١) المولى: ابن العم أو الغريب. العواطف: جمع (عاطفة)، وهي الصلة أو الرابطة التي تستلزم العطف. من
قبل: متعلقان بالفعل (نادى). قرابة: مفعول به متصوب. مولى: مفعول به منصوب وعلامة نصبه
الفتحة المقدرة.

(٢) الروم: ٤ . (٣) أغمى : أشرق. الحميم : الماء الحار، والمراد به هنا الماء البارد. جملة (كنت قبلًا أكاد أغص... ) في محل

نصب حال.

فإنْ نُويَ معنى المضافِ إليه دونَ لفظه بُنِيا على الضَّمُّ نحو ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْـُ مِن مَّلَّ وَمِنُ بَعْدُ ﴾ في قراء الجماعة.

ومنها (أوُّلُ)، و(دونَ) وأسماءُ الجهاتِ كيمين، وشِمالِ، ووراء، وأمام، وفوق، وتحت، وهي على التفصيل المذكور في (قبل)، و(بعد):

تقولُ (جاء القومُ وأخوك خَلْفُ)، أو (أمامُ) تريد: خلفَهم أو أمامَهم، قال:

٣٥٩- [لعَنَ الإلهُ تَعِلَّةَ بنَ مسافر] لَعْنُا يُشَنُّ عليهِ من قُدَّامُ(١)

٣٦٠- [لَعَمْرُكَ ما أدري وإني لأوْجَلُ] على أيّنا تعدُو المنيَّةُ أَوَّلُ (٢) وحكى أبو على (ابدأ بذا من أوَّلُ) بالضَّمُّ على نِيَّةِ معنى المضافِ إليه، وبالخفض على نيَّة لفظِه، وبالفتح على نيَّة تركِها، ومنعِه من الصَّرْفِ للوَزْنِ والوَصْفِ.

ومنها (حَسْبُ)، ولها استعمالان:

أحدهما: أنْ تكونَ بمعنى: كافٍ، فتُسْتَغْمَلُ:

استعمالَ الصفات، فتكونُ نعتًا لنكرة كـ (مررتُ برجل حَسْبِك من رجل)، أي: كافٍ لك عن غيره، وحالًا لمعرفة كـ (هذا عبدُ الله حَسْبَكُ من رجل).

واستعمالَ الأسماء نحو ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَمَّ ﴾ (")، ﴿ فَإِنَّ حَسَبَكَ ٱللَّهُ ﴾ (١)، بحشبك درهم.

وبهذا يُرَدُّ على مَنْ زعم أنَّها اسمُ فعل، فإنَّ العواملَ اللفظيَّةَ لا تدخُلُ على أسماء الأفعال باتفاق.

والثاني: أنَّ تكونَ بمنزِلَةِ (لا غيرُ) في المعنى، فتُسْتَعْمَلُ مفردةً، وهذه هي (حَسْبُ) المتقدِّمةُ، ولكنَّها عندَ قَطْعِها عن الإضافة تَجَدَّدَ لها إشرابُها هذا المعني، وملازمتُها للوصفيَّةِ أو الحاليَّةِ أو الابتدائيَّة، وبناؤها على الضم، تقول: رأيتُ رجلًا حَسْبُ، ورأيت

 <sup>(</sup>٢) أوجل: من الوجل، وهو الخوف.
 (٤) الأنفال: ٦٢ . (١) تعلة : اسم رجل. يشن : يصب.

<sup>(</sup>٣) المجادلة: ٨.

قال الجَوْهَرِيُّ: كَأَنُّك قلتَ (حَسْبِي)، أو (حَسْبُك)، فأَضْمَرْتَ ذلك، ولم تُنَوِّن،

وتقولُ: قبضتُ عَشَرَةً فحَسْبُ، أي: فحَسْبي ذلك.

واقتضى كلامُ ابن مالك أنَّها تُعْرَبُ نصبًا إذا نُكُرَت كـ (قبل)، و(بعد).

قال أبو حَيَّانَ: ولا وجهَ لنصبها، لأنَّها غيرُ ظرفٍ إلا إنْ نُقِلَ عنهم نصبُها حالًّا إذا كانت نكرةً، انتهى.

فإنْ أراد بكونِها نكرةً قطُّعَها عن الإضافة اقتضى أنَّ استعمالَها حينئذٍ منصوبةً شائعٌ، وأنَّها كانت مع الإضافة معرفةً، وكِلاهما ممنوعٌ.

وإنْ أراد تنكيرَها مع الإضافة فلا وَجْهَ لاشتراطِه التنكيرَ حينئذِ، لأنَّها لم تَرِدُ إلا كذلك.

وأيضًا فلا وَجْهَ لتَرَقُّفِه في تجويز انتصابِها على الحالِ حينتذِ، فإنَّه مشهورٌ حتى إنَّه مذكورٌ في كتاب الصِّحاح (١)، قال: تقولُ: هذا رجلٌ حَسْبُك من رجل، وتقولُ في المعرفة: هذا عبدُ اللهِ حَسْبَك من رجلٍ، فتَنْصِبُ (حسبك) على الحال، انتهى.

وأيضًا فلا وَجُهَ للاعتذار عن ابن مالك بذلك، لأنُّ مرادَه التنكيرُ الذي ذكره في (قبل)، و(بعد)، وهو أنْ تُقْطَعَ عن الإضافة لفظًا وتقديرًا.

وأمًّا (علُ) فإنَّها تُوَافُق (فوقَ) في معناها، وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفةً

٣٦١- [ولقد سَدَدْتُ عليكَ كلُّ ثَيْثِم] وأُنيتُ نحوَ بني كُلَيْبٍ من عَلُ ٢٠٠ أي: من فوقهم، وفي إعرابها إذا كانت نكرةً كقوله:

٣٦٢- [مِكَوً مِفَوً مُقْبِل مُدْيِر معا] كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطَّهُ السَّيْلُ من عَل (٣) أي: من شيء عالٍ.

 <sup>(</sup>١) كتاب (الصحاح) للجَوْهَرِيُّ.
 (٢) الثنية : العقبة، أو الجبل، أو الطريق إليهما.

 <sup>(</sup>٣) الجلمود : الصخرة العظيمة الصلبة. حطه السيل : حدره وألقاه من أعلى إلى أسفل.

## وتُخالِفُها في أمرين:

أنُّها لا تُسْتَعْمَلُ إلا مجرورةً بـ (مِنْ).

وأنَّها لا تُسْتَعْمَلُ مضافةً، كذا قال جماعةٌ منهم ابنُ أبي الرَّبِيع، وهو الحَقُّ.

وظاهرُ ذِكْرِ ابنِ مالكِ لها في عِدادِ هذه الألفاظِ أنَّها يجورُ إضافتُها، وقد صَرَّحَ الجَوْهَرِيُّ بذلك، فقال: يُقال (أنيتُه من علِ الدار) بكسرِ اللامِ، أي: من عالِ، ومُقْتَضَى قرلِه (١٠؟

وأعرَبوا نَصْبًا إذا ما نُكُرا قبلًا وما من بعده قد ذُكِرا

أنَّها يجوزُ انتصابُها على الظَّرْفيَّةِ أو غيرِها، وما أظُنُّ شيئًا من الأمرين موجودًا.

وإنَّما بَسَطْتُ القولَ قليلًا في شرح هاتين الكلمتين لأنَّي لم أرَّ أحدًا وقَاهما حقُهما من الشرح، وفيما ذَكرتُه كفايةً، والحمدُ لله.

# فصل: [جوازُ حذفِ المضافِ أو المضاف إليه]

يجوزُ أن يُحْذَفَ ما عُلِم من مضافٍ ومضافٍ إليه.

فإنْ كان المحذوفُ المضافَ فالغالبُ أن يَخْلُفَه في إعرابه المضافُ إليه نحو ﴿وَيَهَآهَ رَبُّكَ﴾ (٣)، أي: أمرُ ربك، ونحو ﴿وَسَكِلِ الْفَرْيَدَ﴾ (٣)، أي: أهلَ القرية.

وقد يبقى على جَرُه، وشرطُ ذلك في الغالب أنْ يكونَ المحذوفُ معطوفًا على مضافِ بمعناه كقولهم: ما مِثْلُ عبدِ الله ولا أخيه يقولان ذلك، أي: ولا مثلُ أخيه، بدليلِ قولهم (يقولان) بالتثنية، وقوله:

٣٦٣- أكلَّ امريُّ تَحْسَبِينَ امراً ونــارِ تَــَوَقُــدُ بــالــلــيــل نـــارا<sup>(1)</sup> أي: وكلَّ نار، لثلا يُلزَمُ العطفُ على معمولَىْ عاملين.

ومن غيرِ الغالبِ قراءةُ ابنِ جَــِمَّـاز ﴿ وَلَلَّهُ بُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ (°)، أي: عملَ الآخرةِ، فإنَّ (١) أي قول الناظم. (٢) الفجر: ٢٢ .

(٣) يوسف: ٨٢ .

(٤) الهِمزة : حرف استفهام. كل امرئ : مفعول به أول مقدم منصوب، وهو مضاف.

(ه) الأنفال: ٦٧.

المضافَ ليس معطوفًا، بل المعطوفُ جملةٌ فيها المضافُ.

وإنَّ كان المحذوفُ المضافَ إليه فهو على ثلاثة أ قسام:

لأنَّه تارةً يزولُ من المضاف ما يستحقُّه من إعراب وتنوين ويُبنى على الضم نحو: ليس غيرُ، ونحو ﴿ فِين تَبُلُ رَمِنُ بُمَدُّ ﴾ (١)، كما مَرُ.

وتارةً ببقى إعرابُه ويُرَدُّ إليه تنوينُه، وهو الغالبُ نحو ﴿وَكُلَّا مَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْنَالُ ﴾ (") ﴿إِنَّا مَا نَدُعُوا ﴾ (").

وتارةً يبقى إعرائه، ويُتْرَكُ تنوينُه كما كان في الإضافة، وشرطُ ذلك في الغالب أن يُعطف عليه اسمّ عاملٌ في مِثْلِ المحذوفِ، وهذا العاملُ: إمَّا مضافٌ كقولهم: خُذُ ربعَ ونصفَ ما حَصَلَ، أو غيرُه كقوله:

## ٣٦٤- بمثلِ أو أنفعَ من وَبْلِ الدُّيَمْ (١٠)

ومن غيرِ الغالبِ قولُهم (ابدأ بذا من أوَّلِي) بالخفضِ من غيرِ تنوينِ، وقراءةُ بعضِهم ﴿هَلَا خَوْفُ عَلَيْمَهُمُ \* ٥٠)، أي: فلا خوفُ شيءِ عليهم.

## فصل: [الفصلُ بينَ المضافِ والمضاف إليه]

زَعَمَ كثيرٌ من النحويِّين أنَّه لا يُفْصَلُ بين المُتَصَايِفَيْنِ إلا في الشَّغر، والحَقُّ أنَّ مسائلَ الفصل سَبْعُ:

# منها ثلاثٌ جائزةٌ في السُّعَة:

وهو الصقر.

إحداها: أنْ يكونَ المضافُ مصدرًا والمضافُ إليه فاعلَه، والفاصلُ: إمَّا مفعولُه كفراءةِ ابنِ عامِرٍ ﴿ فَصَلَ أَوْلَدِهِمْ مُرَكَآوُهُمْ ٢٠٠)، وقولِ الشاعرِ:

٣٦٥- [عَتَوْا إِذْ أَجَبْناهُمْ إلى السَّلْمِ رَأْفَةً] فَسُفِّنَاهُمْ سَوْقَ البَّعَاثِ الأجادِلِ (٧٠

- (١) الروم: ٤ .
   (٢) الفرقان: ٣٩ .
  - (٣) الإسراء: ١١٠ . (٤) الديم : جمع (ديمة)، وهي المطر الدائم لا رعد فيه ولا برق.
- (د) البقرة: ۲۸ . (۲) الأنعام: ۲۸ .
- (د) البقرة: ٢٨ . (٧) عنوا : تجاوزوا الحد، السلم : الصلح. البغاث : طائر ضعيف يصاد ولا يصيد. الأجادل : جمم (أجدل)،

وإمَّا ظرفُه كقولِ بعضِهم: تَرْكُ يومًا نفسِك وهواها.

الثانية: أنْ يكونَ المضافُ وَصْفًا، والمضافُ إليه إمَّا: مفعولُه الأول (١٠)، والفاصلُ: إمَّا مفعولُه الثاني كقراءةِ بعضِهم ﴿فَلَا تَصْبَكُنَ أَلَمَهُ تُخْلِفَ وَعَلِيهِ. رُسُلُةً ﴿٣٠)، وقولِ

استار. ٣٦٦- [ما زال يوقنُ مَنْ يَوُّمُكَ بالغِني] وسواكَ مانـعُ فضلَـهُ الـمحتـاجِ<sup>(٣)</sup> أو ظرفُه كقوله عليه الصلاة والسلام (هل أنتم تاركو لى صاحبى)، وقولِ الشاعر:

٣٦٧ – [فَرِشْني بَخْيْرِ لا أكونَنْ ومِدْختي] كناجت يومنا صخرة بعسيل (1) الثالثة: أنْ يكونُ الفاصلُ قَسَمًا كقولك: هذا غلامُ والله زيد.

والأربعُ الباقيةُ تختَصُّ بالشَّعر:

إحداها: الفصلُ بالأجنبيُّ، ونَعني به معمولَ غيرِ المضاف فاعلًا كان كقوله:

٣٦٨- أُسْجَبُ أيامَ والداهُ بِهِ إِذْ نَجَلاهُ فَيْغُمَ مَا نَجَلا أو مفعولاً كقوله:

٣٦٩- تسقي امتياحًا نَدَى المِسْوَاكَ ربقيَها [كما تَضَمَّنَ ماءَ المُؤْنَةِ الرَّصَفُ]<sup>(٥)</sup> أي: تسقى نَدَى ربقيَها المسواكَ.

أو ظرفًا كقوله:

٣٧٠- كما خُطَّ الكتابُ بكفٌ يومًا يسهدويٌ يُسقسارِبُ أو يُسزيسلُ<sup>(١)</sup> الثانية: الفصلُ بفاعل المضافِ كقوله:

<sup>(</sup>١) يربد أن يقول : (أن يكون المضاف وصفًا والمضائ إليه مفمولَم، والفاصلُ إثمًا مفعولُه الثاني، وإثمًا ظرفُه). فالتفصيل في الفاصل وليس في المضاف إليه، فكان حقُّ (إمًّا) هذه أن تتأثّر إلى ما بعد قوله ( والفاصل). (٢) إبراهيم: ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) يؤمك : يقصدك.

<sup>(؛)</sup> رشني : قئوني وأصلح شأني. العسيل : مكنسة العطار التي يجمع بها العطر. (ه) الامتياح : الاستياك. الندى : البلل. الريقة : الرضاب، وهو ماء الفع. المزنة : السحابة البيضاء.

<sup>(</sup>٧) أن سيح . أو سيات. الله في . البيل. الريقة . الرصاب، وهو ماء الله. الله : السحابة البيضاء. (1) أي : رسم الدار كما خط الكتاب... يقارب : يجعل بعض الكتابة قريبًا من بعض. يزبل : يفرق ويباعد

# ٣٧١- ولا عَدِمْنا فَهْرَ وَلِجَدٌ صَبُ(١)

ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ منه أو من الفصل بالمفعول قولُه:

٣٧٢- [فإنْ يكُنِ الثَّكامُ أحَلَّ شيئًا] فـمإنَّ نـكــاخــهــا مَــطَــرِ خــرَامُ(٢) بدلبل أنه يُورَى بنصبِ (مطر) وبرفعه، فالتقديرُ: فإنَّ نكاحَ مطرِ إيَّاها أو هي.

والنالثة: الفصلُ بنعتِ المضافِ كقوله:

٣٧٣ - [نَجَوْتُ وقد بَلَّ المُرادِيُّ سَيْفَهُ] من ابنِ أبي شيخِ الأباطحِ طالب<sup>(١)</sup> الرابعة: الفصلُ بالنداء كقوله:

٣٧٤- كَأَنَّ بِرِوْوْنَ أَبِا عِـصـامِ زيـدٍ حـمـارٌ دُقَّ بـالـلـجـامِ (١) أي: كَأَنَّ بِرِدُنَ زِيدِيا أِباعصام.

# فصل: في أحكام المضاف للياء

يجبُ كَسْرُ آخِره كغلامِي.

ويجوزُ فتحُ الياءِ وإسكانُها (٥).

ويُسْتَثْنَي من هذين الحُكْمَيْنِ أربعُ مسائلٌ، وهي:

- المقصورُ كفتُي وقَذُي.

- والمنقوصُ كرام وقاضٍ.

- والمثنَّى كابنين وغلامين.

- وجمعُ المذكُّر السالمُ كزيدينَ ومسلمينَ.

فهذه الأربعةُ آخِرُها واجبُ السكونِ، والياءُ معها واجبةُ الفتحِ.

(1) لا عدمنا : لا نقدنا. قهر : غلبة. الوجد : شدة الشوق والحب. صب : وصف من الصبابة، وهمي رقة الشوق وحرارته.

(٢) مطر : اسم رجل.

^^) لمباردي: قائل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. شيخ الأباطح : أبو طالب بن عبد المطلب عم النبي. الأباطح : مكة المكرمة.

(٤) البرذون من الحيل : ما ليس بعربي. دق : زبن وحسن.

(٥<sub>)</sub> كغلاميّ، وغلاميّ.

ونَدَرَ إسكانُها بعدَ الألفِ في قراءةِ نافِعٍ ﴿ وَتَعْيَايَ ﴾ (١).

وكسرُها بعدَها في قراءةِ الأَعْمَشِ والحَسَنِ ﴿ هِي عَصَايَ ﴾ (٧٠).

وهو مُطُرِدٌ في لغة بني يَرْبُوعٍ في الياء المضافِ إليها جمعُ المذكَّرِ السالمُ، وعليه قراءةُ حمزةَ ﴿بِمُصْرِحَكُ ۚ إِنَّى﴾ (٣٠).

وتُلْغَم ياءُ المنقوصِ والمثنَّى والمجموعِ في ياءِ الإضافةِ كـ (قاضيٍّ)، و(رأيتُ ابنيًّ)، و(زيدِيًّ)، وتُقلَّبُ واوُ الجمع ياءً، ثم تَلْغَمُ كقوله:

٣٧٠- أَوْدَى بِنِي وَأَعْتَبُونِي خَسْرَةً [عندَ الرَّفَادِ وعَبْرَةً لا تُعْلِغً](١)

وإنْ كان قبلَها ضَمَّةٌ قُلِيَتْ كسرةً كما في (بنيُّ)، و(مُسْلِمِيُّ)، أو فتحةُ أَبْقِيَتْ كمصطفى، وتَعَلَمُ النُّ التَّنِيَةِ كمسلمايَ.

وأجازت هُذَيْلٌ في ألفِ المقصورِ قلبَها ياءً كقوله:

٣٧٦ سَبَقُوا هَوَيٌ وأَغْتَقُوا لهواهُمْ [فَتُحُومُوا ولكلَّ جَنْبِ مَصْرَعُ]<sup>(٥)</sup>
 وانفق الجميعُ على ذلك في (عَلَيُّ)، و(لَدَيُّ).

ولا يَخْتَصُّ بياء المتكلِّم، بل هو عامٌّ في كلُّ ضميرٍ نحو: عليه، ولديه، وعلينا، ولدينا، وكذا الحكمُ في (إلئً).



<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٢ .

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۸

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٢٢ . (٤) أودى: هلك. أعقبوني: خلفوا لي وأورثوني. حسرة: حزنًا وألمَّا. الرقاد: النوم. عبرة: دمعة. لا تقلم: لا

٤) اودى: هلك. اعمبوني: خلفوا لي واورتوني. حسرة: حزنا والما. الرقاد: النوم. عبرة: دمعة. لا تقلع: ١ تنقطع. بنغ: أصلها (بنوي).

<sup>(</sup>٥) سبقوا هوئي: ماتوا قبلي. هوي: هواي. أعنقوا : تبع بعضهم بعضًا في الموت. تخرموا: انتقصتهم المنية واستأصلتهم.

## بابُ إعمالِ المصدرِ واسمِه

## الاسمُ الدالُ على مُجَرُّد الحَدَث:

إِنْ كَانَ عَلَمًا كَ (فَجَارِ)، و(حَمَادِ) للفَجْرة والمَحْمَدَة.

أو مبدوءًا بميم زائدةٍ لغير المُفَاعَلةِ ‹‹› كَمَضْرَب، ومَقْتَل.

أو مُتَجاوِزًا فعلَه الثلاثة، وهو بزِنَةِ اسمِ حَدَثِ الثلاثيُّ كفُشل، ووُصُوء في قولك: اغتَسَل غُشلًا، وتَوَضَّأ وُصُوءًا، فإنَّهما بزِنَة القُرْب والدُّحُول في (قَرْبَ قُرْبًا)، و(دَحَل دُحُولًا) فهو اسمُ مصدر، وإلا فالمصدر.

## [عَمَلُ المصدر]

ويعملُ المصدرُ عَمَلَ فِعْلِهِ إِنْ كَانِ يَحُلُّ مَحلَّهُ فِعْلٌ:

إِمَّا مِع (أَنُّ) (" كـ (عجبتُ من ضَرْبِكَ زيدًا أمسِ)، و(يعجِبْني ضَرَّبُك زيدًا غدًا)، أي: أَنْ ضَرَبْته، وَأَنْ تَضْرِبُه.

وإمَّا مع (ما) (٣) كـ (يعجِبْني ضَرِبُك زيدًا الآن)، أي: ما تَضْرِبُه.

ولا يجوزُ في نحوِ (ضربتُ ضَرْبًا زيدًا) كونُ (زيدًا) منصوبًا بالمصدر لانتفاء هذا الشرط.

وعملُ المصدرِ مضافًا أكثرُ نحو ﴿وَلَوَلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ﴾ ٥٠، ومُنتَوْنًا أَفْيَسُ نحو ﴿إَنَّ لِلْعَنَّدُ فِي يَوْرِ ذِي مَسْفَبَوْ ۞ يَئِيمًا﴾ ٥٠.

## وبـ (أل) قليلٌ ضَعيفٌ كقوله:

٣٧٧- ضعيفُ النَّكايَةِ أعداءً [يَخالُ الفِراز يُراخِي الأجَلْ] ١٠٠

- (١) المصدر الميمي اسم مصدر عند بعض النحاة. وهو نوع من المصدر عند المحققين، وليس باسم مصدر .
   (٢) حين يكون الزمن ماضيًا أو مستقبلًا .
  - (١) عبن يحون الرمن ماضيا أو مستقباً.
     (٣) حين يكون الزمن ماضيًا أو حالًا أو مستقبلًا. ولكنها أوضح وأقوى في الزمن الحالى .
    - (٤) البقرة / ٢٥١. الناس: مفعول به منصوب بالمصدر (دفع) .
  - (٥) البلد / ١٤ ١٥. يتيمًا: مفعول به منصوب بالمصدر (اطعام) .
- (٦) التكاية: التأثير في المدور يخال: يظن. يراخي: يؤجل, ضعيف التكاية: خبر لمبتدأ محذوف، أي:
   هو ضعيف...، وهو مضاف, أعداءه: مفعول به منصوب بالممدر (التكاية)، وهو مضاف, جملة (يراخي...) في محل نصب مفعول به ثان .

# [عملُ اسم الصدر]

واسمُ المصدر:

إنْ كان عَلَمًا (١) لم يعمل اتفاقًا.

وإنْ كان ميميًّا فكالمصدر اتفاقًا كقوله:

٣٧٨- أَظَلُومُ إِنَّ مُصابِّكُمْ رَجُلًا [أهدى السُّلامَ تحبَّةُ ظُلْمُ] (١)

وإنْ كان غيرَهما (٣) لم يعمل عند البصريِّين، ويعمل عند الكوفيِّين والبَغْدادِيِّين، وعليه قولُه:

٣٧٩- [أكفرًا بعد رَدُّ الموتِ عني] وبعـدَ عـطائِـكَ الـمِـــةُ الـرُتـاعـا (١) ويكثُرُ أَنْ يُضافَ المصدرُ إلى فاعله، ثم يأتي مفعولُه نحو ﴿ وَلَوْ لَا دَفَّعُ اللَّهِ

## ويَقِلُّ عكسُه كقوله:

٣٨٠ - [أفنى تِلادي وما جَمُّعْتُ من نَشَبٍ] قَرْعُ القَوَاقيرِ أَفْوَاهُ الأباريـقِ (١)

وقيلَ: يختَصُّ بالشُّعر، ورُدُّ بالحديث (وحَجُّ البيتِ مَنِ استطاع إليه سبيلًا)، أي: وأنْ يحُجَّ البيتَ المستطيعُ.

وأمًّا إضافتُه إلى الفاعل ثم لا يُذْكُرُ المفعولُ وبالعكس فكثيرٌ نحو ﴿رَبُّكَا وَتَقَبُّلُ دُعكَاءِ﴾ (٧)، ونحو: ﴿لَا يَمْنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ﴾ (١٠)، ولو ذُكِر لقيل: دعائي

(١) مثل (بُرَّة) علم جنس على (البِر)، و(فجار) علم جنس على (الفُجِّرَة) بمنى الفجور . (٢) ظلوم: وصف من الظلم لقب به حبيته. الهمزة: حرف نداء. رجلًا: مفعول به منصوب للمصدر الميمي

(مصابكم). تحية: مفعول لأجله منصوب .

(٣) أي اسم المصدر غير العلم، وغير الميمى .

(٤) الرتاع: الإبل التي تركت كي ترعى، وهو جمع مفرده (راتعة). كفرًا: مفعول مطلق منصوب، أي: أأكفر كفرًا. الله: مفعول به منصوب لاسم المصدر (عطائك) .

(٥) البقرة / ٢٥١. دفع الله: مبتدأ مرفوع، وهو مضاف. الله: مضاف إليه مجرور، وهو الفاعل في المعنى .

(١) التلاد: المال القديم. النشب: ما لا يستطيع الإنسان حمله من أمواله كالدور والضياع ونحوها. القرع: الضرب. القواقيز: جمع (قاقوزة)، وهي القدح الذي يشرب فيه الخمر. الأباريق: جمع (إبريق) . (A) نصلت / ٤٩ .

(٧) إبراهيم / · ٤ .

٢٢٢ \_\_\_\_\_عمل المعدر واسمه

إيَّاك، ومن دعائِهِ الخيرَ.

وتابعُ المجرورِ يُجَرُّ على اللفظ، أو يُخمَل على المَحَلِّ، فيُزفَعُ كقوله: ٣٨١- [حتى تَهَجَّرَ في الرُّواحِ وهاجَها] ﴿ طَلَبَ المُمَقَّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ ‹‹› أو يُنْهَبُ كَقُوله:

٣٨٢- مَخافَةَ الإفلاس واللُّيَّانا "

 $\sim aac$ 

 <sup>(</sup>١) تهجر: سار في وقت الهاجرة. الرواح: من زوال الشمس إلى الليل. هاجها: أزعجها. المقب: هو
 الذي يطلب حقه المرة بعد المرة. طلب المقب: مفعول مطلق منصوب، وهو مضاف.

<sup>(</sup>٢) الليانا: المطل في الدين. مخافة الإفلاس: مفعول لأجله منصوب، وهو مضاف .

## هذا بابُ إعمالِ اسم الفاعل

[اسمُ الفاعل]: وهو ما دلُّ على الحَدث والحُدوث وفاعلِه.

فخَرَج بالحدوث نحو: أنضل، وحَسَن، فإنَّهما إنَّما يَدُلُّان على النُّبُوت.

وخرج بذِكْرِ فاعلِه نحوُ: مضروب، وقام.

[عَمَلُ اسمِ الفاعل]

فإنْ كان صلةً لـ (أل) عَمِل مطلقًا ١٠٠.

وإنْ لم يكن عَمِلَ بشرطين:

أحدهما: كونُه للحال أو الاستقبال، لا الماضي خلافًا للكسائي، ولا حُجَّةً له في ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والثاني: اعتمادُه على استغهامٍ أو نفيٍ أو مُحْبَرِ عنه أو موصوفِ نحو: أضاربٌ زيدٌ عَمْرًا؟ وما ضاربٌ زيدٌ عمرًا، وزيدٌ ضاربٌ أبوه عمرًا، ومررت برجل ضاربٍ أبوه عمرًا.

والاعتمادُ على المقدَّر كالاعتماد على الملفوظ به نحو: مُهِينٌ زَيدٌ عمرًا أم مُكرِمُه؟ أي: أمُهينٌ، ونحو ﴿مُخْتَلِفُ ٱلْوَنْكُهِ ٣٠، أي: صِنْفٌ مختلفٌ الوائه، وقوله:

٣٨٣- كناطح صخرةً يوما ليُوهِنَها [فلم يَضِرُها وأوهى قرنَه الوّعِلُ] (١٠

أي: كوَعْلِ ناطحٍ، ومنه: يا طالقا جبلًا، أي: يا رجلًا طالعًا، وقولُ ابنِ مالك (إنه اعتمد على حرف النداء) سَهُوً، لأنه مختَصَّ بالاسم، فكيف يكون مُقَرَّبًا من الفعل.

فصل: [عملُ صيغةِ المبالغة من اسم الفاعل]

تُحَوَّلُ صيغةُ (فاعِل) للمبالغة والتكثير إلى (فَعَّال)، أو (فَعُول)، أو (مِفْعَال) بكثرة،

<sup>(</sup>١) كفوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَكَظِينَ ٱلْفَلَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [ال ممران: ١٢٤].

<sup>(</sup>٢) الكهف / ١٨ . (٣) النحل ( ٦ . ا

<sup>(</sup>٤) ليوهنها: ليضعفها. أوهى: أضعف. الوعل: ذكر الأروى. كناطح: أي هو كناطح... صخرة: مفعول به منصوب لاسم الفاعل (ناطح) .

وإلى (فَعِيل)، أو (فَعِل) بقلَّة، فيعمَل عمَلَه بشروطه، قال:

٣٨٤- أخا الخربِ لبَّاسًا إليها جِلالَها [وليس بوَلَّاجِ الخَوَالفِ أَعْقَلا] ‹·› وقال:

٣٨٥- ضَروبٌ بَعْمُلِ السيفِ سوقَ سِمانِها [إذا عَدِموا زادًا فبأنَـٰكَ عَـاقِـرُ] (")
 وحكى سيويه (إنه لوشخارٌ بوابكَهَا)، وقال:

٣٨٦- فتاتانِ أمَّا منهما فشبيهة فيلالًا [وأخرى منهما تُشْيِهُ البُدْرَا] (")
وقال:

٣٨٧- أتاني أنَّهم مَزِفُون عِرضي [جحاشُ الكِرْمِلَيْنِ لها فَديدً] <sup>(1)</sup> فصل: [تثنيةُ اسم الفاعل وجمعُه]

تَنْنِيَةُ اسمِ الفاعل وجَمِعُه وتثنيةُ أملة المبالغة وجمعُها كمفردِهِنَّ في العمل والشروط، قال الله تعالى ﴿ وَالنَّكِرِينَ اللَّهَ كَذِيرِكُ ('')، وقال تعالى ﴿ هَلَ هُنَّ كَيْشِفَتُ مُرْمِينَهِ ('')، وقال ﴿ خُشَّعًا أَبْسَرُكُمْ ﴾ ('')، وقال الشاعر:

# ٣٨٨- [الشَّاتِمَيْ عِرْضي ولم أَشْتُنْهُما] والنَّاذرينَ إذا لَمَ الْقَهُما دَمِي (^)

(١) لباشا إليها: أي لباشا لها. جلالها: جمع (جل)، وهو ما يلس في الحرب من الدرع وغيرها. ولاج: كثير الولوج، وهو الدخول. الحوالف: جمع (خالفة)، والمراد بها الحيمة. أعقل: من العقل، وهو التواء الرجل من الفرع، أو اصطكاك الركبتين. أخا الحرب: حال متصوب من الضمير المستر في قوله (بأرفع) في بيت سابق، وهو مضاف، جلالها: مقبول به متصوب لصيغة مبالغة اسم الفاعل (لباشا).

(٢) نصل السيف: حله وشفرته. عاقر: اسم فاعل من (المقر)، وهو الذبح، ويطلق على من يقطع قوائم البير ليتمكن من ذبحه. ضروب: أي هو ضروب. سوق سمانها: مفعول به متصوب لصيفة مبالغة اسم الفاعل (ضروب)، وهو مضاف .

(٣) فتاتان: أي هما خاتان. منهما: أي فتاة منهما. فشبيهة: أي فهي شبيهة. هلالًا: مفعول به منصوب لصيغة المبالغة (شبيهة). وأخرى: أي وخاة أخرى .

(٤) جحاش: جمع (جحش)، وهو ولد الأتان، وهي أتنى الحمار. الكرملين: تتبة (كرمل)، وهو ماء بجبل من جبلي طبئ. فديد: صوت. أنهم مزقون: المصدر المؤول في محل رفع فاعل. عرضي: مفعول به منصرب لصيغة مبالغة اسم الفاعل (مزقون) وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وهو مضاف. جحاش الكرملين: أي: هم جحاش... جملة (لها فديد) في محل نصب حال من (جحاش الكرملين).

(٥) الأحزاب / ٣٥ . (٦) الزمر / ٣٨ .

(٧) القمر / ٧. (٨) دمي: مفعول به منصوب لاسم الفاعل (الناذرين)، وهو مضاف.

عمل اسم الفاعل \_\_\_\_\_\_ 270

وقال:

٣٨٩- [ثم زادوا أنَّهم في قومهم] غُـفُـرٌ ذنـبَـهُـمُ غـيــرُ فُـحُــرٌ '' غُفُر: جبــعُ (غَفُور)، وذنيَهم: مفعولُه.

## فصل: [حالةُ الاسم الفضلة الذي يتلو اسم الفاعل]

يجوزُ في الاسم الفَضْلَة الذي يتلو الوصفَ العاملُ أن يُنْعَب به، وأن يُخْفَض بياضافت، وقد قُرِيَة ﴿ اللهِ المُؤنِّةُ ﴿ اللهِ المُؤنِّةُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأمَّا ما عدا النالي فيجب نصبُه نحو (خليفة) من قوله تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ''.

# وإذا أُتْبِعَ المجرورُ:

فالوَّجْهُ جَرُّ التابع على اللَّفْظِ، فتقول: هذا ضاربُ زيدٍ وعمرو.

ويجوز نصبُه بأضمار وَصْفِ مُتَوَّنَ أو فعلِ اتفاقًا، وبالعطف على المحلِّ عندُ مضِهم.

ويتمين إضمارُ الفعلِ إنْ كان الوصفُ غيرَ عامل، فنصبُ ﴿ الشَّمَسَ ﴾ في: ﴿ وَجَمَلَ اَلْتِلَ سَكُا وَالشَّمْسَ ﴾ (\*) بإضمار (جعل) لا غير إلا إنْ قُدُّرَ ﴿ وَجَمَلَ ﴾ على حكايةِ الحالِ.

#### 

<sup>(</sup>١) غفر: جمع (غفور). فخر: جمع (فخور). أنهم في قومهم غفر: المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. ذنيهم: مفعول به منصوب لصيغة مبالغة اسم الفاعل (غفر)، وهو مضاف .

به. ديبهم. مععول (۲) الطلاق / ۳ .

<sup>(</sup>٣) الزمر / ٣A . الدم /

<sup>(</sup>١) البقرة / ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام / ٩٦. أي: وجعل الشمسَ .

#### هذا بابُ إعمالِ اسم المفعول

[اسم المفعول]: وهو ما دلَّ على حَدَثِ ومفعوله كمَضروب، ومُكْرَم. ويعملُ عمَلَ فعل المفعولِ ```.

وهو كاسمِ الفاعلِ في أنَّه إنْ كان بـ (أل) عَمِل مطلقًا، وإنْ كان مجرَّدًا عَمِل بشرط الاعتماد، وكونِه للحال أو الاستقبال.

تقول (زيدٌ مُغطَّى أبوه درهمًا الآن)، أو (غدًا) كما تقول: زيدٌ يُعطَى أبوه درهمًا، وتقول (المُغطَّى كَفَافًا يكتفي) كما تقول (الذي يُعطَّى)، أو (أُعْطِين)، فه (المُعطَى) مبتدأ، ومفعولُه الأولُ مستترٌ عائدٌ إلى (أل) (")، و(كفافًا) مفعولٌ ثان، و(يكتفي) خبرٌ.

## [تميُّز اسم الفاعل عن اسم المفعول]

وينفرِدُ اسمُ المفعول عن اسم الفاعل بجوازِ إضافتِه إلى ما هو مرفوعٌ به في المعنى، وذلك بعد تحويلِ الإسنادِ عنه إلى ضميرِ راجعٍ للموصوف، ونصبِ الاسمِ على التشبيه.

تقولُ: الوَرِعُ محمودةٌ مقاصِدُهُ.

ثُمَّ تقولُ (الرَّرِعُ محمودٌ المقاصدَ) بالنصب، ثم تقولُ (الوَّرِعُ محمودُ المقاصدِ) بالجُرُّ.

<sup>(</sup>١) أي الفعل المبني للمجهول .

<sup>(</sup>٢) وهو مرفوع المحل، لأنه نائب فاعل .

## هذا بابُ أبنيةِ مصادرِ الثَّلاثي

اعْلَمْ أَنَّ للفعل الثلاثي ثلاثةَ أوزان:

(فَعَل) بالفتح، ویکون متعدِّیًا کہ (ضربه)، وقاصِرًا کہ (قَعَد).

و(فَعِل) بالكسر، ويكون قاصرًا كـ (سَلِم)، ومتعديًا كـ (عَلِمَه).

و(فَعْل) بالضَّمِّ، ولا يكون إلا قاصرًا كـ (ظَرْفَ).

[مصادرُ الثُّلاثيِّ] '''

فأمًّا (فَعَل)، و(فَعِل) المتعدِّيان فقياسُ مصدرهما (الفَعْل).

فالأول كالأُكُل والضَّرْب والرَّدِّ.

والثاني كالفَهُم واللُّثْمِ والأُمْنِ.

وأمًّا (فَعِل) القاصر فقياس مصدره (الفَعَل) كالفرّح والأَشَر والجَوى والشَّلَل.

إلا إنْ دلُّ على حِرْفَة أو وِلايَة فقياسُه (الفِعَالة) كـ (وَلِيَ عليهم وِلاية).

وأمًّا (فَعَل) القَاصر فقياسُ مصدره (الفُقُول) كالقُعود والجُلوسُ والخُروج.

إلا إنْ دَلُّ على امتناع فقياس مصدره (الفِعَال) كالإباء والنُّفَار والجِماح والإِباق.

أو على تَقَلُّب فقياس مصدره (الفَعَلان) كالجَوَلان والغَليَان.

أو على داء فقياسه (الفُعَال) كـ (مشى بطنه مُشَاء).

أو على سَيْرٍ فقياسه (الفَعِيل) كالرُّعِيل والذَّعِيل (١٠).

أو على صوت فقياسه (الفُعَال)، أو (الفَعيل) كالصُّرَاخ والفُوَاء والصَّهيل والنَّهيق والزَّيْر.

أو على حِرْفَة أو وِلاية فقياسه (الفِقالة) كـ (تَجِر تِجارة)، و(خاط خِياطة)، و(سَفَر بينهم سِفارة) إذا أصلح.

<sup>(</sup>١) المصدر صريح أو مؤوّل. والصريح: أصلي، أو ميمي، أو صناعي، كالتقدُّم والمَطلَب والوطنيّة .

<sup>(</sup>٢) ذُمّل: مشى مشيّا فيه رفق ولين .

### وأمًّا (فَعُل) بالضم فقياس مصدره:

(الفُّعُولة) كالصُّعوبة والسُّهولة والعُذوبَة والمُلوحَة.

و(الفَعَالة) كالبَلاغة والفَصاحة والصَّراحة.

وما جاء مخالفًا لما ذكرناه فبابُه النَّقُل (١).

كقولهم في (فَعَل) المتعدي: جَحَده جُحودًا، وشَكَره شُكورًا وشُكُرانًا، وقالوا (جَحْدًا) على القياس.

**وفي (فَعَل) القاصر:** مات مُؤثًا، وفاز فَوْزًا، وحَكَم لحَكُما، وشاخ شَيْخُوخَة، ونَمَّ نَمِيمَة، وذهب ذَهابًا.

وفي (فَعِل) القاصر (رَغِب رُغُوبة)، و(رَضِيّ رِضًا)، و(بَخِل بُخْلُ)، و(سَخِط سُخْطًا) بضم أولهما وسكون ثانيهما. وأمَّا (البَحَل)، و(السَّخَط) بفتحتين فعلى القياس كالمُغَب.

وفي (فَعُل) نحو: حَسُن حُسْنًا، وقَبُح تُبحًا.

وذكر الزُّجَّاجِيُّ وابنُ عصفور أن (الفُغل) قياسٌ في مصدر (فَقُل)، وهو خلاف ما قاله سيبويه.



<sup>(</sup>١) أي السُّماع عن العرب، ولا يقاس عليه .

## هذا باب مصادر غير الثُلاثي

لا بُدُّ لكل فعل غير ثُلاثي (١) من مصدر مَقِيش.

فقياس (فَعَّل) بالتشديد إذا كان صحيح اللام (التَّفْعِيل) كالتَّسليم والتُّكليم

ومُعْتَلُها كذلك، ولكن تُحْذَف ياءُ (التَّفْعِيل) وتُعَوَّض منها التاء، فيصير وزنه (تَفْعِلَة) كالتَّوْصِيَة والتسمية والتزكية.

وقياس (أَفْقَل) إذا كان صحيح العين (الإِفْقال) كالإكرام والإحسان.

ومعتلُّها كذلك، ولكن تُنْقَلُ حركتُها إلى الفاء، فتُقْلَبُ أَلفًا، ثم تُخذَف الألف الثانية، وتُعَوِّضُ عنها التاءُ كـ (أقام إقامة)، ورأعان إعانة)، وقد تُحْذَفُ التاء نحو ﴿ وَإِنَّا مَ أَلْقَبَا إِنَّ الْمُعَالَةِ فِهِ (").

وقياسُ ما أوَّلُه همزةُ وَصْلِ أن تَكْسِرَ ثالثُه، وتَزيد قبل آخره ألفًا، فينقلب مصدرًا نحو: اقْتَدَرَ اقتِدارًا، واصطفى اصطفاء، وانطلق انطِلاقًا، واستخرج استِخراجًا.

فإنْ كان (استفعل) معتلُّ العين عُمِل فيه ما عُمِل في مصدر (أفعل) المعتلُّ العين، فتقول: استقام استِقامة، واستعاذ استِعاذة.

وقياس (تَفَعْلَل) وما كان على وزنه أن يُضَمُّ رابعُه، فيصير مصدرًا كـ (تَدَحْرَج تَدَخْرُجًا)، و(تَجَمُّل تَجَمُّلُا)، و(تَشَيْطُنَ تَشَيْطُنًا)، و(تَمَسْكُن تَمَسْكُنّا).

ويجب إبدالُ الضمة كسرةً إنْ كانت اللام ياءً نحو: التَّوَاني، والتَّدَاني.

وقياسُ (فَعْلَلَ) وما أُلْحِق به (فَعْلَلَةً) كـ (دَحْرَج دَحْرَجَة)، و(زَلْزَل زَلْزَلَة)، و(بَيْطُر بَيْطُرَة)، و(حَوْقُل حَوْقَلَهُ).

و(فِعْلالٌ) بالكسر إنَّ كان مضاعفًا كزِلْزال ووِشواس، وهو في غير المضاعف سماعي كـ (سَرْهَف سِرْهافًا) (٣٠.

<sup>(</sup>١) أي فعل رباعي أو خماسي أو سداسي . (٢) الأنبياء / ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) سرهفت الصيئ: أحسنت غذاءه .

ويجوز فتح أول المضاعف، والأكثرُ أن يُعنى بالمفتوح اسمُ الفاعل نحو ﴿ مِن شَكِّرٍ ٱلْوَسُوَاسِ﴾ (')، أي: المُؤسُوس.

وقياسُ (فاعَل) كـ (ضارَب)، و(خاصَم)، و(قاتَل): (الفِعَالُ)، و(المُفَاعَلة).

ويمتنع (الفِعَال) فيما فاؤه ياء نحو: ياسَر ويامَن "،، وشذُّ (ياوَمَه يِوَامًا).

وما خرَج عمًّا ذكرناه فشاذٌّ كقولهم: كَذُّب كِذَّابًا، وقوله:

٣٩٠\_ فهْيَ تُنَزِّي دَلْوَهَا تَنْزِيًّا ٣٠

وقولهم: تَحَمُّل تِجمَّالًا، وترامى القومُ رِمُهًا، وحَوْقَل حِيفَالًا، واقْشَعَرَ قُشَغرِيرة، والقياس: تَكُذِيبًا وتَنْزِية وتَحَمُّلًا وتَرَامِيًا وحَوْقَلَة واقْشِعْرَارًا.

فصل: [مصدرُ ما يَدُلُّ على المَرَّة والهَيْقَةِ من الثلاثيّ وغير الثلاثي] (") ويُذَلُّ على المَرَّة من مصدر الفعل الثلاثي بـ (مَعْلَة) بالفتح كـ (جَلَسَ جَلَسَة)، و(لَسُنَ لَسُنة).

إلا إنْ كان بناء المصدر العامَّ عليها، فيدَلُ على المَرَّة منه بالوصف كـ (رَحِم رَحْمَةُ واحدةً). ويُدَلُ على الهيئة بـ (فِقلَة) بالكسر كالجِلْسَة والوَّكْبَة والقِثْلَة.

إلا إنْ كان بناء المصدر العام عليها، فيُدَلُّ على الهيئة بالصفة ونحوها كـ (نَشَدَ الضَّالَّةُ نِشْدَةً عظيمةً (\*).

والمَرَّةُ من غير الثلاثي بزيادة التاء على مصدره القياسي كانطِلاقة واستِخراجة.

فإنْ كان بناء المصدر العام على التاء دُلُّ على المرة منه بالوصف كإقامة واحدة. واستقامة واحدة.

ولا يُبنى من غير الثلاثي مصدرٌ للهيئة إلا ما شذَّ من قولهم: الحُتَمَرَثُ حِمْرَةً، واثْتَبَتْ يْفْيَةً، وتَعَمَّمُ عِمَّة، وتَقَمَّصَ قِمْصَةً.

 <sup>(</sup>١) الناس / ٤ . (٢) ياسر: ذهب جهة اليسار. ويامن: ذهب جهة اليمين .
 (٢) تنزى: تحرك .

<sup>(؛)</sup> المصدر الدال على المرة والهيئة من نوع المصدر الأصلي .

<sup>(</sup>٥) نشد: طلب .

هذا بابُ أبنيةِ أسماءِ الفاعلين والصفاتِ المشبّهات بها إبناءُ اسم الفاعل]:

يأتي وصفُ الفاعلِ من الفعلِ الثَّلاثيُّ المُجَرِّدِ على (فاعِل):

- بكثرة في (فَعَل) بالفتح:

متعدیًا کان کہ (ضَرَبَهُ)، و(قتله).

أو لازمًا كـ (ذَهَبَ)، و(غَذَا) بالغين والذال المعجمتين بمعنى: سال.

- وفي (فَعِل) بالكسر:

متعدیًا کہ (أُمِنَه)، و(شَرِبُه)، و(رَکِبَه).

ويَقِلُ في القاصر كـ (سَلِم).

- وفي (فَعُل) بالضم كـ (فَرُه).

وفي (فعل) بالصم د (فره) [بناءُ الصُّفَةِ المُشَبُّهَة]:

وإنما قياس الوصف من (فَعِل) اللازم:

ر. (فَعِلٌ) في الأعراض كفَرح، وأَشِرِ.

و(أَفْعَل) في الألوان والخِلُّق كأخضر وأسود وأكحل وألمي وأعور وأعمى.

و(فَعْلان) فيما دَلُّ على الامتلاء وحرارة الباطن كشَّبْعان ورَيَّان وعطشان.

وقياس الوصف من (فَعُل) بالضمِّ:

(فَعيل) كظَريف وشَريف.

ودونَه (فَعْل) كشَهْم وضَخْم.

ودونهما (أفْعَل) كأخطب إذا كان أحمر إلى الكُذْرَة.

و(فَعَل) كَبَطُل وحَسَن.

و(فَعَال) بالفتح كجَبَان.

و(فُعَال) بالضمّ كشُجاع.

و(فُعُل) كجُنُب.

و(فِعْل) كَعِفْر، أي: شجاع ماكر.

وقد يستغنون عن صيغة (فاعِل) من (فَعَل) بالفتح بغيرها كشَيْخ وأَشْيَب وطَيِّب عَفيف.

تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبّهة إلا (فاعِلًا) كضارب وقائم، فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دُلُّ على الثبوت كطاهرِ القلب، وشاحطِ الدار، أي: بعيدها، فصفة مشبّهة أيضًا (١٠.

## فصل: [بناءُ اسم الفاعل من غير الثلاثي المجرَّد]

ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرّد بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكانَ حرف المضارعة وكَشرِ ما قبل الآجر مطلقًا سواء كان مكسورًا في المضارع كمُثْطَلِق، ومستخرج (")، أو مفتوحًا كمُثَعَلَّم، ومتدحرج (").



<sup>(</sup>١) ارجع إلى أنواع الصفة المشبهة في (النحو الوافي) لعباس حسن. الجزء الثالث / ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) المضارع: ينطلِق، ويستخرِج .

<sup>(</sup>٣) المضارع: يتعلُّم، ويتدحرّج .

#### هذا باب أبنية أسماء المفعولين

يأتي وصف المفعول من الثلاثي الشجرَّد على زنة (مَغْمُول) كمضروب، ومقصود، ومعرور به، ومنه (بَيِم) (١٠ و(مقُول) (٢٠ و(مَرْجُ) (٣٠ إلا أنها غُيِّرت.

ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكانَ حرف المضارعة، وإنْ شئت فقل: بلفظ اسم فاعله بشرط فَتْحِ ما قبل الآخِر نحو: المال مُشتَخْرَج، وزيد مُنْطَلَق به.

وقد ينوب (فَعِيل) عن (مفعول) كذّهين، وكُحيل، وجَريح، وطَريح، ومرجعه إلى السُّمَاع.

وقيل: ينقاس فيما ليس له (فَعِيل) بمعنى (فاعِل) نحو (قَدُر)، و(رَحِمُ) لقولهم: فَدِير، ورَحِيم.



<sup>(</sup>١) أصله (مبيوع) نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها، ثم قلب الضمة كسرة لتسلم الياء . (٣) أصله (مقوول) نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكين .

 <sup>(</sup>٣) أصله (مرمُوي) ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء الثانية، وقلبت الضمة قبلهما كسرة .

هذا بابُ إعمالِ الصفةِ المشبِّهةِ باسمِ الفاعلِ المتعدي إلى واحد

وهي: الصفة التي استُخسِن فيها أن تُضاف لما هو فاعل في المعنى كخسَنِ الرَجْءِ، ونَقِيَّ الثَّفْر، وطاهر العِوض <sup>١١</sup>٠.

. فخرج نحو (زيدٌ ضاربٌ أبوه)، فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا تُوهِم الإضافة إلى المفعول.

ونحو (زيدٌ كاتبُّ أبوه)، فإنَّ إضافة الوصف فيه وإنْ كانت لا تمتنع لعدم اللَّبس، لكنها لا تحشن، لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يُقَدَّر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها بدليلين:

أحدهما: أنه لو لم يُقَدَّر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه.

والثاني: أنهم يُؤتَّفُون الصفة في نحو: هند حسّنةُ الوجه، فلهذا يقال: زيد حسن الوجه، لأن مَنْ حَسْنَ وجهُه حسْن أن يُستَنَد (الحُسْنُ) إلى جملته مَجازًا، وقَيْح أن يقال (زيد كاتبُ الأب)، لأنَّ من كتب أبوه لا يحسِّن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجازٍ بعيد.

وقد تبيَّن أن العلم بحسن الإضافة موقوفٌ على النَّظَر في معناها، لا على معرفة كونها صفة مشبُّهة، وحيتذ فلا دُؤرٌ في التعريف المذكور كما توهَّمَه ابن الناظم.

> فصل: [الفرقُ بينَ الصفةِ المشبّهةِ وبين اسم الفاعل] وتختصُ هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمر:

أحدها: أنها تُصاغ من اللازم دون المتعدِّي كحسّن وجميل، وهو يُصاغ منهما كقائم وضارب.

الثالث: أنها تكون مجارِيةً للمضارع في تحرُّكِه وسكونه كطاهرِ القلبِ، وضامرِ

<sup>(</sup>١) للاطلاع على أنواع الصفة المشبهة انظر النحو الوافي لعباس حسن ٣ / ٢٨٤ .

البطنِ، ومستقيمِ الرأيِ، ومعتدلِ القامة، وغيرَ مجاريةٍ له، وهو الغالب في المبنيَّة من الثلاثي كحسّن، وجميل، وضَخْم، ومَلآن.

ولا يكون اسم الفاعل إلا مجارِيًا له.

الرابع: أن منصوبها لا يتقدُّم عليها:

بخلاف منصوبه، ومن ثَمَّ صحُّ النصب في نحو: زيدًا أنا ضاربُه، وامتنع في نحو: زيدٌ أبوه حَسَنٌ وجهُه.

الخامس: أنه يلزم كونُ معمولِها سببيًا، أي: متصلًا بضمير موصوفها: إمَّا لفظًا نحو: زيدٌ حسنٌ وجهُه، وإمَّا معنّى نحو: زيدٌ حسنُ الوجهُ، أي: منه.

وقيل: إن (أل) خَلَفٌ عن المضاف إليه.

وَقُوْلُ ابنِ الناظم (إن جواز نحو: زيدٌ بك فَرِحٌ، مُثِطِلٌ لعموم قوله: إن المعمول لا يكون إلا سببيًا مؤخِّرًا) مردود، لأنَّ المراد بالمعمول ما عملُها فيه لحقَّ الشَّبه، وإنما عملُها في الظرف بما فيها من معنى الفعل، وكذا عملُها في الحال وفي التمييز ونحو ذلك.

## فصل: [حالاتُ معمول الصفة المُسبِّهة]

لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات:

- الرفعُ على الفاعليَّة، وقال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة. .

- والخفضُ بالإضافة.

والنصبُ على التثبيه بالمفعول به إنْ كان معرفة، وعلى التمييز إنْ كان نكرة.
 والصفة مع كلَّ من الثلاثة: إثما نكرة، أو معرفة.

وكل من هذه الستة للمعمول معه ستُّ حالات:

و من من مناه المنته المنتسول منه منت ما وال

لأنه إمَّا بـ (أل) كالوجه.

أو مضاف لما فيه (أل) كوجهِ الأبِ.

أو مضاف للضمير كوجههِ.

أو مضاف لمضاف للضمير كوجو أبيه.

أو مجرَّد كوجه.

أو مضاف إلى المجرّد كوجه أب.

فالصور ستُّ وثلاثون، والممتنع منها أربعةٌ، وهي:

أن تكون الصفة بـ (أل). والمعمول مجرَّدًا منها.

ومن الإضافة إلى تاليها.

وهو مخفوض كالحسن وجهه، أو وجهِ أبيه، أو وجهٍ، أو وجهِ أب.



#### هذا باب التعجُّب

وله عباراتٌ كثيرةُ نحو ﴿كَيْنَ نَكُفُرُونَ بِأَلْقَهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا قَأَمَيَكُمُّ ﴿ ''، (مُبْعانَ اللهِ إِنَّ المؤمَّنَ لا يَنْجُسُ)، للهِ ذَوُهُ فارسًا!

والمُبَوِّب له منها فِي النَّحْوِ اثنتان:

- إحداهما: (ما أَفْعَلُه) نحو: ما أَحْسَنَ زيدًا!

فأمًّا (ما) فأجمَعوا على اسميَّتها، لأنَّ في (أخْسَنَ) ضميرًا يعودُ عليها، وأجمعوا على أنها مبتدأ، لأنَّها مُجَوِّدةً للإسناد إليها.

ثم قال سيبويه: هي نكرةً تائمةً بمعنى (شيء)، وابتُدِئَ بها لتَضَعُنها معنى النعجب، وما بعدها خبر، فمترضِفه رفعً.

وقال الأخفشُ: هي معرفةُ ناقصةً بمعنى (الذي)، وما بعدها صلةً، فلا مَوْضِعَ له، أو نكرةً ناقصةً، وما بعدها صفةً، فمحلُّه رفعٌ، وعليهما فالخبرُ محذوفٌ وجوبًا، أي: شيءٌ عظيم.

وأمًّا (أفْعَل) كأخسَن:

فقال البصريُّون والكسائيُّ: فِعَلَّ لِلُوْرِهِ مع ياء المتكلِّم نونَ الوقايةِ نحو: ما أَتَفْرَني إلى رحمة الله تعالى! ففتحتُه بناءُ كالفتحة في (ضَرَبّ) من (زيدٌ ضربَ عَمْرًا)، وما بعده مفعولٌ به.

وقال بقيّة الكوفيين: اسمّ لقولهم: ما أُخيْسِنَه! ففتحتُه إعرابٌ كالفتحة في: زيدٌ عندُك، وذلك لأنَّ مخالفة الخبرِ للمبتدأ تقتضي عندُهم نصبَه، و(أُخسَن) إنما هو في المعنى وَصْفٌ لـ (زيد) لا لضمير (ما)، و(زيد) عندهم مشبّة بالمفعول به.

- الصيغة الثانية: (أفعِلْ به) نحو: أُحْسِنْ بزيدٍ!

وأجمعوا على فعليَّةِ (أفعِلُ).

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٨ .

ثم قال البصريُّون: لفظُه لفظُ الأمر، ومعناه الخبرُ، وهو في الأصل فعلٌ ماض على صيغة (أفعَل) بمعنى صار ذا كذا كـ (أُغَدُّ البَعيرُ)، أي: صار ذا خُدَّةٍ، ثم غُيُرت الصِّيغَةُ، فَقَبُح إسنادُ صيغةِ الأمر إلى الاسم الظاهر، فزِيدت الباءُ في الفاعل ليصيرَ على صورة المفعول به كـ (امرُرْ بزيدٍ)، ولذلك التُزِمَتْ بخلافها في ﴿وَكُفَنِ بِأَلَّهِ شَهِيدًا﴾ (١٠)، فيجوز تركها، كقوله:

٣٩١- [عُمَيْرَةً وَدُّعْ إِنْ تَجَهَّرْتَ غادِيا] كفي الشَّيْبُ والإسلامُ للمرء ناهِيا " وقال الفَرَّاءُ والزُّجَّاجُ والزمخشريُّ وابنُ كَيْسَانَ وابنُ خَروف: لفظُه ومعناه الأمرُ،

وفيه ضميرٌ، والباءُ للتَّعْدِيَّةِ، ثم قال ابنُ كيسانَ: الضميرُ للحُسْن، وقال غيرُه: للمخاطَب، وإنما التُّرِم إفرادُه لأنَّه كلامٌ جرى مَجرى المَثَل.

مسألة: ويجوزُ حذفُ المتعجَّبِ منه في مثل: ما أحسنَه! إنْ دلُّ عليه دليلٌ كقوله: ٣٩٢- [جزى اللهُ عنى والجَزاءُ بفَضْلِهِ] ربيعةَ خيرًا ما أُعفُّ وأُكْرَما (")

وفي (أفعِلْ به) إنْ كان (أفعِلْ) معطوفًا على آخَرَ مذكورِ معه مثلُ ذلك المحذوفِ نحو ﴿أَشِّيمُ بَهُمْ وَأَنْصِيرُ ﴾ (1)، وأمَّا قولُه:

حميدًا وإنْ يَشتَغْن يومًا فأُجْدِر (٠٠ ٣٩٣- [فذلكَ إنْ يَلْقَ المَنِيَّةَ يَلْقَها] أي: به، فشَاذٌّ.

مسألة: وكلُّ من هذين الفعلين ممنوعُ التَّصَرُفِ:

فالأوَّلُ نَظيرُ (تبارَكَ)، و(عسى)، و(ليس).

والثاني نظيرُ (هَبُ) بمعنى: اعتقِدْ، و(تَعَلَّمْ) بمعنى: اعْلَمْ، وعِلَّةُ جمودِهما تَضَمُّنُهما معنى حرفِ التعجُّب الذي كان يستحِقُّ الوَضْعَ.

مسألة: ولعدم تَصَرُفِ هذين الفعلين امتنع أن يتقدُّم عليهما معمولُهما، وأن يُفْصَل

<sup>(</sup>١) النساء / ٧٩ . (۲) عميرة: مفعول به مقدم منصوب.

<sup>(</sup>٣) أي: ما أعفها وأكرمها . (٤) مريم / ٣٨

<sup>(</sup>٥) ذلك: ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اللام: للبعد. الكاف: حرف خطاب. جملة (إن يلق المنية يلقها (في محل رفع خبر .

بينهما بغير ظرف ومجرور، لا تقول: ما زيدًا أحسنَ، ولا بزيدٍ أحيينْ، ولا قبل إنَّ (بزيد) مفعول، وكذلك لا تقول: ما أحسنَ يا عبدَ الله زيدًا، ولا أحسِنْ لولا بُخُلُه بزيدٍ.

واختلفوا في الفصل بظرفِ أو مجرورِ متعلَّقَيْنِ بالفعل، والصحيحُ الجوازُ كقولهم: ما أحسنَ بالرجل أن يَصْدُقَ! وما أقبَع به أنْ يكذِب! وقولِه:

٣٩٤- [أقيمُ بدارِ الحَوْمِ ما دام حَوْمُها] وأُخرِ إذا حالتُ بأنْ أتَحَوُلا ‹›› ولو تعلَّق الظرفُ والجارُ والمجرور بمعمولِ فعلِ التعجُّب لم يجزِ الفصلُ به اتفاقاً نحو: ما أحسنَ محتكفاً في المسجد، وأحينُ بجالس عندَك.

# فصل: [شروطُ بناءِ فعلَي التعجب]

وإنما يُبنى هذان الفعلان ممَّا اجتمعت فيه تُمانيةُ شروط:

أحدها: أن يكون فعلًا، فلا يُبنيان من الجِلْف والحمار، فلا يقال: ما أَجُلَفَه، ولا ما حُمَرَه.

وشَدُّ (ما أَذْرَعَ العراقَ)، أي: ما أَخَفُّ يدَها في الغَزْل، بَنَوْه من قولهم: امرأةٌ ذَرَاع، ومثله: ما أَفْمَنَه، وما أَجْدَرُه بكذا.

الشاني: أن يكون ثلاثيًا، فلا يُبنيان من (دحرج) و(ضارب) و(استخرج) إلا (أفعَل) ١٠، فقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: يمتنع مطلقًا، وقيل: يجوز إنْ كانت الهمزة لغير الثقل نحو: ما أظُلَم الليلًا وما أَقْفَرَ هذا المكانً!

وشَذُّ على هذين القولين (ما أعطاهُ للدراهم)، و(ما أولاهُ للمعروف).

وعلى كلَّ قولِ (ما أتقاه)، و(ما أثلا القِرْبَة) لأنهما من (اتقى)، و(امتلأت)، و(ما أخْصَرُه)، لأنه من (اختُصِرً)، ونيه شلوذٌ آخر، وسيأتي.

الثالث: أن يكون متصرَّفًا، فلا يُبنيان من نحو (نِعْمَ)، و(بئس).

<sup>(</sup>١) إذا حالت: ظرف زمان متعلق بالفعل (أحر)، وهو مضاف .

<sup>(</sup>٢<sub>)</sub> أي رباعي على وزن (أفعل) .

الرابع: أن يكون معناه قابِلًا للتفاصُّل، فلا يُبنيان من نحو (فيي)، و(مات).

الخامس: ألا يكونَ مبنيًا للمفعول، فلا يُبنيان من نحو (ضُرِبَ).

وشذُّ (ما أخْصَرَه) من وجهين.

وبعضُهم يستثني ما كان ملازمًا لصيغة (فُعِل) نحو: عُنيتُ بحاجتك، وزُهِيَ علينا، فيُجيز (ما أعناهُ بحاجتِكَ)، و(ما أزهاهُ علينا).

السادس: أن يكون تامًّا، فلا يُبتنيان من نحو: كان وظلُّ وبات وصار وكاد.

السابع: أن يكون مثبتًا، فلا يُبنيان من منفع سواء كان ملازمًا للنفي نحو: ما عاج بالدواء. أي: ما انفع به، أم غيرَ ملازمٍ كـ (ما قام زيدٌ).

الثامن: ألا يكون اسمُ فاعله على (أفعل، فعلاة) (١٠، فلا يُبنيان من نحو: عَرِج، وشَهِلَ، وخَضِرَ الزَّرْعُ.

## فصل: [التعجُّب من الزَّائد على ثلاثة]

ويُتَوْصُل إلى التعجب من الزائد على ثلاثة، ومما وصفُه على (أفعل، فعلاة) بـ (ما أَشَدُّ، ونحوه، ويُتْصَبُّ مصدرُهما بعده.

أو بـ (أَشْيدَة) ونحوِه، ويُجَرُّ مصدرٌهما بعده بالباء، فنقول: ما أَشدُّ أو أعظم دحرجتَه أو انطلاقه أو مُحْتَرَتُه، وأَشْيَدُ أو أعظِم بها.

وكذا المنفيُّ والمبنيُّ للمفعول إلا أنَّ مصدرَهما يكون مؤوَّلًا لا صَريحًا نحو: ما أكثرَ ألَّا يقومَ، وما أعظمَ ما صُرِب، وأشدِدُ بهما.

أَمَّا الفعلُ النَّاقِصُ: فإنَّ قلنا له مصدرٌ فمن النوع الأول، وإلا فمن الثاني، تقول: ما أشدُّ كونَه جميلًا-،- أو ما أكثرَ ما كان محسنًا، وأَشْدِذُ أو أكثِرُ بذلك.

وأمَّا الجامدُ والذي لا يَتفاوتُ معناه فلا يُتَفجَّبُ منهما البُّتَّة.

<sup>(</sup>١) أي أن لا يكون الوصف منه على (أفعل) .

#### هذا باب (نِعْمَ) و(بنس)

وهما فعلان عند البصريِّين والكسائئ بدليل (فبِها ويْعْمَتْ).

واسمان عند باقي الكوفيّين بدليل: ما هي بِنِعْمَ الولد.

جامدان:

- رافعان لفاعلين معرَّفَين بـ (أل) الجنسيَّة نحو ﴿يَعْمَ ٱلْعَبِّدُ ﴾ (١)، و ﴿ بِنْسَ ٱلثَّرَابُ﴾ (")، أو بالإضافة إلى ما قارنَها نحو ﴿وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ (")، ﴿وَلَلِمْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (\*)، أو إلى مضافٍ لِمَا قارنَها، كقوله:

٣٩٥- فنعمَ ابنُ أختِ القوم غيرَ مُكَذَّبِ ﴿ [زهيرٌ حُسامًا مفرَدًا من حمائل] (٠٠ - أو مضمرين مستترين مفسَّرين بتمييز نحو ﴿يِثْنَى لِلظَّائِلِينَ بَدَلًا﴾ (٢٠)، وقولِه:

٣٩٦- نعمَ امرأً هَرِمٌ لم تَعْرُ نائبةً [إلا وكان لـمُـرْتاع لـهـا وَزَرَا] (٧) وأجازَ المُبَرِّدُ وابنُ السَّرَّاجِ والفارسيُّ أن يُجْمَعَ بين التمييزِ والفاعلِ الظاهر كقوله:

٣٩٧- نعمَ الفتاةُ فتاةً هندُ لو بَذَلَتْ [رَدُّ التحِيُّةِ نُطْفًا أو بإيماء] ١٠٠ ومنعَه سيبويهِ والسيرافيُ مطلقًا، وقيل: إنْ أفاد معنَّى زائدًا جاز، وإلا فلا كقوله:

٣٩٨- [تَخَيَّرُه فلم يَعْدِلْ سِواهُ] فنعمَ المرءُ من رجلٍ تَهامي (١)

- واختُلف في كلمة (ما) بعد (نعم)، و(بئس):

أ- فقيل: فاعل: فهي معرفة ناقصة، أي: موصولة في نحو ﴿ نِبِهَا يَبِظُكُم بِبِّهِ ﴾ (١١٠)، أي: نعم الذي يعظكم به.

(٢) الكهف / ٢٩ .

(۱) ص / ۳۰. (٤) النحل / ٢٩ . (٣) النحل / ٣٠ .

(٥) حمائل: جمع (محمل)، وهو علاقة السيف. (٦) الكهف/ ٥٠. أي: بئس هو... أي البدل. (٧) أي: نعم هو... أي المرء. هرم: اسم رجل. لم تعر: لم تنزل. نائبة: حادثة من حوادث الدهر. مرتاع:

خائف. الوزر: الملجأ والمعين . (٨) نطقًا: منصوب بنزع الخافض .

(٩) تقدم برقم / ٢٩٤ . (١٠) النساء / ٥٨. ما: معرفة ناقصة، اسم موصول، مبنى على السكون في محل رفع فاعل. جملة (يعظكم...) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. (ما بعد) ما (جملة فعلية) .

ومعرفةٌ تائمةٌ في نحو ﴿ فَنِعِـمَّا هِيٌّ﴾ (``: أي: فنعم الشيءُ هي.

- وقيل: تمييزٌ: فهي نكرةٌ موصوفةٌ في الأول (°)، وتامَّةٌ في الثاني (°).

## فصل: [المخصوصُ بالمدح أو الذُّمِّ]

ويُذْكَرُ المخصوصُ بالمدح أو الذم بعد فاعل (نعم)، و(بئس)، فيُقالُ: نعم الرجلُ أبو بكر، وبئس الرجلُ أبو لهب، وهو مبتدأ، والجملةُ قبلهَ خبرُه.

ويجوز أن يكون خبرًا لمبتدأ واجبِ الحذف، أي: الممدوحُ أبو بكر، والمذمومُ أبو لهب. وقد يتقدَّم المخصوصُ، فيتعيَّن كونُه مبتداً نحو: زيدٌ نممَ الرجلُ.

وقد ينقدَّم ما يُشْعِرُ به فيخذَفُ نحو ﴿إِنَّا رَجَدْتُهُ صَالِمًا نِيْمَ ٱلْمَنِيَّاۗ ﴾ <sup>(1)</sup>، أي: هو. وليس منه: العلمُ نعمَ المُفتَّني، وإنَّما ذلك من التَّقَدُّم.

فصل: [الافعالُ التي تُجرى مُجرى (نعم) و(بئس) في المدح والذم] وكلُ فعل أفلانِ عسالح للتعجُّب منه فإنَّه يجوزُ استعمالُه على (فَقَل) بضَمَّ الغيْنِ إِمَّا بالأصالة كه (ظَرْفَ)، و(شَرْفَ)، أو بالتحويل كه (ضَرْبَ)، و(فَهُمْ)، ثم يُجرى حينتهُ مُجرى (نعم)، و(بعس) في إفادة المدح والذم، وفي حكم الفاعل، وحكم المخصوص. تقول في الفدُّح: فَهُمَّ الرجلُ زيد، وفي الذُمِّ: حَبْثَ الرجلُ عمرُو.

ومن أمثلته (ساء)، فإنَّه في الأصل (سَرَأ) بالفتح، فحُوَّل إلى (فَكُلُ) بالضَّمُ فصار قاصرًا، ثم ضُمُّن معنى (بشر) فصار جامدًا قاصرًا محكومًا له ولفاعله بما ذكرنا، تقول: ساء الرجلُ أبو جهل، وساء حَظَبُ النارِ أبو لهب، وفي التنزيل ﴿وَسَآةَتُ مُرْتَفَقُهُ (٤٠) و ﴿سَآةً مَا يُمُحَمُّرِكُ ٤٠٠.

<sup>(</sup>١) البقرة / ٢٧١. ما: معرفة تامة مينية على السكون في محل رفع فاعل. (ما بعد) ما (مفرد) .

<sup>(</sup>r) نعم: الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (ما). ما: نكرة ناقصة مبنية على السكون في محل نصب تمييز. حملة (مطلك...) فر محل نصب نعت لـ (ما). أي: نعم شيئًا يعطكم به ذلك القول .

جملة (يعظكم...) في محل نصب نعت لـ (ما). أي: نعم شيئًا يعظكم به ذلك القول . (٣) نعم: الفاعل ضمير مستتر يعود إلى (ما). ما: نكرة تامة مبنية على السكون في محل نصب تمييز. هي: خير لمبندأ محذوف. أو مبندأ والجملة قبله خير عنه .

<sup>(</sup>٤) ص / ££ ، (a) الكيف/ ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) الأنعام / ١٣٦ .

أفعال المدح والذم \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ولك في فاعلِ (فَعُلَ) المذكورِ:

أنْ تأتيَ به اسمًا ظاهرًا مجرَّدًا من (أل).

وأنْ تجرُّه بالباء.

وأنْ تأتيَ به ضميرًا مطابقًا نحو: فَهُمَ زيدٌ.

وسُمِعَ (مررتُ بأبياتٍ جادَ بهن أبياتًا)، و(مُحَدَّنَ أبياتًا)، وقال:

٣٩٩ - حُبُّ بالرَّوْرِ الذي لا يُزى [منه إلا صَفْحَةً أو لِـشَامُ] (١٠ أصلُه: حَبُبُ الرورْ، فزاد الباء، وضَمَّ الحاء، لأنَّ (فَعُل) المذكورَ يجوز فيه أنْ تُشكَّنَ عِنْه، وأنْ تُتَقَلَ حركتُها إلى فائه، فتقول: ضَرْبَ الرجلُ، وضُرْبَ.

### فصل: [حَبَّذا ولا حَبَّذا]

ويُقالُ في المدح (حَبَّذا)، وفي الذم (لا حَبَّذا)، قال:

- ألا حَبَّذا عاذري في الهوى ولا حَـبَّـذا الـجـاهــلُ الــــاذِلُ
 ومذهبُ سيبويهِ أنَّ (حَبُّ) فعلَّ، و(ذا) فاعلٌ، وأنَّهما باقيان على أصلهما.

وقيل: رُكِّبًا، وغُلِّبُتِ الفعليُّةُ لتقدُّم الفعل، فصار الجميع فعلًا، وما بعده فاعل.

وقيل: رُكَّبًا، وغُلِّبَتِ الاسميَّةُ لشَرَفِ الاسمِ، فصار الجميع اسمًا مبتدأ، وما بعده برًا.

ولا يتغيّرُ (ذا) عن الإفراد والتذكير، بل يُقالُ: حبَّذا الزيدانِ والهندان، أو الزيدونَ والهنداتُ، لأنَّ ذلك كلامٌ جرى مَجرى المَثَل كما في قولهم: الصيفَ ضيَّعتِ اللبَنَ، يُقالُ لكل أحّدِ بكسر التاء وإفرادها.

وقال ابن كيسانَ: لأنَّ المشارَ إليه مضافٌ محذوف، أي: حبَّدًا محسَنُ هندٍ. ولا يتقدَّم المخصوصُ على (حبَّدًا) لِمَا ذكرنا من أنَّه كلامٌ جرى مَجرى المَثَل. وقال ابنَ بابشاذ: لللا يُتَوَمَّمَ أنَّ في (حَبُّ) ضميرًا، وأنَّ (ذا) مفعولٌ.

<sup>(</sup>١) الزور: الزائر. الصفحة: أي صفحة الوجه، وهي جانب. لمام: جمع (لمة)، وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأدن .

ويجوزُ في حائه الفتحُ والضَّمُّ كما تقدُّم. فإنْ قلتَ (حبَّذا) (٢) ففَتْحُ الحاءِ واجبٌ إنْ جعلتَهما كالكلمة الواحدة.

<sup>(</sup>١) فاعل (حبُّ) اسم أخر غير كلمة (ذا) .

<sup>(</sup>٢) فاعل (حبُ ) كلمة (ذا) .

#### هذا باب أفعل التفضيل

إنَّما يُصاعُ (أفعلُ) التفضيل ممَّا يُصاعُ منه فِعْلا التعجُّب، فيُقال (هو أضرب)، و(أعلم)، و(أفضل) كما يُقالُ: ما أضربَه، وأعلمَه، وأفضلَه.

وشذُّ بناؤُه من وَصْفِ لا فِعْلَ له كـ (هو أَقْمَنُ به)، أي: أَحَقُّ، وأَلَصُّ من شِظاظٍ.

وممًّا زاد على ثلاثة كـ (هذا الكلامُ أخصَرُ من غيره).

وفي (أفعلَ) المذاهبُ الثلاثة (١).

وسُمِعَ (هو أعطاهُم للدراهم)، و(أولاهُم للمعروفِ)، و(هذا المكانُ أقْفَرُ من

ومن فعل المفعول كـ (هو أزْهَى من ديك)، و(أَشْغَلُ من ذاتِ النَّحْيَيْن)، و(أَعْنَى بحاجتك).

وما تُؤصِّلَ به إلى التعجُّب مما لا يتعجَّبُ منه بلفظه يُتَوَصَّلُ به إلى التفضيل، ويُجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزًا، فيقال: هو أشدُّ استِخراجًا، وحُمْرَةً.

فصل: [حالاتُ اسم التفضيل]

ولاسم التفضيل ثلاثُ حالات:

- إحداها: أن يكون مجرَّدًا من (أل) والإضافة، فيجب له حكمان:

أحدهما: أن يكون مفردًا مذكِّرًا دائمًا نحو ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ﴾ (٢)، ونحو ﴿قُلَّ إِن كَانَ ءَائِ أَوْكُمْ وَأَيْنَا أَوْكُمْ \* " الآية.

ومن ثُمَّ قيل في (أَخَرَ): إنه مَعْدُولٌ عن (آخَرَ)، وفي قول ابن هانئ:

٤٠١ - كأنَّ صُغرى وكُبرى من فَقَاقِعِها ﴿ [حَصْباءُ دُرٌّ على أرض من الدَّهَبِ] (١) إنه لَحْنَ.

<sup>(</sup>١) أي في بناء (أفعل) التفضيل من الرباعي على وزن (أفعل) الخلاف السابق في التعجب .

<sup>(</sup>۲) يوسف / ۸. (٣) التوبة / ٢٤.

<sup>(</sup>٤) فقاقعها: جمع (فقاعة)، وهي نفاخة الماء. الحصباء: دفاق الحصي. الدر: جمع (درة)، وهي اللؤلؤة .

والثانبي: أن يُؤتي بعده بـ (من) جارَّةً للمَفْضُول، وقد تُحْذَفان نحو ﴿وَٱلْإَخِرَةُ خَرٌّ وَأَبْغَيَهُ (')، وقد جاء الإثباتُ والحذفُ في ﴿أَنَّا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ (''، أي:

وأكثرُ ما تُحْذَفُ (من) إذا كان (أفعل) خيرًا.

ويقِلُّ إذا كان حالًا كقوله:

[فظلُ فؤادي في هواكِ مُضَلُّلا] ٤٠٢ - دَنَوْتِ وقد خِلْناكِ كالبدر أَجْمَلا أي: دنوتٍ أجملَ من البدر.

أو صفةً كقوله:

٤٠٣- تُرَوَّحي أَجُدَرَ أَنْ تَقِيلي

أي: تَرَوَّحِي وائتي مكانًا أَجْدَرَ من غيره بأنَّ تقيلي فيه.

ويجبُ تقديمُ (من) ومجرورها عليه إنْ كان المجرورُ استفهامًا نحو: أنتَ ممَّنْ أفضلُ؟ أو مضافًا إلى الاستفهام (أنت من غلام مَنْ أفضلُ؟)، وقد تتقدُّم في غير الاستفهام كقوله:

٤٠٤ - [إذا سايَرَتْ أشماءُ يومًا ظَعِينَةً] فأسماءُ من تلك الظعينةِ أَمْلَحُ (°)

- الحالة الثانية: أن يكون به (أل)، فيجب له حكمان:

أحدهما: أن يكون مطابقًا لموصوفه نحو: زيدٌ الأفضل، وهندٌ الفضلي، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، والهندات الفُضْلَيات، أو الفُضَّلُ.

والثاني: ألا يؤتى معه بـ (من)، فأمًّا قولُ الأعشى:

 ٥٠٥ - ولستَ بالأكثر منهم حَصّى [وإنـمـا الـعِــزُةُ لـلـكـائـر] (١) فخُرُج على زيادة (أل)، أو على أنها متعلِّقة بـ (أكثر) نكرةً محذوفًا مُبْدَلًا من (أكثر) المذكون

(١) الأعلى / ١٧.

(٤) حصى: عددًا .

<sup>(</sup>٢) الكيف / ٣٤ . (٣) سايرت: سارت مع الظعائن. الظعينة: هي المرأة مطلقًا، وأصلها المرأة إذا كانت في الهودج على نية السفر.

الثالثة: أن يكون مضافًا:

فإنْ كانت إضافتُه إلى نكرة لزِمَه أمران: التذكير، والتوحيدُ كما يلزمان المجرّد لاستوائهما في التنكير، ويلزم في المضاف إليه أن يطابق نحو: الزيدان أفضلُ رجلين، والزيدون أفضلُ رجالٍ، وهند أفضلُ امرأةٍ.

فأمًّا ﴿وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بَقِيْهِ ﴿ \* فَالتقدير: أُولَ فريقِ كَافرٍ.

وإنَّ كانت الإضافةُ إلى معرفة:

فإنْ أَوَّلُ (أَفعلُ) بما لا تفضيلَ فيه (°)، وجبت المطابقةُ كقولهم: الناقِصُ والأَشَجُ أَغَدَلا بني مُزُوانَ (°)، أي: عادلاهم.

وإنْ كان على أصله من إفادة المفاضلة جازت المطابقة كقوله تعالى ﴿أَكَبِرُ مُعْرِمِيهَا﴾ ('') ﴿هُمُ أَرَاذِلُنا﴾ ('').

وتركُها كقوله تعالى ﴿وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَمْرَصُ النَّاسِ عَلَىٰ كَيْوَقِ﴾ ``، وهذا هو الغالب. وابنُ الشَّرَاج يوجبه، فإنْ فُدُّرَ (أكابر) مفعولًا ثانيًا و(مجرميها) مفعولًا أولَ فيلزمُه المطابقةً في المجرَّد.

## مسألة: [عمل (أفعل) التفضيل]

يَرفَعُ (أفعلُ) التفضيل الضميرَ المستتر في كل لغة نحو: زيدٌ أفضلُ ٧٠٠.

والضميرَ المنفصل والاسمَ الظاهر في لغة قليلة كـ (مررت برجلٍ أفضلَ منه أبوه)، أو (أنت).

ويَطْرِدُ ذلك إذا حلَّ مَحَلَّ الفعل، وذلك إذا سبقه نفيٌّ وكان مرفوعُه أجنبيًّا مفصَّلًا

<sup>(</sup>١) البقرة / ٤١ .

<sup>(</sup>٢) أي أن (أفعل) بمعنى الفاعل، أو الصفة المشبهة .

 <sup>(</sup>٣) الناقص هو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، لقب بذلك لأنه نقص أرزاق الجند. والأشج
 هو عمر بن عبد العزيز، لقب بذلك لشجة كانت برأسه من ضرب داية .

<sup>(</sup>ه) هود / ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام / ١٢٣ . (٦) اليقرة / ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) البقرة / ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) في (أفضل) ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: هو، يعود إلى (زيد) .

على نفسه باعتبارين نحو: ما رأيت رجلًا أحسّنَ في عينه الكُحُلُ منه في عين زيد، فإنه يجوز أن يقال: ما رأيت رجلًا يحسُن في عينه الكحلُ كحسنه في عين زيد.

والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولُهما للموصوف، وثانيهما للظاهر كما أنا.

وقد يُخذَف الضميرُ الثاني، وتدخل (من): إمَّا على الاسم الظاهر، أو على محلَّه، أو على ذي المحلِّ، فتقول: من كُخلِ عينِ زيدٍ، أو من عينِ زيدٍ، أو من زيدٍ، فتحذِفُ مضافًا أو مضافين.

وقد لا يُؤتى بعد المرفوع بشيء، فتقول: ما رأيتُ كعينِ زيدٍ أحسنَ فيها الكحلُ.

وقالوا: ما أحدٌ أحسَنُ به الجميلُ من زيدٍ، والأصل: ما أحدٌ أحسنُ به الجميلُ من حسنِ الجميلُ من حسنِ الجميلِ بن حسنِ الجميلِ بزيدٍ، ثم إنَّهم أضافوا (الجميل) إلى (زيد) لملابَسَيه إيَّاه، ثم حذفوا المضاف.

#### ومثلُه في المعنى:

لن ترى في الناس من رفيق أَوْلى به الفضلُ من الصَّديق (') والأصل: من ولاية الفضل بالصديق، ثم (من فضل الصديق).

---

<sup>(</sup>١) هذا من أبيات الألفية لابن مالك .

النعت \_\_\_\_\_\_

#### هذا باب النَّفت

الأشياءُ التي تَتْبَعُ ما قبلها في الإعراب خمسةٌ: النعتُ، والتوكيد، وعطف البيان، والنَّمَق، والبَدَل.

فالنعتُ عند الناظم هو: التابعُ الذي يكمّل متبوعَه بدلالته على معنَّى فيه أو فيما يتعلَّن به.

فخرج بقيد التكميل النَّسَقُ والبَدَل.

وبقيد الدلالة المذكورة البيانُ والتوكيد.

والمرادُ بالمكمَّل: الموضَّحُ للمعرفة كـ (جاء زيدٌ الناجرُ)، أو (الناجرُ أبوه)، والمخصِّصُ للنكرة كـ (جاءني رجلٌ تاجرُّ)، أو (تاجرُّ أبوه).

#### وهذا الحَدُّ غيرُ شاملٍ لأنواع النعت:

فإنَّ النعتَ قد يكون لمجرَّد المدح كـ ﴿ ٱلْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ (١٠.

أو لمجرَّد الذُّمِّ نحو: أعوذُ بالله من الشيطانِ الرجيم.

أو للترحُمِ نحو: اللهم أنا عبدُك المسكينُ.

أو للتوكيد نحو ﴿نَفْخُةٌ وَيُودَةٌ ﴾ ".

## فصل: [موافقةُ الصفةِ للموصوف]

وتجبُ موافقةُ النعتِ لِمَا قبله فيما هو موجودٌ فيه من أوجه الإعراب الثلاثةِ، ومن التعريف والتنكير. تقول: جاءني زيدٌ الفاضلُ، ورأيت زيدًا الفاضلُ، ومررت بزيدٍ الفاضلِ، وجاءني رجلٌ فاضلٌ، كذلك.

وأمَّا الإفرادُ والتثنيةُ والجمع والتذكير والتأنيث:

فإنْ رَفَعَ الوصفُ ضميرَ الموصوفِ المستترِ وافقه فيها كـ (جاءتني امرأةٌ كريمةٌ)، و(رجلان كريمان)، وررجالٌ كرامٌ)، وكذلك (جاءتني امرأةٌ كريمةُ الأب)، أو (كريمةٌ

۲ / ألفاتحة / ۲ .

أبًا)، و(جاءني رجلان كريما الأبِ)، أو (كريمان أبًا)، و(جاءني رجالٌ كرامُ الأبِ)، أو (كرامٌ أبًا)، لأنَّ الوصفَ في ذلك كلُّه رافعٌ ضميرَ الموصوفِ المستتر.

وإنْ رفع الظاهرَ أو الضميرَ البارزَ أُعْطِيَ حكمَ الفعل، ولم يُعْتَبَر حالُ الموصوفِ. تقولُ (مررت برجلِ قائمةٍ أمُّه)، و(بامرأةٍ قائم أبوها) كما تقولُ: قامت أمُّه، وقام أبوها، و(مررت برجلين قائم أبواهما) كما تقولُ: قام أبواهما، ومَنْ قال (قاما أبواهما) قال (قائمين أبواهما)، وتقول (مررت برجالٍ قائم آباؤهم) كما تقولُ: قام آباؤهم، ومَنْ قال (قاموا آباؤكم) قال: قائمين آباؤهم.

وجمعُ التكسير أفصحُ من الإفراد كـ (قيام أباؤهم).

فصل: [شروطُ النعت]

والأشياء التي يُنْعَتُ بها أربعة:

أحدُها: المشْتَقُ، والمرادُ به ما دلُّ على حَدَثٍ وصاحبه كضارب، ومضروب، وحَسَن، وأفضل.

الثاني: الجامدُ المشيهُ للمشتق في المعنى كاسم الإشارة، و(ذي) بمعنى صاحِب، وأسماء النَّمَب، تقولُ: مررتُ بزيد هذا، وبرجل ذي مالٍ، وبرجل دمشقعٌ، لأنَّ معناها: الحاضر، وصاحبُ مال، ومنسوبٌ إلى دمشقَ.

الثالث: الجملةُ، وللنعتِ بها ثلاثةُ شروطٍ:

شرطٌ في المنعوت، وهو أن يكون نكرة:

إِمَا لَفَظًا وَمُعَنَّى نَحُو ﴿وَأَنَّقُواْ يَوْمُا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ (١٠.

أو معنى لا لفظًا، وهو المعرَّف به (أل) الجنسيَّةِ كقوله:

٤٠٦- ولقد أَمُرُ على اللئيم يَسُبُني [فمضيتُ ثُمُّتَ قلتُ لا يَعْنِيني] (١)

 <sup>(</sup>٣) الليم: الشعيع، الدنمي، الخبيث الطباع. جملة (يسيني) في محل جر نعت لـ (الليمي، وهو
 (٣) للفية: تكوة معنى، الأنه مقترن بـ (ألى الجنسية. ثمت: حرف عطف، والناء لتأثيث اللفظ.

النعث

وشرطان في الجملة:

أحدُهما: أن تكون مشتَمِلةً على ضمير يربِطُها بالموصوف:

إِمَّا ملفوظِ به كما تقدُّم، أو مقدِّر كقوله تعالى ﴿وَإَنْقُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا﴾ ''، أي: لا تجزي فيه.

والثاني: أن تكون خَبْرِيَّةً، أي: محتملةً للصدق والكذب، فلا يجوز (مررتُ برجلٍ اضرِبُه)، و(لا بعبدِ بعثُكَهُ) قاصدًا لإنشاء البيع، فإنْ جاء ما ظاهرُه ذلك يُؤُوَّلُ على إضمارِ القولِ كقوله:

٠٧ ٤ - جاؤوا بمَذْقِ هل رأيتَ الذئبَ قَطْ (١)

أي: جاؤوا بلبنِ مخلوطٍ بالماء مقولٍ عند رؤيته هذا الكلامُ.

الرابع: المصدرُ، قالوا: هذا رجلٌ عَذلٌ ورِضًا وزَوْر وفِطْر، وذلك عند الكوفئين على التأويل بالمشتق، أي: عادِل ومَرْضِيّ وزائر ومُفْطِر.

وعند البصريّين على تقديرٍ مضافٍ، أي: ذو كذا، ولهذا التُرِم إفرادُه وتذكيرُه كما يُلتَرَمان لو صُوحَ بـ (ذو).

# فصل: [تعدُّد المنعوت]

وإذا تعدُّدتِ النُّعوتُ:

فإن اتَّحَدُ معنى النعبِ استُغْنِيَ بالتثنية والجمع عن تُغْريقِه نحو: جاءني رجلان فاضلان، ورجالُ فضلاءً.

وإنِ اختَلَف وجب التفريقُ فيها بالعطف بالواو كقوله:

8·٨- [بكيتُ وما بُكا رجلٍ حزينِ] على رَبْعَيْنِ مسلوبٍ وبـالِ (")

<sup>(</sup>١) البقرة / ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المذق: هو اللبن الممزوج بالماء، شبهه بالذئب لاتفاق لونهما، لأن فيه غيرة وكدرة. حتى: حرف ابتداء. جملة (هل رأيت الذئب... (في محل نصب مقول لقول محذوف .

<sup>(</sup>٣) الربع: المنزل. المسلوب: الذي قد ذهب ولم بيق من أثاره شيء. البالي: الذي ذهبت عينه وبقيت رسومه. جملة (ما بكا رجل... (لا محل لها من الإعراب معترضة. مسلوب: نعت لـ (ربعين) .

وقولِك: مررتُ برجالِ شاعرٍ وكاتبٍ وفقيهٍ.

وإذا تعدُّدتِ النُّعوتُ واتَّحَدَ لفظُ النعتِ:

فإنِ اتَّحَدَ معنى العاملِ وعملِه: جازَ الإتباعُ مطلقًا كـ (جاء زيدٌ وأتى عمرُو الظريفان)، و(هذا زيدٌ وذاك عمرُو العاقلان)، و(رأيتُ زيدًا وأبصرتُ خالدًا الشاعرين)، وخصَّ بعضُهم جوازَ الإتباع بكون المشرُّوعَيْنِ فاعلَيْ فعلين أو خبرَيْ مِتداين.

وإنِ اختلفا في المعنى والعمل كـ (جاء زيدٌ ورأيتُ عمرًا الفاضلين).

أو اختلف المعنى فقط كـ (جاء زيدٌ ومضى عمرٌو الكاتبان).

أو العمل فقط كـ (هذا مؤلمُ زيدٍ وموجعٌ عمرًا الشاعرين) وجب القَطْعُ.

# فصل: [تكرُّر النعوت لواحد]

وإذا تكرَّرت النعوتُ لواحد:

فإن تعين مسمًاه بدونها: جاز إتباعُها، وقطفها، والجمعُ بينهما بشرطِ تقديمِ المُثَنِّع، وذلك كقول خِرْنقَ (١٠:

ويجوز فيه رفغ (النازلين)، و(الطيبين) على الإتباع لـ (قومي)، أو على القطع بإضمار (هم)، ونصيُهما بإضمار (أمدَحُ)، أو (أَذَّكُرُ)، ورفغُ الأولِ ونصبُ الثاني على ما ذَكَرَنا، وعكمُه على القطع فيهما.

وإنْ لم يُغرَفُ إلا بمجموعها وجب إتباعُها كلُّها لتنزيلها منه مَنْزِلَةَ الشيءِ الواحد، وذلك كقولك (مررت بزيد التاجرِ الفقيهِ الكاتبِ) إذا كان هذا الموصوفُ يشارِكُه في

<sup>(</sup>١) الخرنق: أخت الشاعر طرفة بن العبد لأمه .

<sup>(</sup>٢) لا يمدن: لا يهلكن. العداة: جمع (عاد) بمنى العدو. الجزر: جمع (جزور)، وهو الإبل خاصة، أي أنهم بفتونها بالذبح للفنيوف. المترك: مكان الاعتراك، والمراد به مكان التحام الجيوش وتزاحمهم. الأور: جمع (إزار)، وهو اسم لما يشده الإنسان على وسطه. والطبيون معاقد الأور: كتابة عن عفتهم وتنزههم عن الفحشاء.

اسمه ثلاثةٌ: أحدُهم تاجرٌ كاتبٌ، والآخَرُ تاجرٌ فقيةٌ، والآخَرُ فقيةٌ كاتبٌ.

وإنْ تعيَّن ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعضِ الأوجهُ الثلاثة.

وإنْ كان المنعوت نكرةً تعيَّن في الأول من نعوته الإتباعُ، وجاز في الباقي القطعُ وله:

- ويَأْوِي إلى يَشوَةِ عُطَّـلٍ وشُغفًا مَراضيعَ مثلَ السُمَالي "
 وحقيقةُ القَطْع: أن يُجْمَل النعتُ خبرًا لمبتدأ، أو مفعولًا لفعل.

فإنْ كان النعتُ المقطوعُ لشجَرُّهِ مَدْحٍ أَو ذَمُّ أَو تَرَحُم وجبَ حذفُ المبتدأ والفعل كقولهم (الحمدُ لله الحميدُ) بالرفع بإضمار (هو)، وقوله تعالى ﴿وَٱمْرَأَتُمُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ﴾ (") بالنصب بإضمار (أذُمُّ).

وإنْ كان لغير ذلك جاز ذِكْرُه تقول (مررتُ بزيدِ التاجرُ) بالأوجه الثلاثة، ولك أنْ تقول: هو التاجرُ، وأعني التاجرُ.

# فصل: [جوازُ حَذْفِ المنعوت أو النعت]

ويجوزُ بكثرةٍ حذفُ المنعوت إنْ عُلِم وكان النعت إمَّا:

صالحًا لمباشرة العامل نحو ﴿أَنِ ٱعْمَلُ سَبِغَلْتِ﴾ (٣) أي: دروعًا سابغات.

أو بعضَ اسم مُقَدَّم مخفوضِ بـ (من)، أو (في).

فَالْأُوَّلُ كَقُولُهِمٍ: مَّنَّا ظَمَنَ وَمَنا أَقَامَ، أي: مَنا فريقٌ ظعن، ومنا فريقٌ أقام.

والثاني كقوله:

او قلت ما في قومها لم يَيْمَ يَفْضُلُها في حَسَبِ ومِيسَمِ (١٠)
 أصله: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضُلُها لم تَأْنَم، فخذَف الموصوف، وهو (أحد)،

 (١) يأوي: يرجع ويؤوب. عطل: جمع (عاطل)، وهي المرأة التي خلا جيدها من الحلي. شمئًا: جمع (شمثاء)، وهي المرأة السيئة الحال، الملبدة الشمر. مراضيع: جمع (مرضع). السعالي: جمع (سعلاة)، وهي الغول. يجوز في (شمئًا) القطع والإنباع، أي: وشمئًا، أو وشمثٍ .

(٢) العسد / ٤ .

(٤) لم تيشم: لم تقع في الإثم، وهو الكذب هنا. يفضلها: بزيد عليها. الحسب: كل شيء يعده الإنسان من مفاخر آبائه. اليسم: الوسامة والجمال . وكَسَر حرفَ المضارَعَةِ من (تأثم)، وأَبْدَلَ الهمزةَ ياءً، وقَدَّمَ جوابَ (لو) فاصلًا بين الخبر المقدَّم، وهو الجاؤ والمجرور، والمبتدأ المؤتَّر، وهو (أحد) المحذوف.

ر يجورُ حذفُ النُّفتِ إِنْ عُلِم كَقُولُه تعالَى ﴿يَاغُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (١)، أي: كلَّ سفينة صالحة، وقول الشاعر:

(1) - [وقد كنتُ في الحرب ذا تُذرَأ] فلم أُعْطَ شيقًا ولم أُمنتع (١)
 أي: شيئًا طائلًا، وقوله:

٩٦٤- [ورُبُّ أسيلَةِ الخَدَّيْنِ بِكْرِ] مُهَفْهَفَةِ لها فَوْعٌ وجِيدُ ٣٠
 أي: فرعٌ فاحمٌ وجِيدٌ طويلٌ.

- (HIII)

<sup>(</sup>١) الكهف / ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ذا تدرأً: صاحب عدة وقوة في القتال ومحاربة الأعداء .

<sup>(</sup>٣) أسيلة الخدين: ناعمة الخدين في استرسال وطول. المهفهفة: الحفيفة اللحم. الفرع: الشعر. الجيد: العنق.

#### هذا بابُ التَّوْكِيد

وهو ضربان:

لَفْظِيٌّ، وسيأتي.

ومَعْنَويٌّ، وله سبعةُ ألفاظٍ:

الأولُ والثاني: النَّفْسُ والعَيْنُ، ويُؤكِّدُ بهما لرفع المَجَازِ عن الذَّاتِ، تقولُ: جاءَ الخليفةُ، فيُحْتَمَلُ أنَّ الجائئ حَبَرُه أو ثَقَلُه ٧٠، فإذا أَكَّدْتَ بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتِمَال.

ويجبُ اتصالُهما بضمير مطابِق للمؤكِّد، وأن يكون لفظُهما طِبْقَه في الإفراد والجمع، وأمًّا في التثنية فالأصحُّ جمعُهما على (أفْعُل)، ويترجُّح إفرادُهما على تثنيتهما عند الناظم، وغيره بعكس ذلك.

والألفاظُ الباقيةُ:

(كِلا)، و(كِلْتَا) للمثنَّى.

و(كلُّ)، و(جميعُ)، و(عامُّةُ) لغيره.

ويجبُ اتصالُهُنَّ بضمير المؤكِّد، فليس منه ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ °" خلافًا لمن وَهِم، ولا قراءةُ بعضهم: ﴿إِنَّا كُلِّ فِيهَآ} °" خلافًا للفَرَّاءِ والزَّمَخْشُريُّ.

بل (جميعًا) حالًا، و(كلًا) بَدَلُّ ١٠٠، ويجوزُ كونُه حالًا من ضمير الظرف.

ويُؤَكِّدُ بهِنَّ لرفع احتمالِ تقديرِ بعضِ مضافٍ إلى مَتْبُوعِهِنَّ، فمِنْ ثُمَّ جاز (جاءني الزيدان كلاهما)، و(المرأتان كلتاهما) لجواز أن يكون الأصل (جاء أحدُ الزيدين)، أو

<sup>(</sup>١) الثُّقَل: متاع المسافر، وحشمه، وكل شيء نفيس مصون . (٢) البقرة / ٢٩.

<sup>(</sup>٣) غافر / ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) كلًا: بدل من الضمير (نا) اسم (إنَّ) منصوب، بدل كل من كل. وليس توكيدًا، لعدم وجود الضمير.

(إحدى المرأتين) كما قال تعالى ﴿يَغَرُّمُ مِنْهُمُا ٱللُّؤُلُّوُ وَٱلْمَيْمَاكُ ﴾ (\*) بتقدير: يخرج من أحدهما، وامتَنَعَ على الأَصَّحُ (اخْتَصَمَّ الزيدانِ كلاهما)، و(الهندانِ كلتاهما) لامتناع التقديرِ المذكورِ، وجاز (جاء القومُ كلَّهم)، و(اشتريتُ العبدُ كلَّه)، وامتنع (جاء زيدٌ كلُه). والتوكيدُ بـ (جميع) غريبٌ، ومنه قولُ اهر أةِ:

٤١٤- فِــداكَ حَــيُ خَــؤلانَ جـمـيـ مُهـمُ وهَــمُـــدَانُ ١٠٠

وكذلك التوكيدُ بـ (عامُّة)، والناءُ فيها بمنزِلَتِها في (الثَّافِلَة)، فتَصْلُحُ مع المؤنَّث والمذكّر، فتقولُ (اشتريتُ العبدُ عاشَّة) كما قال الله تعالى ﴿وَرَبِعُقُرِبُ نَافِلُهُ ۗ ﴿ (٣٠

# فصل: [تقويةُ التوكيد]

ويجوزُ إذا أُرِيدَ تَقْوِيَةُ التوكيدِ أن تُشْبِعَ كلَّه بأجمعِ، وكلُّها بجمعاء، وكلُّهم بأجمعين، وكلُّهُنَّ بجُمِّع، قال الله تعالى ﴿ لَسَبَدَ الْلَكَتِكَةُ حَسُّلُهُمُ أَجْمُونَهُ \* ".

وقد يُؤكَّد بهِنَّ وَإِنْ لم يتقدُّم (كُلِّ) نحو ﴿ لِأَغْيَبَتُهُمْ آجَيِينٌ ﴾ (\*)، ﴿ لَمُوعِيلُمُمُ آجَيِينَ ﴾ (١).

ولا يجوزُ تثنيةُ (أجمع)، ولا (جمعاء) استغناءً بـ (كِلا)، و(كِلنا) كما استَفْنَوْا بتثنية (سِيًّ) عن تثنية (سَوَاء).

وأجاز الكوفئون والأخفشُ ذلك، فتقولُ: جاءني الزيدانِ أجمعان، والهندانِ جمعاوان.

وإذا لم يُغِذُ توكيدُ النَّكرةِ لم يَجُزُ باتفاق، وإنْ أفاد جاز عند الكوفيِّين، وهو الصحيحُ، وتحصُّل الفائدةُ بأنْ يكون المؤكَّدُ محدودًا والتوكيدُ من ألفاظ الإحاطَةِ كـ (اعتكفتُ أسبوعًا كلَّه)، وقوله:

الكنَّةُ شَاقَةُ أَنْ قَيلَ ذَا رَجَبُ] يَا لَيتَ عِذَّةً حَوْلٍ كُلِّهِ رَجَبُ (<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) الرحمن / ٢٢ . (٢) خولان وهمدان: قبيلتان يمنيتان .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء / ٧٢ . (٤) الحجر / ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) شاقه: أعجبه. الحول: العام .

ومن أنشد (شَهْرٍ) مكانَ (حَوْلِ) فقد حوْفَه، ولا يجوزُ (صمتُ زمنًا كلُّه)، ولا (شهرًا نفسَه).

## فصل: [توكيدُ الضمير]

وإذا أُكِّدَ ضميرٌ مرفوعٌ متصل بالنفس أو بالعين وجب توكيدُه أولًا بالضمير المنفصل نحو (قُوموا أنتم أنفشكم).

بخلاف (قام الزيدون أنفشهم)، فيمتَنِعُ الضميرُ.

وبخلاف (ضربتُهم أنفسَهم)، و(مررتُ بهم أنفسِهم)، و(قاموا كلُهم)، فالضميرُ جائزٌ لا واجبٌ.

#### [التوكيد اللفظي]

وأمَّا التوكيدُ اللفظئ فهو: اللفظُ المُكَرِّرُ به ما قبلَه.

فإنْ كان جملةً فالأكثرُ اقترانُها بالعاطف '' نحو ﴿ كُلَّ سَيَعْلَيْنَ ۞ زُو كُلُّ سَيِّلَوْنَهُ '')، ونحو ﴿ أَوْلُ لَكَ تَأْنِكَ هَا مُؤْمَّ أَوْلُ لَكَ فَأَنَّكُ ﴾ ''.

وتأتي بدونه نحو قوله عليه الصلاةُ والسلام (واللهِ لأغزوَنُ قريشًا) ثلاثَ مَرَّاتِ. ويجب التركُ عند إيهام التعدُّد نحو: ضربتُ زيدًا ضربتُ زيدًا.

، يول، وتو... ٤١٦- فياتياكَ إليَّاكَ الــِــراء فيأنَّهُ [إلي الشُّرُّ دَعَّاءُ وللشَرُّ جالِبُ] (١٠

وإنْ كان ضميرًا منفصلًا مرفوعًا جاز أن يُؤكِّدَ به كلُّ ضميرٍ مُتَّصِلٍ نحو: قُمتَ أنتَ، وأكرمتُك أنتَ، ومردتُ بكَ أنتَ.

وإنْ كان ضميرًا متصلًا وُصِلَ بما وُصِلَ به المؤكَّد نحو: عجبتُ منكَ منكَ.

وإنْ كان فعلًا أو حرفًا جوابيًا فواضحٌ كقولك: قام قام زيدٌ، وقولِه:

(٤) المراء: الجدال. دعاء: صيغة مبالغة من (دعا فلان فلانًا) إذا طلب حضوره. جالب: مسبب له .

٤١٧- لا لا أبوخ بحُبُّ بَثْنَةً إِنُّها [أخذتْ عَلَىٰ مَوَاثِفًا وعُهودا] ١٠٠ وإنْ كان غيرَ جَوَابِيٌّ وجبَ أمران:

أنْ يُفْصَل بينَهما، وأنْ يُعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكِّد إنْ كان مضمرًا نحو ﴿ أَبِهِ أَكُو إِنَّا مِنْتُمْ وَكُسُو تُرَاياً وَعِطْنَنَّا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴾ ٣٠.

وأنْ يُعاد هو أو ضميرُه إنْ كان ظاهرًا نحو: إنَّ زيدًا إنَّ زيدًا فاضل، أو إنَّ زيدًا إنَّه فاضل، وهو الأوْلَى.

وشَدُّ اتصالُ الحرفين كقوله:

٤١٨- إنَّ إنَّ الكريمَ يَحْلُمُ ما لَمْ [يَرَيْنَ مَنْ أَجَارَهُ قد ضِيما] (") وأسهلُ منه قولُه:

٤١٩- حتى تراها وكأنَّ وكأنَّ

لأنَّ المؤكَّد حرفان، فلم يتَّصِلْ لفظُّ بمِثْلِهِ.

وأشَدُّ منه قولُه:

ولا لِلِما بهم أبدًا دواءُ ١٠٠ ٢٠٠- [فلا واللهِ لا يُلْفَى لِمَا بي] لكُوْنِ الحرفِ على حرف واحد.

وأسهلُ منه قولُه:

[أصَعَّدُ في عُلُو الهَوَى أم تَصَوُّبا] (٥) ٤٢١ - فأصبح لا يَشأَلْنَهُ عنْ بما بِهِ لأنَّ المؤكَّدَ على حرفين، ولاختلاف اللفظين.

<sup>(</sup>١) لا أبوح: لا أفشى. بثنة: هي (بثينة) محبوبة الشاعر جميل، وقد تصرف في اسمها تمليحًا. المواثق: جمع (موثق)، وهو العهد .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون / ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الكريم: المراد به الرجل الذي يأبي الضيم ولا يرضي بما يمس شرفه أو ينال من كرامته. يحلم: مضارع من الحلم، وهو الأناة والتعقل. أجاره: الذي جعله في جواره ونصب عليه حمايته. ضيم: فعل ماض مبني للمجهول من الصيم، وهو بخس الحق والتعدي على صاحبه .

<sup>(</sup>٤) لا يلفي: لا يوجد . (٥) صعد: ارتفع. تصوب: استغل ونزل.

### هذا باب العطف [عطف البنيان]

وهو ضربان:

عطفُ نَسَقٍ، وسيأتي.

وعطفُ بَيَانٍ، وهو: التابعُ المُشْبِهُ للصَّفةِ في توضيح مَثْبُوعِه إِنْ كان معرفةً، وتَخْصِيصِه إِنْ كان نكرةً.

والأولُ مَتَّفَقٌ عليه كقوله:

٤٢٢- أَقْسَم باللهِ أبو حَفْصٍ عُمَرُ (١)

والثاني: أُنبَتَه الكوفيُّون وجماعةً، وجؤزواً أن يكون منه ﴿ أَوْ كُثَرَةٌ طَكَارُ مَنكِينَ﴾ (" فيمن نُؤنَّ ﴿ كَفَارَةٌ ﴾ ، ونحو ﴿ بِن مَلَو صَكِيبِهِ ﴾ (".

والباقون يوجِبون في ذلك البَدَلِيَّة، ويخُصُّون عطفَ البيانِ بالمعارف.

ويوافقُ متبوعَه في أربعةٍ من عشرة: أؤتجهِ الإعرابِ الثلاثةِ والإفرادِ والنذكيرِ والتنكيرِ فروعِهيَّ.

وقولُ الزَّمَخْشَرِيُّ: إِنَّ ﴿ثَمَّارِ إِبْرُومَرُ﴾ <sup>(1)</sup>عطفٌ على ﴿زِيْدِ مَالِثُ لِبَيِّنَتُهُ مخالِفٌ لإجماعِهم.

وقولُه وقولُ الجُوْجانِيِّ: (يُشْتَرَطُ كونُه أوضحَ من متبوعه) مخالِفٌ لفول سيبويه في (يا هذا ذا الجُمَّة): إنَّ (ذا الجمة) عطفُ بيانِ مع أنَّ الإشارةَ أوضحُ من المضاف إلى ذي الأداة.

ويَصِحُ في عطف البيان أن يُعرب بَدَلَ كلُّ إلا إنِ امتنع الاستغناءُ عنه نحو: هندٌ قام

<sup>(</sup>۱) عمر: عطف بیان لـ (أبو حفص) مرفوع، وسكن لضرورة الشعر . (۲) المائدة / ۹۰ .

<sup>(</sup>۱) ایراهیم / ۱۹ . (۲) ایراهیم / ۱۹ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران / ٩٧ .

زيدٌ أخوها (١)، أو إحلالُه محلُّ الأولِ نحو: يا زيدُ الحارثُ (١)، وقوله:

٤٢٣- أيا أخوَيْنا عبدَ شمسِ ونَوْفَلا [أُعيذُكُما باللهِ أن تُخدِثا حَرْبا] (٣)

٤٢٤- أنا ابنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرِ [عليهِ الطيرُ تَرْقُبُهُ وُقوعا] ١٠٠ وتجوز البدليَّةُ في هذا عند الفَرَّاءِ لإجازتِهِ (الضاربُ زيدِ)، وليس بمَرضِيٌّ.



<sup>(</sup>١) فلو أعربنا كلمة (أخوها) بدلًا- والبدل عندهم على نية تكرار العامل- لكان التقدير: هند قام زيد، قام أخوها، فتخلو جملة الخبر من الرابط، لأن الضمير المتصل بالاسم صار في جملة أخرى مستقلة عن الجملة الخبرية، إذ الكلام جملتان: الأولى هي الخبر، ولا رابط فيها، والثانية مستقلة عن الأولى، استثنافية، والضمير الذي بها لا يربط الأولى بمبتدئها . (٢) لأنه لا يقال: يا الحارث .

<sup>(</sup>٣) لأنه لا يقال: يا عبد شمس ونوفلًا . (٤) لأنه لا يقال: أنا ابن التارك البكري، التارك بشر. ترقبه: تنتظر خروج روحه، لأن الطير لا تهبط إلا على

الموتى، وكني بذلك عن كونه قتله. بشر: عطف بيان لـ (البكري) مجرور. جملة (عليه الطير) في محل نصب مفعول به ثان لاسم الفاعل (تارك). جملة (ترقبه) في محل نصب حال من (الطير). وقوعًا: حال من فاعل (ترقبه) .

#### هذا بابُ عطفِ النَّسَقِ

وهو تابعٌ يتوسُّطُ بينَه وبينَ متبوعِه أحدُ الأحرفِ الآتي ذِكْرُها.

وهي نوعان:

ما يقتضي التُّشْرِيكَ في اللفظ والمعني:

إمَّا مطلقًا، وهو الواؤ والفاء وثُمَّ وحتى.

وإمَّا مقيَّدًا، وهو: أو، وأم، فشرطُهما ألا يَقْتَضِيَا إضرابًا.

وما يقتضي التشريكَ في اللفظ دون المعنى:

إمَّا لكونه يُثْبِتُ لِمَا بعدَه ما انتفى عمًّا قبلَه، وهو (بلُّ عند الجميع، و(لكنُّ) عند سيبويه ومُوافِقِيه.

وإمَّا لكونه بالعكس، وهو (لا) عند الجميع، و(ليس) عند البَغْدَاديِّين كقوله: ٤٢٥- [وإذا أَقْرضْتَ قَرضًا فاجزهِ] إنَّما يَجْزي الفَتَى ليس الجَمَلُ (١) فصل: [معاني وأحكامُ حروفِ العطف]

١ – ١ الواوع

أمًّا الواؤ فلمُطْلَق الجمع.

فتعطِفُ متأخِّرًا في الحُكْم نحو ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِزَهِيمَ﴾ ``

ومتقدُّمًا نحو ﴿ كَنَالِكَ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن فَيَلِكَ﴾ (٣).

ومصاحِبًا نحو ﴿ فَأَنْجَنَّنُهُ وَأَصْحَلَبُ ٱلسَّفِينَكُو ۗ (٠٠).

وتنفردُ الواوُ بأنَّها تعطِفُ اسمًا على اسم لا يكتفي الكلامُ به كـ (اختصم زيدٌ وعمرُو)، و(تضارَب زيدٌ وعمرُو)، و(اصطَفُّ زيدٌ وعمرُو)، و(جلستُ بين زيد وعمرو)، إذِ الاختصامُ والتضارب والاصطِفاف والبَيْنِيَّة من المعاني النَّسْبِيَّةِ التي لا تقومُ

<sup>(</sup>١) ليس: حرف عطف. الجمل: معطوف على (الفتي) مرفوع، وسكن لضرورة الشعر . ٢١) الحديد / ٢٦ . (٣) الشوري / ٣.

<sup>(</sup>٤) العنكبوت / ه١ .

۲۷۲ \_\_\_\_\_\_عطف النسق

إلا باثنين فصاعِدًا، ومن هنا قال الأَصْمَعِيُّ: الصوابُ أَنْ يُقالَ:

٤٣٦ - [قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ ببقط اللَّوى] بينَ الدَّخولِ وحَوْمِلِ (١)
 بالواو.

ومحُجُّةُ الجماعةِ أنَّ التقديرَ: بين أماكنِ الدُّخُول فأماكنِ حَوْمَل، فهو بمنزِلَة (اختصم الزيدون فالعمرون).

٧ - [الفاء]

وأمًّا الفاءُ فللتَّرْتيبِ والتَّعْقيب نحو ﴿أَمَانُهُ فَٱقْبَرُهُ﴾ (١).

و كثيرًا ما تقتضي أيضًا التَّسَبُّب إنَّ كان المعطوفُ جملةُ نحو ﴿ وَلَوَكَرُمُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ٣٠٠.

واعتُرِضَ على الأولِ بقوله تعالى ﴿أَهَلَكُنَهَا فَبَاءَهَا بَأْسُنَا﴾ \*\*، ونحوِ (تَوَضَّأَ فَغَسَلُ وجهَه ويدُيه) الحديث.

والجوابُ أنَّ المعنى: أَرَدْنا إهلاكَها، وأراد الوضوءَ.

وعلى الثاني بقوله تعالى ﴿فَجَعَلَمُ غُثَاَّهُ﴾ (°).

والجوابُ أنَّ التقديرَ: فمَضَتْ مُدَّةً، فجعله غُثاءً، أو بأنَّ الفاءَ نابَتْ عن (ثُمُّ) كما جاء عكشه، وسيأتي.

وتختَصُّ الفاءُ بأنَّها تعطِفُ على الصلة: ما لا يَصِحُ كونُه صلةً لخُلُوه من العائد نحو: (اللذان يقومان، فيغضبُ زيدٌ، أخواك).

وعكسه نحوُ: الذي يقومُ أخواك فيغضَبُ هو زيدٌ.

ومثلُ ذلك جارٍ في الخبر والصفة والحال نحو ﴿ أَلَمْ تَكَرَ أَكَ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَاةِ لِنَّهُ نِثُمْمِهُمُ ٱلْأَرْضُ تُحْضَرَةً فَي ('') وقوله:

 <sup>(</sup>١) سقط اللوى: السقط: منقطع الرمل حيث يستدق طرقه. الدخول: اسم موضع. وكذلك حومل.
 (٢) عبس / ٢١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف / ٤ . (٥) الأعلى / ٥ .

<sup>(</sup>١) الحج / ٦٣.

عطف النسق \_\_\_\_\_\_

4۲٧ - وإنسانُ عيني يَحْمِيرُ العاءُ تارةً ﴿ فَيَبَدُو [وتاراتِ يَجِمُ فَيَهْرَقُ] (١٠ ٣ ـ رؤءً

وأمَّا (ثُمَّ) فللترتيب والتَّرَاخي نحو ﴿ فَأَقْبَرُهُ ﴾ (٢).

وقد تُوضَعُ مَوضِعَ الفاءِ كقوله:

٤٢٨- [كَهَرُّ الرُّدَيْنِيُّ تحتّ العَجَاجِ] جرى في الأنابيب ثم اضطَرَبْ (")

٤- [حتِّي]

وأمًّا (حتى) فالعطفُ بها قليلٌ، والكوفيُون يُنكِرونه، وشروطُه أربعةُ أمور: أحدها: كونُ المعطوفِ اسمًا.

والثاني: كونُه ظاهرًا، فلا يجوز: قام الناس حتى أنا، ذَكَرَه الخَصْرَاوِيُّ.

والثالث: كونُه بعضًا من المعطوف عليه:

إمَّا بالتحقيق نحو: أكلتُ السمكةَ حتى رأسَها.

أو بالتأويل كقوله:

﴿ الله الصحيفة كثي يُخفَف رَحْلَه ﴿ وَالرَّادَ حَسَى نَعَلَه أَلْقَاهَا (١٠)
 فيمن نصب (نَقَله)، فإنَّ ما قبلها في تأويل (ألقى ما يُنْقِلُه).

أو شبيهًا بالبعض كقولك: أغُجَبَتْني الجارِيةُ حتى كلائمها، ويمنيعُ (حتى ولدُها). وضابِطُ ذلك أنّه إنْ حَسُن الاستثناءُ حَسُن دُخُولُ (حتى).

والرابع: كونُه غايةً في زيادة حِسِّيَّةٍ نحو: فلانٌ يَهَبُ الأعدادَ الكثيرةَ حتى الألوفَ،

(۲) عبس / ۲۱ - ۲۲ .

(٣) الرديني: الرمح المنسوب إلى رديمة، وهي امرأة اشتهرت بصنعها. العجاج: النراب الذي تثيره أقدام المتحاربين أو خيولهم. الأنابيب: جمع (أنبوية)، وهي ما بين كل عقدتين من القصبة .

<sup>(</sup>١) إنسان العين: هو النقطة السوداء التي تبدو لامعة وسط السواد. يحسر: يكشف. يبدو: يظهر. بجم: يكثر. عطف الشاعر جملة (يبدو) التي تصلح أن تكون خيرًا للمبتدأ (إنسان عيني)، لاشتمالها على ضمير يعود إلى المبتدأ، على جملة (يحسر الماء...) التي لا تصلح أن تكون خيرًا للمبتدأ لخلوها من ضمير يعود إليه .

<sup>(</sup>٤) حتى: حرف عطف. تعله: مفعول به لقعل محلوف يفسره الفعل المذكور بعده، أي: ألقى تعلم، وهو . ته اه .

أو معنوِيَّةٍ نحو: مات الناسُ حتى الأنبياءُ أو الملوكُ.

أو في نَقْص كذلك نحو: المؤمنُ يُجْزَى بالحسنات حتى مثقالِ الذُّرَّةِ، ونحو: غَلَبَكَ الناسُ حتى الصَّبْيَانُ أُو النِّساءُ.

ه- [أم]

وأمًّا (أم) فضربان:

مُنْقَطِعَة، وستأتي.

ومُتَّصِلَة، وهي المسبوقة:

- إمَّا بهمزة التَّسْوِيَة، وهي الداخلةُ على جملة في محلُّ المصدر، وتكون هي والمعطوفةُ عليها:

فِعْلِيْتَيْنِ، نحو ﴿سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠.

أو اسمِيَّتَيْن كقوله:

٤٣٠ - [ولستُ أبالي بعدَ فَقْدِي مالِكًا] ﴿ أَمَـوْتِــيَ نــاءٍ أَم هـــو الآنَ واقـــعُ (١) أو مختلفتين نحو ﴿مُوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُدْ صَاحِتُوكَ ﴾ (٣).

- وإمَّا بهمزة يُطْلَبُ بها وبه (أم) التَّغيين.

وتقَعُ بين مفردين متوسِّط بينهما ما لا يُسْأَلُ عنه نحو ﴿ اَلَنُمُّ أَشَدُّ خَلْقًا أَرِ ٱلنَّمَآ ﴾. أو متأخَّرًا عنهما نحو ﴿وَإِنْ أَدْرِيتَ أَقَرِيبُ أَمْ بَهِيدٌ مَّا فُوعَدُونَ﴾ (°.

وبينَ فِعْلِيْتَنِن كَقُولُه:

٣١٤ - [فقمتُ للطيفِ مُرْتاعًا فأرَّقني] - فقلتُ أَهْيَ سَرَتْ أَم عادني لحُلُّمُ ٧٠ لأنَّ الأرجحَ كونُ (هي) فاعلًا بفعل محذوف.

<sup>(</sup>١) البقرة / ٦. أي: إنذارك وعدمه سواء.

<sup>(</sup>٢) ناء: بعيد. جملة (أموتى ناء (في محل نصب مفعول به للفعل (أبالي) . (٤) النازعات / ٢٧ .

٣) الأعراف / ١٩٣ .

<sup>(</sup>د) الأنبياء / ١٠٩. قريب: خبر مقـدم مرفوع. أم: حرف عطف. بعيد: معطوف على (قريب) مرفوع. ما توعدون: اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر .

<sup>(</sup>٦) سرت: سارت ليلًا. عادني: زارني. الحلم: ما يراه الإنسان في النوم .

عطف النسق

## واسمِيَّتَيْنِ كَقُولُه:

٤٣٢ - [لَعَمُوكَ ما أُدري وإنْ كنتُ داريًا] - شُعَيْتُ ابنُ سَهْمٍ أَمْ شعيتُ ابنُ مِنْقَرٍ `` الأصل: أشعيتُ، فخاذِفَتِ الهجزةِ والتنوينُ منهما.

والشَّنْقَطِمَةُ هي الخاليةُ من ذلك، ولا يفارِقُها معنى الإِضْرابِ، وقد تقتضي مع ذلك:

استفهامًا حقيقيًّا نحو: إنَّها لَإبل أم شاء، أي: بل أهي شاء، وإنَّما قدَّرْنا بعدَها مبتداً لأنَّها لا تَذخُل على المفرد.

أو إنكاريًّا كقوله تعالى ﴿أَمْ لَهُ ٱلْمِنَتُ﴾ (°، أي: أله البنات.

وقد لا تقتضيه البتةَ نحو ﴿أَمْ كُلِّ شَـّتَوِى ٱلظُّلُنُّ وَٱلنُّوَّ ﴾ (٣)، أي: بل هل تستوي، إذ لا يدخل استفهامٌ على استفهام، وكقول الشاعر:

٣٣٤ - [وليتَ شَلَيْمَى في المَنَامِ ضَجيفتي] هنالكَ أم في جَنَّةِ أم جَهَنَّمِ "
 إذ لا معنى للاستفهام.

٦- [أو]

وأمَّا (أو) فإنَّها بعدَ الطَّلَبِ:

للتَّخْيِير نحو: تَزَوَّجْ زينبَ أو أَحتَها.

أو للإباحة نحو: جالسِ العلماءَ أو الزُّهَّاد.

والفرقُ بينهما امتناعُ الجُمْع بين المتعاطفين في التخيير، وجوازُه في الإباحة.

وبعدَ الخَبَرِ للشُّكُّ نحو ﴿لَلِثْنَا يَوْمًا أَوَّ بَعْضَ يَوْرُ﴾ (°'.

أو للإنهَام نحو ﴿وَلِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدِّى أَوْ فِي ضَلَالٍ تُبِينٍ ﴾ ``.

وللتَّفْصِيل نحو ﴿وَقَالُوا كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـُـرَىٰ﴾ ```. —————

(٢) الطور / ٣٩ . (٣) الرعد / ١٦ .

. YE / Lu (7)

<sup>(</sup>١) جملة (شعيث بن سهم (في محل نصب مفعول به للفعل (ما أدري) .

<sup>(</sup>٤) للنام: النوم. ضجيعتي: مشاركتي في المضجع، وهو مكان الرقاد. أم: حرف إضراب. في جنة: متعلقان بخبر (ليت) المحذوف، أي: بل ليت سليمي ضجيعتي في جنة.. .

<sup>(</sup>٥) الكهف / ١٩ . (٧) البقرة / ١٣٥ .

أو للتَّقْسِيم نحو: الكلمةُ اسمٌ أو فعلَّ أو حرفٌ.

وللإِضْراب عندَ الكوفئين وأبي عَلِيٍّ، حكى الفَرَّاءُ: اذهبِ إلى زيد أو دَعْ ذلك فلا تَبْرِح اليومُ.

وبمعنى الواو عند الكوفيين، وذلك عند أمن اللَّبس كقوله:

٤٣٤- [قومُ إذا سمعوا الصَّريخَ رأيتَهُم] ما بينَ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أو سَافِعٍ ''

وزعم أكثر النحويّين أنَّ (إمًّا) الثانيةَ في الطُّلَبِ والخَبَر نحو (تزوَّجْ إمَّا هندًا وإمَّا أختَها)، و(جاءني إمَّا زيدٌ وإمَّا عمرُو) بمنزلة (أو) في العطف والمعني.

وقال أبو عَلِيَّ وابنا كَيْسَانُ وَبَرْهَانَ: هي مثلُها في المعنى فقط، ويؤيَّدُه قولُهم: إنَّها و عَال أبو عَلِيُّ وابنا كَيْسَانُ وَبَرْهانَ: هي مثلُها في المعنى فقط، ويؤيِّدُه قولُهم: إنَّها

مُجابِعَةٌ للواو لُزُومًا، والعاطفُ لا يدخُل على العاطف، وأمَّا قولُه: ٣٥- [يا ليتَما أَثُنا شَالَتُ نعامَتُها] ۚ أَيْحا إلى جَنَّةٍ أَيْما إلى نـار '''

٣٤- إيا ليتما أمنا شالت نعائتها] - اليما إلى مجتة اليما إلى نـارِ ١٠٠ فشاذٌ، وكذلك فتخ همزتها وإبدالُ ميهها الأولى.

٧- [لكِنْ]

وأمَّا (لكِنْ) فعاطفةٌ خلافًا ليُونُسَ.

وإنَّما تعطِفُ بشروط:

- إفرادِ معطوفِها.

- وأنْ تُشيَق بنفي أو نهي.

- وان نشيق بنفي او نهي.

– وألا تَقْتُرِنَ بالواو نحو: ما مررتُ برجلِ صالحِ لكنْ طالحِ، ونحو: لا يَقُمْ زيدٌ لكنْ عمرُو.

 <sup>(</sup>١) الصريخ: صوت المتصرخ المتغيث، ويطلق على المتغيث نفسه، وكالا المعنين يصلح هنا. ملجم:
 جاعل اللجام في موضعه من الفرس.

جامل المجام عي موسعه من معرس. مهره: أصله الحصان الصغير، والمراد هنا الحصان. ساقع: قابض على ناصية فرسه. ما: زائدة. أي: ما بين ملجم مهره وسائع .

عطف النسق \_\_\_\_\_\_عملف النسق

وهي حرفُ ابتِداءِ (١٠:

إنْ تَلَتُها جُمْلَةً كَفُولُه:

- إنَّ ابنَ وَزَقاءَ لا تُخْفى بوادِرُه لكنْ وقائفه في الحرب تُنْتَظَوُ (١٠)
 أو تُلَتْ واوًا نحو ﴿ وَلَكِنَ رُسُولُ اللّهِ ﴿ ١٠) أي: ولكن كان رسولُ الله، وليس

او تلتّ واوّا نحو ﴿وَلَكِنَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ ٣٠، اي: ولكن كان رسول الله، وليس المنصوبُ معطوقًا بالواو، لأنَّ متعاطفي الواو المفردين لا يختلفان بالسّلْبِ والإيجاب.

أو سُبِقَتْ بإيجاب نحو: قام زبدٌ لَكنْ عَمرُو لم يقم، ولا يجوزُ (لكنْ عمرُو) على أنه معطوفٌ خلاقًا للكوفئين.

۸– [بل]

وأما (بل) فيعْطَفُ بها بشرطين:

- إفرادِ معطوفِها.

- وأن تُسبَق بإيجابِ أو أمر أو نفي أو نهي.

ومعناها بعد الأوَّلَيْنِ سَلْبُ الحكمِ عشَّا قبلها وجعلُه لِمَا بعدها كـ (فام زيدٌ بل عمرُو)، و(لِيَمُّمْ زيدٌ بل عمرُو).

وبعدَ الأخيرَيْنِ تقريرُ مُحُكِّمٍ ما قبلَها وجعلُ ضِدَّه لِمَا بعدها، كما أنَّ (لكنْ) كذلك كقولك: ما كنتُ في منزلِ ربيع، بل في أرضٍ لا يُهتدى بها، ولا يَقْمُ زيدٌ بل عمرُو.

وأجاز المُبَرَّدُ كُونَها ناقلةً معنى النفي والنهي لِمَا بعدَها، فيجوزُ على قوله (ما زيدٌ قائمًا بل قاعدًا) على معنى: بل ما هو قاعدًا.

ومذهبُ الجمهورِ أنَّها لا تفيدُ نَقُلَ حُكْمٍ ما قبلَها لِمَنا بعدَها إلا بعدُ الإيجابِ والأمر نحو: قام زيدٌ بل عمرُو، واضرِبْ زيدًا بل عَقرًا.

<sup>(</sup>١) (لكن) حرف ابتداء واستدراك معًا .

<sup>(</sup>٢) بوادره: جمع (بدادرة)، وهي ما يبدر من الإنسان عند الغضب. وقائمه: جمع (وقيمة)، وهي إنزال الشر بالأعداء. تنظر: تخشى ويرتقب وقوعها. جملة (لكن وقائمه في الحرب تنظر (لا محل لها من الإعراب استنافية .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب / ٤٠. جملة (لكن رسول الله...) معطوفة على جملة (ما كنان محمد أبا أحـد...) في قوله تعالى: ﴿ قَمَا كَانَ تُحَدُّهُ أَبَا لَكُمْ تِن يَهَالِكُمْ وَلَكِنَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَالَتُمْ اَنَيْبِتْنَڰِ.

#### **P**-[**Y**]

وأمًّا (لا) فيغطَّفُ بها بشروط:

- إفرادٍ معطوفِها.

- وأن تُشبَقَ بإيجابِ أو أمر اتفاقًا كـ (هذا زيدٌ لا عمرٌو)، و(اضربْ زيدًا لا عَمْرًا). أو نداءٍ خلافًا لابن سَعْدَان نحو: يا ابنَ أخي لا ابنَ عَمَّى.

وألا يَصْدُقَ أَحدُ مُتَعَاطِفَيْها على الآخَر، نصَّ عليه السَّهَيْلِيُّ، وهو حَقٌّ، فلا يجوزُ (جاءني رجلٌ لا زيدٌ)، ويجوز (جاءني رجلٌ لا امرأةٌ).

وقال الزُّجَّاجِيُّ: وألا يكون المعطوفُ عليه معمولُ فعلِ ماض، فلا يجوزُ (جاءني

زيدٌ لا عمرُون، ويؤدُّه قولُه: ٤٣٧- [كأنَّ دِثارًا حَلَّقَتْ بِلَبونِهِ] عُقَابُ تَنُوفِي لا عُقَابُ القَوَاعِل (١)

فصل: [أحوالُ العاطفِ والمعطوف]

يُعْطَفُ على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بلا شرط ك (قام زيد وعمرو)، و(إيَّاك والأسدَ) ("، ونحو ﴿جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ﴾ (".

ولا يَحْسُن العطفُ على الضمير المرفوع المتصل بارزًا كان أو مستترًا إلا بعد

بضمير منفصل نحو ﴿لَقَدْ كُنْنُدْ أَنْتُدْ وَالْبَازُكُمْ ﴿ ١٠٠.

أو وجودٍ فاصلٍ أيُّ فاصلٍ كان بين المتبوع والتابع نحو ﴿ يَنْخُلُونَهُا وَمَن صَلَمَ﴾ \*\*.

أو فصل بـ (لا) بين العاطف والمعطوف نحو ﴿مَا ٓ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَاجَآؤُنَا﴾ (١٠.

وقد اجتمع الفصلان في نحو ﴿مَا لَرُ نَمَاتُواْ أَنتُدْ وَلَا مَابَأَؤُكُمْ ۗ ﴿ ﴿.

(١) دثار: اسم رجل كان راعيًا لامرئ القيس. حلقت: ذهبت وارتفعت. اللبون: الإبل ذوات اللبن. العقاب: طَائر معروف. تنوفي والعواقل: اسما موضعين .

(٢) الأسد: معطوف على (إياك) منصوب. وفيه وجه آخر، فارجع إلى (باب التحذير) من هذا الكتاب . (٤) الأنياء / ٥٤ . (٣) المرسلات / ٣٨.

(٦) الأنعام / ١٤٨ . (٥) الرعد / ٢٢ .

(٧) الأنعام / ٩١ .

ويَضْعُفُ بدون ذلك كـ (مررتُ برجلٍ سَواءِ والعَدَمُ)، أي: مُشتَوِ هو والعدمُ، وهو فاش في الشعر كقوله:

٣٨٤- [ورَجا الأَخْتِطِلُ من سفاهَةِ رأيه] ما لـم يكُـنُ وأَبُّ لـهُ لِيَمَــُالا ('' ولا يكثر العطفُ على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض: حرفًا كان أو اسمًا

ولا يكثّر العطفُ على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض: حرفًا كان أو اسمًا نحو ﴿فَقَالَ لَمَا وَلِلْرَضِ﴾ ('') ﴿قَالُواْ نَبُكُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ مَاتِمَاكِ﴾ (").

وليس بلازم وفاقًا ليُونُسَ والأخفشِ والكوفيّين بدليل قراءةِ ابنِ عبَّاسِ والحسنِ وغيرهما ﴿ لَنَاتَوْنَ بِهِ. وَٱلْأَرْعَامُ ۗ ٩٠٠ وحكايةِ قُطْرُبَ: ما فيها غيرُه وفريبهِ.

قيسل: ومنمه ﴿وَمَمَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفُرًا بِهِ. وَالْمَسْجِدِ اَلْعَرَارِ﴾ (\*)، إذ لــِـس العطفُ على السبيلِ، لأنَّه صلةُ المصدر، وقد عُظِفَ عليه ﴿كَفَرَ﴾، ولا يُغطَفُ على المصدر حتى تَكْمُلُ معمولاتُه.

ويُغطَفُ الفعلُ على الفعل بشرطِ اتحادِ زمانَيْهِما:

سواة اتُخذ نوعاهما نحو ﴿ لِتُنْتِئَى بِهِ. بَلَدَةً تَبَنّا وَلَتَنِيمُهُ \* "، ونحو ﴿ وَإِن ثَوْيَنُوا وَتَنَقُوا بِتَوْيَكُو لَجُورُكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُولَكُمْ ﴾ ".

أم اختلفا نحو ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّـارُّ ﴾ (^.

ونحو ﴿بَارَكَ ٱلَّذِى إِن شَكَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن نَالِكَ جَنَّنتِ تَمْرِي مِن نَمْتِهَا ٱلأَنْهَلَرُ وَيَجْعَلَ لَكَ﴾ ‹'الآية.

ويُغطَفُ الفعلُ على الاسم المشيهِ له في المعنى نحو : ﴿ فَٱلْمُهِرُبِ صُبَّكَ ۞ قَائْرُنَ﴾ (١٠٠.

# ونحو ﴿مُنَفَّنْتِ وَيُقْبِضَنُّ﴾ '''.

- (١) أي: لم يكن هو وأب... (٢) فصلت / ١١. (٣) البترة / ١٣٣. (٤) النساء / ١. (٥) الغة ة / ٢١٧. (٦) الفذ قال / ٤٩.
  - (°) البقرة / ۲۱۷ . (۲) القرقان / 24 . (۲) البقرة / ۲۹ . (۸) هود / ۹۸ . (۷) محمد / ۳۹ .
- - (۱۱) الملك / ۱۹

ويجوزُ العكسُ كقوله:

٤٣٩- أُمُّ صَبِيٍّ قد حَبًا أو دارج ١٠٠

وجـ مَـلَ مـنـه الـنـناظــمُ ﴿ يُمْرِجُ أَلَّنَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُمْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْعَ ﴾ ''، وفــدُرَ الزَّمَحْشِرِيُّ عطفَ ﴿ غُرْجُ ﴾ على ﴿ قَالِقُ ﴾ .

### فصل: [أحكامٌ خاصَّةٌ بالفاء والواو]

- تختصُ الفاءُ والواو بجواز حذفِهما مع معطوفِهما لدليل:

مشالُه في الفاء ﴿ أَنِ أَشْرِب يَعْمَلُكُ لَلْمَكِرٌ ۚ فَالْبَجَسَتُ ﴾ (٣)، أي: فضرب فانبحست، وهذا الفعلُ المحذوفُ معطوفٌ على ﴿ أَرْجَيْنَا ﴾ .

# ومثالُه في الواو قولُه:

٤٤٠ فما كانَ بينَ الخبرِ لو جاءَ سالِمًا أبو حَـجَـرِ إلا لبــالِ قـلائـــلُ ١٠٠ أي: بين الخبرِ وبيني، وقولُهم: راكبُ الناقةِ طَلِيحَانِ، أي: والناقةُ.

- وتختَصُّ الواوُ بجواز عطفِها عاملًا قد حُذِفَ وبقي معمولُه:

مرفوعًا كان نحو ﴿ أَسَكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ لَلْهَنَّةَ ﴾ (٠٠) أي: ولْيَشْكُنْ زولجك.

أو منصوبًا نحو: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ (١٠)، أي: وأَلِقُوا الإيمانَ.

أو مجرورًا نحو: ما كلُّ سوداءَ تمرةً، ولا بيضاءَ شَحْمَةً، أي: ولا كلُّ بيضاءَ.

وإنَّما لم يُجْمَلِ العطفُ فيهِنَّ على الموجود في الكلام لئلًّا بلزمَّ في الأول رفعُ فعلِ الأمرِ للاسم الظاهر، وفي الثاني كونُ الإيمانِ مُتَبَوَّأً، وإنَّما يُتَبَوَّأً المنزلُ، وفي الثالث العطفُ على معمولَيْ عاملين.

ولا يجوزُ في الثاني أنَّ يكونَ الإيمانُ مفعولًا معه لعدم الفائدة في تقييد المهاجرين بمصاحبة الإيمان، إذ هو أمرٌ معلوم.

(٦) الحشر / ٩ .

 <sup>(</sup>١) جملة (قد حبا) في محل جر صفة لـ (صبي). دارج: معطوف على جملة (قد حبا) مجرور .
 (٢) الأنعام / ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) (أبو حُجر) كنية رجل اسمه: النعمان بن الحارث .

<sup>(</sup>٥) البقرة / ٣٥ .

عطف النسق \_\_\_\_\_عطف النسق

ويجوزُ حذفُ المعطوفِ عليه بالفاء والواو:

فالأولُ: كقول بعضهم (ويكَ وأهلًا وسهلًا) جوابًا لمن قال له: مَرْحَبًا، والتقديرُ: ومرحبًا بك وأهلًا.

والثاني: نحو ﴿أَفَنَقُرِبُ عَنكُمُ الذِحْرَ صَفْحًا﴾ ''، أي: أَنْهُبلُكُمْ فنضرِبُ، ونحو ﴿أَفَرَ بَرَا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ ﴾ ''، أي: أعَمُوا فلم يَزوًا.

<sup>(</sup>١) الزخرف / ٥.

<sup>(</sup>۲) ساً / ۹ .

#### هذا بابُ البَدَل

[تعريف البدل]: وهو التابعُ المقصودُ بالحُكُّم بلا واسِطَةٍ.

فَخَرَجَ بالفصل الأولِ النعتُ والبيان والتأكيد، فإنَّها مُكَمَّلاتُ للمقصودِ بالحكم. وأما النَّمتُ فَلالةُ أنواع:

أحدُها: ما ليس مقصودًا بالخُكْمِ كـ (جاء زيدٌ لا عمرُو)، و(ما جاء زيدٌ بل عمرُو)، أو (لكنْ عمرُو)، أمَّا الأولُ فواضحُ، لأنَّ الحُكْمَ السَّالِيَّقَ منفعٌ عنه، وأمَّا الآخران فلأنَّ الحُكْمَ السَّالِقَ هو نفيُ المجيء، والمقصودُ به إنَّما هو الأولُ.

النوعُ الثاني: ما هو مقصودٌ بالحكم هو وما قبلَه، فيضدُق عليه أنَّه مقصودٌ بالحكم لا أنَّه المقصودُ، وذلك كالمعطوف بالواو نحو: جاء زيدٌ وعمرُو، وما جاء زيدٌ ولا عمرُو.

وهذان النوعان خارجانِ بما خَرَجَ به النَّعْتُ والتوكيد والبيان.

النوعُ الثالث: ما هو مقصودٌ بالحُكْمِ دون ما قبلَه، وهذا هو المعطوفُ بـ (بل) بعدَ الإثبات نحو: جاءني زيدٌ بل عمرُو.

وهذا النوعُ خارجٌ بقولنا (بلا واسطة)، وسَلِمَ الحَدُّ بذلك للبَدَلِ.

وإذا تأمُّلُتَ ما ذكرتُه في تفسير هذا الحدُّ وما ذَكرهُ الناظمُ وابنُه ومَنْ قَلْدَهما علمتَ أنَّهم عن إصابةِ الفَرْض بمَغزلِ.

[أقسامُ البَدَل]

وأقسامُ البَدَلِ أربعةٌ:

الأولُ: بدلُ كلَّ من كُلَّ، وهو بدلُ الشيءِ مثّا هو طِبْقُ معناه نحو: ﴿أَهْدِنَا اَلْهِمَرَكَلَّ ٱلْمُسَّقَيِّدَ ۞ صِبرَطَكَ \*\*، وسئّاه الناظمُ البدلَ المطابِقَ لوقوعه في اسم الله تعالى نحو: ﴿إِلَّى صِرَطِ ٱلْعَرِيْرِ ٱلْمَيْدِ ۞ اللَّهِ \* \* فيمَنْ قرأَ بالجرُّ، وإنسا يُطْلَق

 <sup>(</sup>۱) الفاتحة / ۲-۷.
 (۲) إبراهيم / ۱-۲.

(كُلِّ) على ذي أجزاءٍ، وذلك ممتنعٌ هنا.

والثاني: بدلُ بعضِ من كل، وهو بَدَلُ الجزءِ من كلَّه قليلًا كان ذلك الجزءُ أو مساويًا أو أكثرَ كـ (أكلتُ الرغيفَ ثُلُق)، أو (يُصْفَه)، أو (ثُلُقِيم).

ولا بُدَّ من اتصاله بضميرِ يرجِعُ على المُبْدَلُ منه: مذكورِ كالأمثلة المذكورة، وكقوله تعالى ﴿ثُمَّمَ عَمُوا وَمَسَنُّوا حَكِيثٌ يَنْهُمُ ۗ (''، أو مقدَّرِ كقوله تعالى ﴿وَلِيَّهُ عَلَ اَلْنَاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعُ إِلَيْهِ سَيِيلًا ﴾ (''، أي: منهم.

والثالث: بدلُ الاشتِمال، وهو بَدَلُ شيءٍ من شيء يشتَمِلُ عاملُه على معناه اشتِمالًا بطريق الإجمال كـ (أعجبني زيدٌ علمُه)، أو (محسنُه)، و(سُرِقَ زيدٌ ثوبُه)، أو (فرسُه).

وأمرُه في الضمير كأمرِ بَدَلِ البعضِ، فعثالُ العذكورِ ما تَقَدُّم من الأمثلة، وقولُه تعالى ﴿يَسَتَلُونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْعَرَارِ فِتَالِي فِيدَّ ﴿ ﴿ وَمِثَالُ الْمُقَدَّرِ قُولُهُ تعالى ﴿ فَيَلَ أَضَبُ ٱلْمُشَدُّدِ ۞ النَّارِ ﴾ ('')، أي: النارِ فيه، وقيل: الأصلُ (ناره)، ثم نابت (أل) عن الضمير.

والوابع: البَدَلُ المباينُ، وهو ثلاثةُ أقسامٍ، لأنَّه لا بُدَّ أن يكون مقصودًا كما تقدُّم بي الحَدّ.

ثم الأولُ إنْ لم يكن مقصودًا البتةَ، ولكنْ سَبَقَ إليه اللَّسانُ، فهو بَدَلُ الغَلَط، أي: بَدَلٌ عن اللفظ الذي هو غَلَظٌ، لا أنَّ البَدَلُ نفته هو الفَلَطُ كما قد يُتَوَهَّمُ.

و**إنْ كان مقصودًا: فإ**نْ تَبَيُّنَ بعد ذِكْرِه فَسَادُ قَصْدِه فَبَدَلُ يَسْيانِ، أي: بَدَلُ شيءٍ ذُكِرَ نسيانًا.

وقد ظهر أنَّ الغَلَطَ مُتَعَلِّقٌ باللسان، والنَّمْيَان مُتَعَلِّقٌ بالجَنَانِ، والناظم وكثيرٌ من النحويِّين لم يُفرُقُوا بينَهما، فسَمُوا النوعين بَدَلُ غَلَظٍ.

وإنْ كان قَصْدُ كلَّ واحدٍ منهما صحيحًا فَبَدَلُ الإضرابِ، وبُمَنتَى أَيضًا بَدَلَ البَدَاءِ. وقولُ الناظم (مُحَدُّ نَبَلًا مُدَّى) يحتَمِلُ الثلاثة، وذلك باختلاف الثَّقاديرِ، وذلك لأنَّ

<sup>(</sup>١) المائدة / ٧١ . (٢) آل عمران / ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢١٧ . (٤) البروج / ٤- ه .

(النَّبْلُ) اسمُ جمعِ للسُّهُم، و(المُدى) جمع (مُدْيَةٍ)، وهي السُّكُينُ.

فإنْ كان المتكلِّم إنَّما أراد الأمرَ بأَخْذِ المُدَى فسَبَقَهُ لسانُه إلى النَّبُل فبَدَلُ غَلَطٍ.

وإنْ كان أراد الأمرَ بأُخذِ النَّبْلِ ثم تَبَيَّنَ له فسادُ تلك الإرادةِ وأنَّ الصُّوابَ الأمرُ بأُخْذِ المُدَى فَبَدَلُ نِسْيَانٍ.

وإنْ كان أراد الأولَ ثم أَضْرَبَ عنه إلى الأمرِ بأُخْذِ المُدَى، وجَعَلَ الأولَ في حُكْم المتروكِ فبَدَلُ إضراب وبَدَاءٍ.

والأحسنُ فيهِنَّ أنْ يُؤتى بـ (بل) (١٠).

# فصل: [أحكامٌ تَتَعَلَّقُ بالبدل]

يُبْدَلُ الظاهرُ من الظاهر كما تقدُّم.

ولا يُبْدَلُ المضمرُ من المضمر.

ونحو (قُمْتَ أنتَ)، و(مررتُ بكَ أنتَ) توكيدٌ اتفاقًا، وكذلك نحو (رأيتُكَ إيَّاكَ) عندُ الكوفيِّين والناظم.

ولا يُبْدَلُ مضمرٌ من ظاهر، ونحو (رأيتُ زيدًا إيَّاه) من وَضْع التَّحْوِيِّين، وليس بمسموع. ويجوز عكشه (١) مطلقًا:

إنْ كان الضميرُ لغائب نحو ﴿ وَأَمَرُّوا النَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلُوَّا ﴾ (") في أحد الأُوجُهِ.

أو كان لحاضِرِ بشرطِ أنْ يكونَ بَدَلَ بعض كـ (أَعْجَبْتَني وجهُكَ)، وقولِه تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشُوَّةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْهَوْمُ الْآخِرَ ﴾ ''، أو بَدَلَ اشتِمالِ كه (أعْجَبْتَني كلامُك)، وقولِ الشاعر:

٤٤١- بَلَغْنا السَّماءَ مَجْدُنا وسَناؤُنا [وإنَّا لَتَوجو فوقَ ذلكَ مَظْهَرا] (٠٠

<sup>(</sup>١) فتقول في مثال الناظم: خذ نبلًا بل مدى . (٢) أي إبدال الظاهر من الضمير .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء / ٣. الذين ظلموا: بدل من واو الجماعة مبني على الفتح في محل رفع، بدل كل من كل .

 <sup>(</sup>٤) الأحزاب / ٢١ . (٥) بلغنا السماء: كناية عن ارتفاع القدر وعلو المنزلة. المجد: كرم الآباء. السناء: الشرف والرفعة وعلو المنزلة. نرجو: نترقب ونأمل. مظهر: مصعد. مجدنا: بدل من فاعل (بلغ) مرفوع، بدل اشتمال .

أُو بَدَلَ كُلُّ مَفيدِ للإِحاطَةِ نحو ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَاخِرِنَا﴾ ```

ويَمْتَنِعُ إِنْ لَم يُفِدْ خلافًا للأخفشِ، فإنَّه أجاز (رأيتُكَ زيدًا)، و(رأيتَني عَمْرًا).

فصل: [أحكامُ أخرى تَتَعَلَّقُ بالبدل]

يتُبْدَلُ كلِّ من الاسم والفعل والجملة من مثله:

فالاسمُ كما تقدُّم.

والفعلُ كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَشَامًا ۞ يُصَنَّعَفُّ﴾ (\*).

والجملةُ كقوله تعالى: ﴿أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۞ أَمَدَّكُمْ بِأَنْسَدِ وَبَنِينَ﴾ (٣٠.

وقد تُبْدَلُ الجملةُ من المفردِ كقوله:

7٤٢- إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان أَبْدَلُ (كيف يلتقيان) من (حاجة وأخرى)، أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تُعَدُّر التقائهما.

## فصل: [تابعُ أحكام البَدَل]

وإذا أَتِدِلَ اسمٌ من اسم مُضَمَّنِ معنى حرفِ استفهامٍ أو حرفِ شرطٍ ذُكِرَ ذلك الحرفُ مع البَدَل.

فالأولُ كقولك: كم مالُك أعشرون أم ثلاثون؟ ومَنْ رأيتَ أزيدًا أم عمرًا؟، وما صنعتَ أخيرًا أم شرًا؟

والثانبي نحو: مَنْ يَقُمْ - إِنْ زِيدٌ وإنْ عمرُو - أَقُمْ معه \*''، وما تَصْنَعْ - إِنْ خيرًا وإنْ شرًّا- تُجْزَ به، ومتى تسافز - إِنْ هَدًا وإنْ بعدَ غير - أسافو معك.

#### 

<sup>(</sup>١) المائدة / ١١٤. لأولنا: الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور (لنا) .

<sup>(</sup>٢) الفرقان / ٦٨- ٦٩. وهو بدل مفرد من مفرد، وبدل جملة من جملة .

<sup>(</sup>٣) الشعراء / ١٣٢- ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) إن: حرف تفصيل .

#### هذا باب النداء

# وفيه فُصولُ الفصل الأول

## في الأحرفِ التي يُنَبِّهُ بها المُنادى وأحكامِها

وهذه الأحرف ثمانيةً: (الهمزة)، ورأيً)، مقصورتين (۱۰)، وممدودتين (۱۰)، و(يا)، و(يا)، فالهمزة المقصورةُ للقريب إلا إنْ نُوِّلُ منزِلَةَ البعيد فله بقيّةُ الأحرفِ كما أنّها للبعيد الحقيقيّ. وأعَشُها (يا) فإنّها تدخُلُ على كلّ نداء، وتَتَعَيَّنُ في نداء اسم اللهِ تعالى، وفي باب الاستفاثة نحو: يا للّهِ لِلمسلمين، وتَتَعَيَّنُ هي، أو (وا) في باب النّدُبَةِ، و(وا) أكثرُ استِعمالاً منها في ذلك البابٍ، وإنّما تدخُل (يا) إذا أُمِنَ اللّبِسُ كقوله:

٤٤٣ - [مُحَمَّلُتَ أَمْرًا عظيمًا فاصطبرتَ له] وقُمْتَ فيه بأمر الله يا عُمَرًا (٣)

## [حذفُ حرفِ النداء]

ويجوزُ حذفُ الحرف <sup>(1)</sup> نحو ﴿ يُوسُتُ أَعْرِضَ عَنْ هَٰذَأَ ﴾ (\*)، ﴿ سَنَزُخُ لَكُمُّ أَيْهُ الْفَاكَوٰ﴾ (\*)، ﴿ أَنْ أَذُوّا إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ ﴾ (\*).

#### إلا في ثمانِ مسائلَ:

- المندوب نحو: يا عُمَرًا.
- والمستغاثِ نحو: يا لَلَّهِ.
- والمنادي البعيد، لأنَّ المراد فيهنَّ إطالةُ الصوتِ، والحذفُ ينافيه.
  - واسم الجنس غير المُعَيّن (^) كقول الأعمى: يا رجلًا خُذْ بيدي.
    - (١) المفصورتان: أ- أي . (٢) الممدودتان: آ- آئي .
- (٣) يا: حرف نداء وندبة. عمرا: منادى مندوب مبني على الضم المقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لمناسبة ألف الندبة .
  - (٤) أي حرف النداء (يا) دون غيره . (٥) يوسف / ٢٩ .
  - (٦) الرحمن / ٣١ . (٧) الدخان / ١٨ .
    - (٨) أي المنادى النكرة غير المقصودة .

- والمضمر ‹‹›، ونداؤُه شاذٌّ، ويأتي على صيغتَى المنصوب والمرفوع كقولِ بعضهم: يا إيَّاكَ قد كفَيتُكَ، وقول الآخر:

٤٤٤- يا أَبْجُرُ بنَ أَبْجَرٍ يا أَنْفًا ﴿ وَأَنتَ الذي طَلَّقتَ عامَ جُعْنا] (") - واسم اللهِ تعالى إذا لم يُعَوِّض في آخِره الميمُ المشدَّدة.

وأجازه بعضُهم، وعليه قولُ أَمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلْتِ:

٥٤٥- رضيتُ بكَ اللَّهُمَّ ربًّا فلن أَرَى أَدِينُ إِلَهًا غيرَك اللَّهُ ثانيا ("" - واسم الإشارة.

- واسم الجنس لمُعَيَّن (1) خلافًا للكوفيّين فيهما، الحتُجُوا بقوله:

٤٤٦ - [إذا هَمَلَتْ عيني لها قال صاحبي] بمشلِكَ هذا لوعةٌ وغَرامُ (٥٠) وقولِهم: أَطْرِقْ كَرَا ١٦)، وافتَدِ مَخْنُوقُ ١٧، وأصبح ليلُ ١٨٠.

وذلك عند البصريِّين ضرورةٌ وشذوذٌ.

#### الفصل الثاني

#### في أقسام المنادى وأحكامه

المنادى على أربعةِ أقسام:

- أحدُها: ما يجبُ فيه أنْ يُبني على ما يُزفَعُ به لو كان معربًا، وهو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما: التعريفُ سواءٌ كان ذلك التعريفُ سابقًا على النداء نحو: يا زيدُ ١٠، أو

(١) أي ضمير المخاطب.

الضم المقدر منع من ظهوره حركة البناء الأصلية . (٣) أي: يا ألله .

(٤) أي المنادي النكرة المقصودة .

(٥) هملت عيني: فاض دمعها. بمثلك: متعلقان بخبر مقدم محذوف. هذا: أي يا هذا. لوعة: مبتدأ مؤخر (١) أي: يَا كروان. وقد حذفت النون والألف من كلمة (كروان) لترخيم النداء، وقلبت الواو ألفًا.

والأصل: أطرق كرا، إن النعام في القرى. وهو مثل يضرب للمتكبر، وقد تواضع من هو خير منه . (٨) أي: يا ليل . (٧) أى: افتد نفسك يا مخنوق .

(٩) أي المنادي المقرد العلم .

<sup>(</sup>٢) أَصَّل الأَبجر: المنتفخ البطن، وقد يكون سمي به. طلقت: فارقت حلائلك. أنت: منادى مبني على

عارِضًا في النداء بسبب القَصْد والإِقْبال نحو: يا رجلُ (١٠)، تريدُ به مُعَيِّئًا.

والثاني: الإفراد، وتعني به ألا يكون مضافًا ولا شبيهًا به، فيدخُلُ في ذلك المركبُ المتزجِيُ والمشتى والمجموع نحو: يا معديكرب، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا رجلان، ويا مسلمون، ويا هندات. وما كان مبنيًا قبل النداء كه (سيبويه)، و(خذام) في لغة أهل الحجاز فُلُرَتْ فيه الضمة، ويظهر أثر ذلك في تابعه، فتقول (يا سيبويه العالم) برفع (العالم) ونصبه، كما في تابع ما تجدُّد بناؤه نحو: يا زيدُ الفاضل، والمتخكِيُ كالمبني، تقولُ: يا تأتُطُ شرًا المقدام، أو المقدام.

- الثاني: ما يجبُ نصبُه، وهو ثلاثةُ أنواع:

أحدُها: النكرةُ غيرُ المقصودةِ كقول الواعِظِ: يا غافلًا والموتُ يطلُبُه، وقولِ الأعمى: يا رجلًا خذ يدي، وقولِ الشاعر:

٤٤٧- فيا راكبًا إلمًا عَرَضْتَ فَبَلُفَنْ [ندامايَ من نجرانَ ألا تلاقيا] \*\*
وعن المازيع أنه أحالَ وجودَ هذا القِشم.

الثاني: المضافُ سواءٌ كانت الإضافةُ محضةٌ نحو ﴿رَبُّنَا أَغَيْرَ لَنَا﴾ (٣)، أو غيرَ مَحْضَةِ نحو: يا حسنَ الوجهِ. وعن ثَعْلَبِ إجازةُ الضَّمْ في غير المَحْضَةِ.

الثالث: الشَّبيهُ بالمضاف (١٠)، وهو ما اتَّصَلَ به شيءٌ من تمام معناه نحو (يا حَسَنًا وجهه، (١٠)، و(يا طالعًا جبلًا) (١٠)، و(يا رفيقًا بالعباد) (١٧)، و(يا ثلاثةً وثلاثين) فيمَنْ سمُثِته بذلك.

ويمتَنِعُ إدخالُ (يا) على (ثلاثين) خلافًا لبعضهم.

<sup>(</sup>١) أي المنادى النكرة المقصودة .

<sup>(</sup>٢) إما: تتألف من (إن) الشرطية، و(ما) الزائدة. ألا تلاقيا: أي أنه لا تلاقي لنا .

<sup>(</sup>٣) آل عمران / ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) هو كل منادى جاء بعده معمول يتمم معناه .

<sup>(</sup>٥) وجهه: فاعل مرفوع بالصفة المثبهة (حسنًا) .

<sup>(</sup>٦) جبلًا: مفعول به منصوب باسم الفاعل (طالقًا) .

 <sup>(</sup>٧) بالعباد: متعلقان بالصفة المشبهة (رفيقًا) .

فإنْ ناديتَ جماعةً هذه عِدَّتُها: فإنْ كانت غيرَ معيَّتة نصبتَهما أيضًا.

وإنْ كانت معيَّنَةً صَمَمْتَ الأولَ، وعَرَفْتَ الثانيَ بـ (أل)، ونصبتَه، أو رفعتَه إلا إنْ أُعيدتْ معه (يا) فيجب ضمَّه وتجريدُه من (أل).

ومُنْعُ ابنِ خَروفِ إعادةَ (يا)، وتخييرُه في إلحاق (أل) مردودٌ.

- والثالث: ما يجوز ضمُّه وفتحُه، وهو نوعان:

أحدُهما: أن يكون عَلَمًا مفردًا موصوفًا بـ (ابن) متصلٍ به مضافٍ إلى عَلَمٍ، نحو: يا زيدُ بنَ سعيدٍ.

والمختارُ عند البصريِّين غير المُبَرِّدِ الفتحُ، ومنه قولُه:

٤٤٨- يا حَكَمَ بنَ المنذرِ بنِ الجَارُودُ

ويتعيَّن الطَّمَّةِ: في نحو (يا رجلُ ابنَ عمرو)، و(يا زيدُ ابنَ أحبنا) لانتفاء عَلَمِيَّةٍ المنادى في الأولى، وعَلَمِيَّةِ المضافِ إليه في الثانية.

وفي نحو (يا زيدُ الفاضلَ ابنَ عمرِو) لوجود الفصل.

وفي نحو (يا زيدُ الفاضلَ)، لأنَّ الصفةَ غيرُ (ابنٍ).

ولم يشترط ذلك الكوفيُون، وأنشدوا:

وفعا كعبُ بنُ مامةً وابنُ شفدَى] بأجودَ منــكَ يـا عُــمَـرَ الـجَــوَادَا
 بفتح (عمر).

والوصفُ بـ (ابنة) كالوصف بـ (ابن) نحو: يا هندُ ابنةَ عمرٍو.

ولا أثرَ للوصف بـ (بنت)، فنحو (يا هندُ بنتَ عمرٍو) واجبُ الضَّمِّ.

الثاني: أن يُكُوّرُ مضافًا نحو: يا سَعْدُ سَعْدَ الأوسِ، فالثاني: واجب النصب، والوجهان في الأول.

فإنْ ضَمَمْتَهُ فالثاني بيانٌ، أو بَدَلٌ، أو بإضمار (يا)، أو (أعني).

وإنْ فتحتَه:

فقال سيبويهِ: مضافٌ لِمَا بعدَ الثاني، والثاني مُقْحَمٌ بينهما.

وقال المُبَرِّدُ: مضافٌ لمحذوف مماثِلِ لِمَا أَضيفَ إليه الثاني.

وقال الفَرَّاءُ: الاسمان مضافان للمذكور.

وقال بعضُهم: الاسمان مركَّبان تركيبَ (خمسةَ عَشَرَ)، ثم أُضِيفا.

- الرابع: ما يجوز ضمُّه ونصبُه، وهو المنادي المستَجِقُّ للضَّمُّ إذا اضطُّرُّ الشاعرُّ إلى تنوينه كقوله:

١٥٠- سلامُ اللهِ يا مَطَرٌ عليها [وليس عليكَ يا مطرُ الشلامُ]
 وقولِه:

- أعبدًا حَلَّ في شُعتى غريبًا [ألـؤشا لا أبـا لـك واغـتـرابا] (١٠ واختار الخليلُ وسيبويه الشّم. وأبو عمرو وعيسى النصبّ.

ووافقَ الناظمُ والأُعْلَمُ سيبويهِ في العَلَم، وأبا عمرو وعيسي في اسمِ الجنس.

فصل: [نداءُ ما فيه (أل)]

ولا يجوز نداءُ ما فيه (أل) إلا في أربع صورٍ:

– إحداها: اسمُ اللهِ تعالى، أجمعوا على ذلك، تقولُ (يا ألله) بإثبات الألفين، و(يا لله) بحذفهما، و(يا لله) بحذف الثانية فقط.

والأكثرُ أنْ يُحْذَفَ حرفُ النداءِ ويُعَوَّضَ عنه الميمُ المشدَّدَةُ، فتقولُ: اللهُمُّ، وقد يُجمّع بينهما في الضرورة النادرة كقوله:

٤٥٢- أقولُ يا اللَّهُمَّ يا اللَّهُمَّا "

الثانية: الجُمَّلُ المَحْكِيَّةُ نحو (يا المنطلقُ زيدٌ) فيمن سُمِّيَ بذلك، نصَّ على ذلك سيويه.

وزاد عليه المُبَرِّدُ ما سُمِّيَ به من موصولِ مبدوءِ بـ (أل) نحو (الذي)، و(التي)، وصوَّبَه الناظمُ.

<sup>(</sup>١) عبدًا: منادى نكرة مقصودة، وحقه الضم .

<sup>(</sup>٢) اللهم: منادى مبني على الضم في محل نصب. الميم المشددة: حرف زائد .

الثالثة: اسمُ الجنسِ المُشَبَّهُ به كقوله: يا الخليفةَ هَيْبَةً ‹‹› نصَّ على ذلك ابنُ سَعْدانً.

الرابعة: ضرورةُ الشُّعْرِ كقوله:

٣٥ - عباسُ يا الملِكُ المُتَوَّجُ والذي [غَرَفَتْ له بيتَ العُلا عدنانً]
 ولا يجوزُ ذلك في النثر خلاقًا للبغداديين.

#### الفصل الثالث

# في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه

وأقسامُه أربعةٌ:

- أحدها: ما يجب نصبُه مراعاةً لمحلُّ المنادي، وهو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما: أن يكون نعنًا أو بيانًا أو توكيدًا.

الثاني: أن يكون مضافًا مُجَرَّدًا من (أل) نحو: يا زيدُ صاحبَ عمرو، ويا زيدُ أبا عبد الله، ويا تعبمُ كلَّهم، أو كلُكم.

- الثاني: ما يجِبُ رفقه مراعاة للفظ المنادى، وهو نعتُ رأتي)، ورأيّق)، ورأيّق)، ونعتُ اسمِ الإشارة إذا كنان اسم الإشارة وصلّة لنداله نحو ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ ﴾ (\*\*، ﴿ يَكَايَّنُهُ النَّسُ هُ \*\*، وقولك (يا هذا الرجلُ إنْ كان المُراد أولاً نداة الرجل. ولا يُوصف اسمُ الإشارة أبدًا إلا بما فيه (أل) ولا تُوصف (أيُّ)، ورأيَّة) في هذا الباب إلا بما فيه (أل) أو باسم الإشارة نحو: يا أيُّهذا الرجلُ.

- والثالث: ما يجوزُ رفعُه ونصبُه، وهو نوعان:

أحدُهما: النُّعْتُ المضافُ المقرونُ بـ (أل) نحو: يا زيدُ الحسنُ الوجهِ.

والثاني: ما كان مفردًا من نعت أو بيان أو توكيد.

أو كان معطوفًا مقرونًا بـ (أل) نحو: يا زيدُ الحَسَنُ، والحَسَنَ، ويا غلامُ بِشْرٌ،

<sup>(</sup>١) أي: يا مثل الخليفة... الخليفة: منادى منصوب. هيبة: تمييز منصوب .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٢١ . (٣) الفجر / ٢٧ .

وبشرًا، ويا تميمُ أجمعون، وأجمعين، وقال الله تعالى ﴿ يَجِبَالُ أَوِّي مَعَمُ وَالطَّايِّ ﴾ (١٠). قرأه السبعةُ بالنصب، واختاره أبو عمرو وعيسى.

وقُرِئَ بالرفع (١٠)، واختاره الخليلُ وسيبويهِ.

وَقَدَّرُوا النصبَ بالعطف على ﴿ فَشَلَّا ﴾ من قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا دَاوُدُ مِنَا فَشَلَّا ﴾. وقال الهُمَوَّدُ: إِنْ كانتِ (أَل) للتعريف مثلُها في ﴿ وَالْقَلْمِرِ ۖ فالمختارُ النصبُ، أو

لغيرِه مثلُها في: ﴿وَٱلْبَسَعَ﴾ (٣) فالمختارُ الرفعُ.

- والرابع: ما يُعطَى تابعًا ما يستَجِقُه إذا كان منادى مستقلًا، وهو البَدَلُ، والمستقلًا، وهو البَدَلُ، والمستوقُ المحرّة من (أل)، وذلك لأنَّ البَدَل في نيَّة تكرار العامل، والعاطف كالنائب عن العامل، وتقول (يا زيدُ بشر)، وتقول (يا زيدُ أبا عبد الله)، وكذلك (يا زيدُ وبشر)، وتقول (يا زيدُ أبا عبد الله)، وكذلك (يا زيدُ وأبا عبد الله)، وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب.

### الفصل الرابع

### في المنادى المضاف للياء

# وهو أربعةُ أقسام:

- أحدُها: ما فيه لغةٌ واحدة، وهو الشفئلُ، فإنَّ ياءَه واجبةُ الثبوتِ والفتحِ نحو: يا فتاي، ويا قاضِيَّ.

– والثاني: ما فيه لغتان، وهو الوصفُ المشبِهُ للفعل، فإنَّ ياءَه ثابتةٌ لا غيرُ، وهي إمَّا مفتوحةٌ أو ساكنةٌ نحو: يا مُكرِميّ، ويا ضارِبي.

– الثالث: ما فيه ستُّ لغاتِ، وهو ما عدا ذلك، وليس أبًا ولا أمَّا نحو: يا غلامي. فالأكثرُ حذفُ الباءِ والاكتفاءُ بالكسرة نحو ﴿يَكِيبَادِ فَاتَقُرُنِ﴾ "ا.

ثم ثبوتُها ساكنةً نحو: ﴿يَنْهِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُرُ ﴾ (\*).

أو مفتوحةً نحو ﴿يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا﴾ (١٠.

(١) سبأ ١٠٠. (٢) أي: (يَا جِبَالُ أَرْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ).
 (٣) الأنعام / ٨٦. (٤) الرس / ٢٠٠.

(٥) الزخرف / ٦٨ . (٦) الزمر / ٥٣ .

ثم قلبُ الكسرةِ فتحةً والياءِ ألفًا نحو ﴿ بُلِحَسِّرُكَ ﴾ ``

وأجازَ الأخفشُ حذفَ الألفِ والاجتزاءَ بالفتحةِ كقوله:

إولستُ براجعٍ ما فاتَ مني] بِلَهْفَ ولا بِلَثِتَ ولا لَوَ انَّي أَصلُه: بقولي بالهَفَا.

ومنهم مَنْ يكتفي من الإضافة بنئِيها، ويضُمُّ الاسمَ كما تُضَمُّ المفرداتُ، وإنَّما يُفْتَلُ ذلك فيما يكثُّرُ فيه ألا ينادى إلا مضافًا كقولِ بعضِهم: يا أمَّ لا تفعلي، وقراءةِ آخَرَ ﴿رَبِّ الْسِجْنُ آحَثُ إِلَيَّ﴾ ".

- الرابع: ما فيه عشرُ لغاتٍ، وهو (الأبُ)، (الأثُمُ)، ففيهما مع اللغات الستُّ: أنْ تُعُوّضَ آءَ التَّانِيثُ عن ياء المتكلِّم:

وتَكْسِرَها، وهو الأكثر.

أو تَفْتَحَها، وهو الأُقْيِسُ.

أو تَضْمُّها على التشبيه بنحو: ثُبَتي، وهِبَتي، وهو شاذٍّ، وقد قُرِئَ بهِنَّ.

وربما مُجمِعَ بين التاء والألف، فقيل: يا أَبْنَا، ويا أَشَّا، وهو كقوله:

٥٥٥- أقولُ يا اللهُمَّ يا اللهُمَّا ٣٠

وسبيلُ ذلك الشَّعْرُ، ولا يجوزُ تعويضُ تاءِ التأنيث عن ياء المتكلِّم إلا في النداء، فلا يجوز (جاءني أبتُ)، و(لا رأيتُ أمّت).

والدليلُ على أنَّ التاءَ في (يا أبت)، و(يا أمتِ) عِوَضٌ من الياء أنَّهُما لا يكادان يجتمعان، وعلى أنَّها للتأنيث أنَّه يجوزُ إبدالُهما في الوقف هاءً.

### فصل: [المنادى المضافُ إلى مضافِ إلى الياء]

وإذا كان المنادى مضافًا إلى مضافٍ إلى الياء فالياءُ ثابتةً لا غيرُ كقولك (يا ابنَ أخيى، و(يا ابنَ خالي)، إلا إنْ كان (ابنَ أمُّ)، أو (ابنَ عمُّ) فالأكثرُ الاجتزاءُ بالكسرة

<sup>(</sup>١) الزمر / ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) يوسف / ٣٣ . (٣) تقدم يرقم / ٤٥٦ .

143

عن الياء، أو أن يُفْتَحَا للتُّوكيبِ المَرْجِيِّ، وقد قُرِيَّ ﴿ قَالَ أَبَنَ أُمَّ ﴾ " ١٩ الوجهين، ولا يكادون يثبتون الياءَ والألف إلا في الضرورة كقوله:

يعادون بينون الين والمنظارة في السرورة علود. ٢٥٦- يا ابنَ أَمُنِ ويا شُقَيْقَ نفسي [أنتَ خَلَفتَنني لدهـرِ شديدِ] وقال:

٤٥٧- يا ابنةَ عَمَّا لا تلومي والهُجَعِي

<sup>(</sup>١) الأعراف / ١٥٠ .

### هذا بابٌ في ذِكْرِ أسماءِ لازَمْتِ النَّداء

منها: (فُلُ)، و(فُلةُ) بمعنى: رجلٍ، وامرأةٍ.

وقال ابنُ مالكِ وجماعةٌ: بمعنى (زيدٍ)، و(هندٍ)، ونحوِهما، وهو وَهُمُّ، وإنَّما ذلك بمعنى (فلانٍ)، و(فلانةٍ).

وأمَّا قولُه:

٤٥٨ - في لَجَّةٍ أَمْسِكُ فلانًا عن فُلِ (١)

فقال ابنُ مالكِ: هو (فُلُ) الخاصُ بالنَّداء استُعْمِلَ مجرورًا للضرورة.

والصوابُ أنَّ أصلَ هذا (فلانَّ)، وأنَّه حُذِفَ منه الألفُ والنونُ للضرورة كقوله:

٩٥٤ - دَرَسَ المَنا بمُتَالِعِ فأبَانِ [فتَقَادَمَتْ بالحَبْسِ فالسُّوبانِ]
 أي: دَرَسَ المنازِلُ.

 ومنها: (لُؤمانُ) بضَمُ أوْلِه وهمزة ساكنة ثانية بمعنى: كثيرِ اللَّؤمِ، و(نَومَانُ) بفَشْح أوَّلِه وواوِ ساكنة ثانية بمعنى: كثيرِ الثُّوم.

- و(فُعَلُ) كغُدَرٍ وفُسَقِ سَبًّا للمذكَّر، واختار ابنُ عصفورٍ كونَه قياسيًّا، وابنُ مالكِ كونَه سماعيًّا.

- و(فَعَال) كفَساقِ وخَباثِ سَبًّا للمؤنث.

وأمَّا قولُه:

- [أُطَوَّفُ ما أطوف ثم آوي] إلى بيتٍ قعيدتُ ه لَكَاعِ (١٠)
 فاستعمله خبرًا ضرورةً.

وينقاسُ هذا، و(فَعَالِ) بمعنى الأمر كـ (نَزَالِ) من كلَّ فعلٍ ثُلاثِيِّ تامُّ متصرّفِ، فخَرَج نحوُ: دحرج، وكان، ونعم، وبش، والثَبُرُّدُ لا يقيسُ فيهما.

() اللجة الحَلِة واختلاط الأصوات في الحرب. أمسك فلاتًا عن فلان: أي احجز ينهما. في لجة: متعلقان بالفعل (تدافع) في بيت سابق. جعلة (أمسك...) مقول لقول محذوف، أي: يقال فيها أمسك... (٢) لكام: لنبعة . ٢٩٦ \_\_\_\_\_الاستغار

#### هذا بابُ الاستِفَاثَةِ

- إذا استُغيثَ اسمٌ منادًى وجب كونُ الحرفِ (يا)، وكونُها مذكورةً.
- وغَلَبٌ جَرُّه بلامٍ واجبةِ الفتحِ كقول عمرَ رضي الله تعالى عنه: يا لَلَهِ، وقولِ الشاعر:
- ٤٦١ يا لَقَوْمِي ويا لَأَمْثالِ فَوْمِي [لأنساسِ عُشُـُوهُـم فـي ازْدِيــادِ] '' - إلا إنْ كان معطوفًا ولم تُقدْ معه (يا) فتُكْسَرُ '''.
  - ولامُ المستغاثِ له مكسورةٌ دائمًا كقوله: يا لَلَّهِ لِلمسلمين (٣)، وقولِ الشاعر:
- ٤٦٢ [يىكىكَ ناءٍ بعيدُ الدارِ مغترِبٌ] يَا لَلْكُهُولِ وَلِلشُّبُانِ لِلْمُجَبِ - ويجوزُ أَلَّ يُبَدَأُ المستفاثُ باللام، فالأكثرُ حيننذِ أَنْ يُخْتَمَ بالألف كقوله:
- ٣٦٤- يا يزينا لآبل نَبْلَ عِزَّ [وغِنْى بعد فاقَة وهوانِ] (\*)
   وقد يخْلُو منهما كقوله:
- 18- ألا يا قوم للعَجَبِ العَجيبِ [وللْفَفَلاتِ تَعْرِضُ للأرببِ] (\*)
   [النداء القصود به التعجب]
- ويجوزُ نداءُ المتعجّب منه، فيمامّل معاملةَ المستغاثِ كقولهم (يا لَلْماءِ)، و(يا لَلدَّواهي) إذا تعجّبوا من كثرتِهما.

<sup>(</sup>١) العتو: الاستكبار والطغيان .

<sup>(</sup>٢) مثل: يا لَلُوالد ولِلأَخ للقريب المحتاج .

<sup>(</sup>٢) بها: أداة نداء واستغاثة. لله: الجار والمجرور متعلقان بأداة النداء، لأنها نائبة عن الفعل (أدعو) أو ما بمعناه. للمسلمين: الجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة من المستغاث به، والنقدير: مدعوًا .

<sup>(</sup>غ) الفاقة: الفقر والاحتياج. الهوان: الحقارة والذلة. يا: أداة نداء واستغاث. يزيدا: منادى مستغاث به مبني على الضم المقدر على الدال منع من ظهوره اشتغال المحل بالفتحة العارضة المناسبة للألف. والألف للاستغاثة .

<sup>(</sup>ه) تعرض له: تنزل به. الأريب: العاقل. قوم: صنادى مستغاث به متصوب لأنه مضاف، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على أخره منع من ظهررها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للباء، وباء المتكلم المحذوفة للتخفيف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه .

#### هذا باب الندبة

حُكْمُ المندوبِ- وهو المُتَفَجِّع عليه، أو المُتَوَجِّع منه- حكمُ المنادى:

فيضَمُ في نحو: وازيدا ١٠٠.

ويُنْصَبُ في نحو (وا أميرَ المؤمنين) (١٠.

إلا أنَّه لا يكونُ نكرةً كرجلٍ.

ولا مُثِهَمًا كـ (أيًّ)، واسمِ الإشارة، والموصولِ، إلا ماصكُ مشهورةٌ، فيُندَبُ نحوُ (وا مَنْ حَفَرَ بُورَ ذَمْرَماه)، فإنَّه بمنزِلَة (واعبدَ المُشَلِيناة) إلا أنَّ الغالبَ أن يُحْتَمَ بالألف كقوله:

- [محمدُلُتُ أمرًا عظيمًا فاصطبرت له] وقُدْتَ فيه بأمر الله يا عُمَرًا ٣٠
 و يُخذُفُ لهذه الألف ما قبلها:

من ألفٍ نحو: وا موساة.

أو تنوينٍ في صلةٍ نحو: وا مَنْ حفر بثرَ زمزماه (¹). .

أو في مضافٍ إليه نحو: وا غلامَ زيداه.

أو في محكيٌّ نحو (وا قام زيداه) فيمَنْ اسمُه (قامَ زيدٌ).

ومن ضمةٍ نحو (وا زيداه).

أو كسرةٍ نحو (وا عبدُ الملكاه)، و(وا حَذَامَاه).

فإنْ أَوْقَعَ حذفُ الكسرةِ أو الضمةِ في لَبْسِ أَبْقِيا، وجُعِلت الأَلْفُ ياءً بعدَ الكسرةِ نحو: وا غُلامَكِي، وواوًا بعد الضمة نحو: واغُلامَهو، أو وا غُلامَكُمو.

ولك في الوقف زيادةً هاءِ السُّكْتِ بعدَ أُحْرُفِ المَدِّ.

<sup>(</sup>٢) أمير المؤمنين: منادى منصوب لأنه مضاف. المؤمنين: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الباء .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم / ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) من: منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون البناء الأصلي في محل نصب.
 وهذا على اعتبار الاسم الموصول من قسم المنادى المفرد.

### فصل: [نُدْبَةُ المضافِ لياء التكلم]

وإذا نُدِبَ المضافُ للياء فعلى لغةِ مَنْ قال (يا عبدٍ) بالكسر، أو (يا عبدُ) بالضم، أو (يا عبدًا) بالألف، أو (يا عبدين) بالإسكان، يُقال: وا عبدا.

وعلى لغةِ مَنْ قال (يا عبدي) بالفتح، أو (يا عبدي) بالإسكان، يُقال (وا عَبْدِيا)

بإبقاء الفتح على الأول، وباجتلابِه على الثاني. وقد تَبَيَّنَ أَنَّ لِمَنْ سَكِّنَ الياءَ أَنْ يَحْذِفُها، أَو يَفْتَحَها، والفتحُ رأيُ سيبويه، والحذف

رأيُ المُبَرِّدِ.

وإذا قبل (يا غلامَ غلامي) لم يجُرْ في النُّدْبَةِ حَذْفُ الياءِ، لأنَّ المضافَ إليها غيرُ منادًى.



### هذا بابُ التَّرْخِيم

يجوزُ ترخيمُ المنادى، أي: حذفُ آخِرِهِ تخفيفًا، وذلك بشرط كويه: - مع فةً.

ىغرقە.

- غيرَ مُسْتَغَاثِ.

- ولا مَنْدُوب.

- ولا ذي إضافة.

- ولا ذي إشناد.

فلا يُرَخَّمُ نحوٌ قولِ الأعمى: يا إنسانًا خُذْ بيدي، وقولُك: يا لَجَعْفَر، ووا جعفرا ه، وبا أميرَ المؤمنين، وبا تأبَّطُ شؤًا.

وعن الكوفيِّن إجازةُ ترخيم ذي الإضافةِ بحذف عَجْزِ المضافِ إليه تَمَسُّكُا بنحو قولِه:

٤٦٦- أبا عُرْوَ لا تَبْعَد فكُلُّ ابنِ مُحرَّةِ [سيدعوه داعي مِيتَةِ فيُجيبُ] (١٠ وَرَعَمَ ابنُ مالكِ أنَّه قد يُرحُمُه ذو الإسناد، وأنَّ عَمْرًا نَقَلَ ذلك.

وعَمْرُو هَذَا هُو إِمَامُ النَّحْوِيِّينَ - رحمه الله- وسيبويهِ لَقَبُه، وكُنْيَتُهُ أَبُو بِشْر.

- ثم إنْ كان المنادي مختومًا بتاء التأنيث جاز ترخيمُه مطلقًا، فتقولُ في (هِبَةِ) عَلَمًا: يا هِبَ، وفي (جارية) لِمُعَيِّمَةِ: يا جاري، قال:

### ٣٠ ٤- جاري لا نستنكِري عَذِيرِي (\*)

- وإذا كان مجرَّدًا من التاء اشتُرِط لجوازِ ترخيمه كونُه عَلَمًا زائدًا على ثلاثة كجعفر، وسعاد. ولا يجوز ذلك في نحو (إنسان) (٢٠٠ لِمُعَيِّن، ولا في نحو (زيد)، ولا في نحو (حَكَم).

وقيل: يجوزُ في مُحَرَّك الوسط دونَ ساكنِه، وقيل: يجوزُ فيهما.

<sup>(</sup>١) الأصل: يا أبا عروة. لا تبعد: لا تهلك. ابن حرة: يكنى بهذه الكلمة عن الرجل الكريم .

<sup>(</sup>٢) العذير: ما يعذر الإنسان في عمله، فعلاً كان أو تركًا. والمراد هنا الحال التي يزاولها، وعذير الرجل: من يعذره. (٣) لأن تعريفها بالقصد والإقبال، لا بالعلمية .

### فصل: [المحذوفُ للترخيم] والمحذوفُ للترخيم:

- إمَّا حرفٌ، وهو الغالبُ، نحو: يا سعا، وقراءة بعضِهم: (يَا مَالِ) ١٠٠.

- وإمَّا حرفان، وذلك إذا كان الذي قبل الآخِرِ من أحرُفِ اللَّينِ ساكنًا زائدًا مكمَّلًا أربعةً فصاعِدًا وقبلَه حركةً من جنسه لفظًا أو تقديرًا، وذلك نحوُ: مروانَ، وسلمان، وأسماء، ومنصور، ومسكين عَلَمًا، قال:

٤٦٨- يا مَرْوَ إِنَّ مطيعي محبوسَةً [ترجو الجباءَ وربُّها لم يَثِأَسِ] (") وقال:

٤٦٩ - يا أسمُ صبرًا على ما كان من حَدَث [إنَّ الحوادثَ مَلْقِيقٍ ومُنْتَظَرًا (") بخلافِ نحو (شَمَالُ) علمًا، فإنَّ زائدَه، وهو الهمزة، غيرُ حرفِ لين.

ونحوِ (هَبَيْخ)، و(قَنَوَّر) عَلَمَيْنِ لتَحَرُّكُ حرفِ اللَّين.

ونحوِ (مختار)، و(منقاد) عَلَمَيْنِ لأصالةِ الأَلِفَيْنِ.

ونحوِ (سعيد)، و(ثمود)، و(عماد) لأنَّ السابقَ على حرف اللين اثنان.

وبخلافِ نحوِ (فرعون)، و(غُرْنَيْق) عَلَمًا لعدمِ مجانَسَةِ الحركةِ.

ولا خلافَ في نحوِ (مصطفَّوْن)، و(مصطفَّيْن) عَلَمَيْنِ، لأنَّ أَصْلَهُمَا (مصطفَّيُون)، و(مصطفَّيِين)، فالحركةُ المجانِسةُ مقدِّرةً.

- وإثمّا كلمةٌ برأسِها، وذلك في المركّب المزجيّ، تقولُ في معديكرب: يا معدِي. - وإثمّا كلمةٌ وحرفّ، وذلك في (اثنا عشر)، تقولُ: يا اثنّ، لأنّ (عشر) في مَوْضِعِ النون، فئزّلَتْ هي والألفُ مُثِولةَ الزيادة في (اثنان) عَلَمًا.

<sup>(</sup>١) الزخرف / ٧٧ .

<sup>.</sup> (٢) يا مروز أي يا مروان. المطية: الواحلة. محبوسة: تمنوعة من العودة إلى منازل صاحبها. الحباء: العطاء. ربها: صاحبها .

<sup>(</sup>٣) يا أسم: أي يا أسماء. ملقي: اسم مفعول من لقي يلقى. منتظر: مرتقب ومتوقع النزول .

### فصل: [الباقى من المحذوف للترخيم]

- الأكثر أنْ يُنزَى المحذوفُ، فلا يُغَيَّرِ ما بَقِي، تقولُ في (جعفر): (يا جَعْفَ) بالفتح، وفي (حارث): (يا حارِ) بالكسر، وفي (منصور): (يا منصُ) بتلك الشَّئَةِ، وفي (هِرَقُل): (يا هِرقُ) بالسكون، وفي (ثمود) و(عَلاوَة) و(كَرَوَان): يا تَفُو ويا عَلا ويا كَرْوَ.

- ويجوز ألا بُنْوى، فيُجْعَل الباقي كأنَّه آجِرُ الاسمِ في أصل الوَصْع، فتقولُ (يا جعفُ)، و(يا حارُ)، و(يا هِرَقُ) بالصَّمُ فيهِنَّ، وكذلك تقولُ (يا منصُ) بضَمَّة حادثة للبناء، وتقولُ (يا نَبِي) بإبدال الصَّمَّةِ كسرةً والوادِياءُ كما تقولُ في جَرْوٍ ودَلْوٍ: الأَجْرِي، والأَذْلِي، لأنَّه ليس في العربية اسمٌ معربٌ آخِرُه وارَّ لازِمةً مضمومٌ ما قبلُها.

وخَرَجَ بالأسمِ الفعلُ نحو: يدعو.

وبالمعربِ المبنيُّ نحو: هو.

وبذكر الضم نحوُ: دَلْوٍ، وغَزْوٍ.

وباللُّزوم نحوُ: هذا أبوك.

وتقولُ (يا عَلاغ) بإبدالِ الواوِ همزةُ لتَطَوْفِها بعدَ ألفِ زائدةِ كما في (كِساء). وتقول (يا كَزا) `` بإبدالِ الواوِ ألفًا لتَحَوَّكِها وانفتاح ما قبلَها كما في (المَصَل).

فصل: [أحكامُ ما فيه ناءُ النانيث]

يختص ما فيه تاءُ التأنيث بأحكام:

منها: أنَّه لا يُشْتَرَطُ لترخيمه عَلَمِيَّةٌ ولا زيادةٌ على الثلاثة كما مرَّ.

وأنَّه إذا مُحَلِفَتْ منه التاءُ تَوَفَّرَ من الحذف، ولم يَشتَتْبِع حذفُها حذفَ حرفِ قبلَها، فنقول في (عَقَلْباة): يا عَقَلْبا.

وأنَّه لا يُرَخَّم إلا على نِهُة المحذوفِ، تقولُ في (مسلمة) و(حارثة) و(خَفْصَة): (يا مسلمَ)، و(يا حارثَ)، و(يا حفض) بالفتح لثلًا يَلْتَهِسَ بنداءِ مُذَكَّرٍ لا ترخيمَ فيه، فإنَّ لم يُخفُ لَبُسُّ جاز كما في نحو: هُمَزَة، ومَشلَمَة.

<sup>(</sup>١) الأصل: كروان .

ونداؤه مُرَخَّمًا أكثرُ من ندائه تامًّا كقوله:

47- أفاطمَ مهلًا بعضَ هذا التَقلُلِ [وإنْ كنتِ قد أزمعتِ صَرْمي فأَجْمِلي] (١٠ لكنْ يشارِكُه في هذا (مالِكْ)، و(عامِر)، و(حارِث).

فصل: [شروط ترخيم غير المنادى]

ويجوزُ ترخيمُ غيرِ المنادى بثلاثة شروط:

أحدها: أنْ يكونَ ذلك في الضرورة.

الثاني: أنْ يَصْلُحَ الاسمُ للنَّداء، فلا يجوزُ في نحو: الغلام.

الثالث: أنْ يكونَ: إمَّا زائدًا على الثلاثة، أو بناء التأنيث كقوله:

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالخَصَرُ (١٠)
 ﴿ اللَّهِ عَلَى لَغَةِ مَنْ يَنتَظر المحذوفَ خلافًا للمُبَرَّدِ بدليل:

٤٧٢- [ألاً أَضْحَتْ حبالُكُمْ رِمَامًا] وأَضحَتْ منكَ شاسعةً أُمَاما ٣٠



<sup>(</sup>١) أفاطم: أي أفاطمة. التدلل: أن تظهر المرأة الغضب والتمنع وليست بغضبي. الصرم: الهجر . (٢) الفني: الرجل الكريم. تعشو: تنظر إلى ناره من بعيد وتقصد إليها. ابن مال: أي ابن مالك. الخصر: شدة

#### هذا بابُ المنصوبِ على الاختصاص

وهو: اسمٌ معمولٌ لـ (أُخُصُّ) واجب الحذف.

فإنْ كان (أَيُها)، أو (أَيُتُها) استُغلِلا كما يُسْتَغَمَلانِ في النَّداء، فيضَمَّان ويُوصَفان لزومًا باسمٍ لازمِ الرفعِ مُحَلَّى بـ (أَل) نحو: أنا أفعلُ كذا أَيُّها الرجلُ، واللهُمَّ اغفِرْ لنا أَيُّها العصابةُ (''.

وإنْ كان غيرَهما نُصِبَ نحو (نحن- معاشرَ الأنبياءِ- لا نُورَثُ) (".

[اختلاف الاختصاص عن المنادي]

ويفارِقُ المنادى في أحكام:

أحدها: أنَّه ليس معه حرفُ نداء لا لفظًا، ولا تقديرًا.

الثاني: أنَّه لا يَقَعُ في أوَّلِ الكلامِ، بل في أثنائه كالواقع بعد (نحن) في الحديث المتقدَّم، أو بعد تمامه كالواقع بعد (أنا)، و(نا) في المثالين قبلَه.

والثالث: أنَّه يُشتَرَطُ أن يكون المُقَدَّمُ عليه اسمًا بمعناه، والغالبُ كونُه ضميرَ تكلُّم، وقد يكون ضميرَ خِطاب كقولِ بعضِهم: بكَ - الله- نرجو الفضلَ.

والرابع والخامس: أنَّه يقِلُّ كونُه عَلَمًا، وأنَّه ينتصب مع كونِه مفردًا كما في هذا المثال.

والسادس: أنَّه يكون بـ (أل) قياسًا كقولهم: نحن- العربَ- أَقْرَى الناسِ للضَّيْفِ.



<sup>(</sup>۱) أيها: أية: مخص أو مخصوص ميني على الفسم في محل نصب مفعول به لفعل محفوف وجوبًا، تقديره: أخص. ها: حرف تنبيه. العصابة: نعت لـ (أية) مرفوع. جملة (... أيتها العصابة) لا محل لها من الإعراب استثنافية

<sup>(</sup>٢) معاشر الأنيباء: مختص أو مخصوص مفعول به متصوب بفعل محذوف وجوبًا، تقديره: أعص، وهو مضاف. الأنيباء: مضاف إليه مجرور. جعلة (... معاشر الأنيباء) لا محل لها من الإعراب معترضة .

### هذا بابُ التَّخذير

[تعريفه]: وهو تنبيهُ المخاطبِ على أمرٍ مكروهِ ليَجْتَنِبَهُ.

[أولًا: التحذيرُ بلفظ (إيًّا)]:

فإنْ ذُكِرَ المُحَدُّرُ بلفظ (إيًّا) فالعاملُ محذوفٌ لزومًا سواءً عطفتَ عليه، أم كرُّرْتَهُ، أم لم تعطف ولم تُكرُّر.

تقولُ: إيَّاكَ والأَسدُ ``، والأَصلُ: احذَرْ تلاقيّ نفسِكَ والأَسدُ، ثم خَذِفَ الفعلُ وفاعلُه، ثم المضافُ الأولُ، وأُنسِبُ عنه الثاني فانتصب، ثم الثاني، وأنسِب عنه الثالث فانتصب وانفصل.

وتقولُ: إيَّاكَ من الأسد، والأصلُ: باعِدْ نفسَك من الأسد، ثم مُحذِفَ (باعد) وفاعله والمضاف، وقيل: التقديرُ: أُخذُرُك من الأسد.

فنحرُ (إيَّاكَ الأسدَ) ممتنعٌ على التقدير الأول (°)، وهو قولُ الجمهور، وجائزٌ على الثاني (°)، وهو رأيُّ ابن الناظم.

ولا خلافَ في جواز (إيَّاكَ أن تفعل) لصلاحيَّتِه لتقدير (مِنْ).

ولا تكون (إيًّا) في هذا الباب لمتكلِّم، وشدَّ قولُ عمرَ رضي الله عنه: لِنُدَكُ لكُمُ الأَسَلُ والرَّمَاخُ والسُّهامُ، وإيَّايَ وأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأَرنبَ، وأصلُه: إيَّايَ باعدوا عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم أنْ يَحْذِفَ أَحدُكم الأَرنبَ، ثم خَذِفَ من الأول المَحَدُورُ، ومن الثاني المُحَدُّرُ.

ولا يكونُ لغائبٍ، وشذَّ قولُ بعضِهم: إذا بلغ الرجلُ السَّتينَ فإيَّاه وإيَّا الشَّوَابُ، والتقدير: فليحذرُ تلاقي نفيه وأنفس الشَّوَابُ.

<sup>(</sup>١) الأسد: معطوف على (إياك) متصوب. والأحسن أن يكون متصوبًا بفعل آخر مضمر وجوبًا، والتقدير: إياك احفظ واحذر الأسد. ويكون من عطف الجمل .

 <sup>(</sup>۲) لأن الفعل (باعد) لا يتعدى إلى مفعولين .
 (۳) لأن الفعل (أحذر) يتعدى إلى مفعولين .

وفيه شذوذان:

أحدهما: اجتماعُ حذفِ الفعل، وحذفِ حرفِ الأمر.

والثاني: إقامةُ الضمير، وهو (إيًّا) مُقامَ الظاهر، وهو الأنفس، لأنَّ المُسْتَجِقَّ للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنَّما هو المُظْهَرُ لا المضمرُ.

[ثانيًا: التحذيرُ بغير لفظ (إيًّا)]:

وإنْ ذُكِرَ الشَّحَذَّر بغير لفظ (إيًا) أو اقتُصِرَ على ذِكْرِ المحذُّر منه فإنَّما يجبُ الحذفُ إنْ كَرُوْتَ أو عطفتَ:

فالأولُ نحوُ: نفسَك نفسَك، والأسدُ الأسدُ ١٠٠.

والثاني نحو: ﴿نَافَةَ اللَّهِ وَسُقِّينَهَا﴾ (١٠).

وفي غير ذلك يجوزُ الإظهارُ كقوله:

٤٧٣ - خَلُّ الطريق لمَنْ يبنى المناز به [وابرُزْ بِبَرْزَةَ حيثُ اضطراكَ القَدَرُ] (٣)



<sup>(</sup>١) الأسد: مفعول به منصوب بفعل محذوف وجويًا، تقديره: احذر. الأسد: توكيد لفظي .

<sup>(</sup>٢) الشمس / ١٣. ناقة الله: مفعول به لفعل محذوف، أي: احذروا ناقةً الله، وهو مضّاًف. سقياها: معطوف على (ناقة الله)، وهو مضاف .

<sup>(</sup>٣) خل: اترك. الطريق: المراد منه هنا سبيل الجحد والشرف. المنار: هي علامات توضع في الطريق يهتدي بها السالكون. ابرز: اظهر. برزة: اسم أم عمر بن لجأ الذي يهجوه .

#### هذا بابُ الإغراءِ

[تعريفه]: وهو تنبيهُ المخاطبِ على أمرِ محمودٍ ليفعلُه.

ولو صُرُّحَ بالعامل لجَازَ.

وحكمُ الاسم فيه حكمُ التحذير الذي لم يُذْكَرُ فيه (إيًّا)، فلا يَلْزَمُ حذفُ عاملِه إلا في عطف أو تكرار كفولك (المروءة والنجدة) بتقدير: الزَّمْ، وقوله:

<sup>(</sup>١) الهيجا: الحرب، وهذا اللفظ بمد ويقصر .

اسماء الأفعال \_\_\_\_\_\_\_ السماء الأفعال \_\_\_\_\_\_\_ السماء الأفعال \_\_\_\_\_\_ السماء الأفعال \_\_\_\_\_\_ الاسماء الأفعال \_\_\_\_\_

### هذا بابُ أسماءِ الأفعال

اسمُ الفعل: ما ناب عن الفعل معتى واستعمالًا كـ (شَتَّانَ)، و(صَهُ)، و(أَوُّهُ).

والمرادُ بالاستعمال كونُه عاملًا غيرَ معمول، فخرجتِ المصادرُ والصفات في نحو: ضربًا زيدًا (°)، وأقائمُ الزيدان؟ (°)، فإنَّ العوامل تدخُل عليها.

وورودُه بمعنى الأمر كثير كه (صَهْ)، و(مَهْ)، و(آمِينَ) بمعنى: اسكُتْ، والْكَفِفْ، واستَجِبْ، و(نَزَالِ) وبابه.

وبمعنى الماضي والمضارع قليلٌ كـ (شتان)، و(هَيْهَاتُ)، بمعنى: افتَرَقَ، وبَعُدَ.

و(أوه)، و(أُفُّ)، بمعنى: أترجَّع، وأنضَجَّر، و(وا)، و(وَيُّ)، و(واهَا) بمعنى: أَعْجَبُ كقوله تعالى ﴿وَيَكَأَنَّهُ لَا يُقُلِحُ ٱلكَّيْرُونَ﴾ (٣، أي: أعجبُ لعدم فلاح الكافرين، وقول الشاعر:

٤٧٥- وا بأبي أنتِ وفوكِ الأَشْنَبُ (١)

وقول الآخر:

٤٧٦- واهًا لسلمي ثم واهًا واها

فصل: [قسما اسم الفعل]

اسمُ الفعل ضربان:

أحدهما: ما وُضِعَ من أول الأمر كذلك <sup>(ه)</sup> كـ (شتان)، و(صه)، و(وي).

الثاني: ما نُقِلَ من غيره إليه ١٦٠، وهو نوعان:

- منقولٌ من ظَرْفِ أو جارٌ ومجرور نحو (عليكُ) بمعنى: الزمّ، ومنه ﴿عَلَيْكُمْ ٱلنُسَكُمْمُ ۗ (™، أي: الزموا شأنَ أنفسكم، و(دونَكَ زيدًا) بمعنى: حذه، و(مكانَكُ) بمعنى: اثْنِتُ و(أمامَكُ) بمعنى: تَقَدَّم، و(ورائكُ) بمعنى: تَأَخَّر، و(إليكُ) بمعنى: تَنَعُر

- (١) المصدر (ضربًا) منصوب بالفعل الذي ناب عنه، وهو (اضرب) .
- (٢) اسم الفاعل (قائم) مرفوع بالابتداء .
   (٤) فوك: فمك. الأشب: وصف من الشنب، وهو عذوبة ماء الفم مع رقة الأسنان .
  - (٥) وهو المرتجل.
     (١) وهو المنقول.
     (٧) المائدة / ١٠٥ .

– ومنقولٌ من مصدر، وهو نوعان:

ومصدرٌ أُهمِل فعلُه.

مصدرٌ استُعمِل فعلُه.

فالأولُ نحوُ: رُويْدَ زِيدًا، فإنَّهم قالوا (أَرْوَدَه إِرْوَادًا) بمعنى: أَمْهَلَه إِمهالًا، ثم صَفُروا (الإرْوَاد) تصغيرَ الترخيم، وأقاموه مُقَام فعلِه، واستعملوه تارةً مضافًا إلى مفعوله، فقالوا: رويدً زيد، وتارةً مُثَوَّنًا ناصبًا للمفعول، فقالوا: رويدًا زيدًا، ثم إنَّهم نقلوه، وسَمُوّا به فعلَه، فقالوا: رويدُ زيدًا، والدليلُ على أنَّ هذا اسمَ فعلٍ كونُه مبنيًا، والدليلُ على بنائه كونُه غيرَ مُنَوَّن.

والثاني قولُهم: بَلَهُ زيدًا، فإنَّه في الأصل مصدرُ فعلٍ مهملٍ مُرادِفِ لـ (دَعُ)، و(اثْرُك)، يقال (بَلَهُ زيدِ) بالإضافة إلى المفعول كما يُقال: تَرَكَّ زيدٍ، ثم قيل (بَلَهُ زيدًا) بنصب المفعول، وبناءِ (بله) على أنَّه اسمُ فعل.

# فصل: [عملُ اسم الفعل]

يعملُ اسمُ الفعل عَمَلَ مسمَّاه، تقولُ (هيهات نجدٌ) كما تقولُ: بَقَدَتْ نَجْدٌ، قال: 1472 - فهيهاتَ هيهاتَ الفقيقُ ومَنْ بِهِ [وهيهاتَ خِلُّ بالعقيقِ نُواصِلُهُ]
وتقولُ (شتان زيدٌ وعمرُو) كما تقولُ: افترَقَ زيدٌ وعمرُو، و(تَراكِ زيدًا) كما تقولُ:
اتركُ زيدًا. وقد يكونُ اسمُ الفعل مشتركًا بين أفعال سُمَّيَتْ به، فيُستَقْمَلُ على أَوْجُهِ
باعتبارها، قالوا (حَيُّهُلَ التَّرِيدُ) بمعنى: اثبَ الثريدُ، و(حَيُّهُلُ على الخير) بمعنى: أفيلُ
على الخير، وقالوا: إذا ذُكِرَ الصالحون فَحَيُّهُلْ بعمرَ، أي: أسرِعوا بذِكْرِه.

> ولا يجوزُ تقديمُ معمولِ اسمِ الفعلِ عليه خلافًا للكسائيُ. وأمَّا ﴿كِنَكِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ('')، وقولُه:

٤٧٨- يا أيُّها المائحُ دَلْوي دُونَكا "

فمؤۇلانٍ.

<sup>(</sup>١) النساء / ٢٤. كتابُ الله: مفعول مطلق، أي: كتب الله ذلك عليكم كتابًا. وهو مضاف. عليكم: متعلقان بالفعل المحذوف (كتب) .

<sup>(</sup>٢) لمائح: الذي ينزل البقر ليملأ الدلاء عند قلة مائها. دونك: خذ. دلوي: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وهو مضاف. جملة (دونك) في محل رفع خبر .

### فصل: [تنوينُ اسم الفعل]

وما نُؤن من هذه الأسماء فهو نكرةً، وقد التُزِمَ ذلك في (واهًا)، و(وَيُهًا) كما التُزِمَ تنكيرُ نحيرِ: أحدِ وغريبٍ ودَيُّالٍ.

وما لم يُنَوَّن منها فهو معرفةٌ، وقد التُّزِمُ ذلك في (نَزَال)، و(تَراكِ) وبابِهما كما التُّزِمَ التعريفُ في المضمرات والإشارات والموصولات.

وما استُعمِلَ بالوجهين فعلى معنيين، وقد جاء على ذلك (صةُ)، و(مهُ)، و(إيهِ)، وألفاظُ أخرُ كما جاء التعريفُ والتنكير في نحو: كتابٍ ورجل وفرس.



#### هذا بابُ أسماءِ الأصوات

وهي نوعان:

أحدهما: ما تُحوطِبَ به ما لا يَغْقِل ممَّا يُشْبِه اسمَ الفعل كقولهم في دعاء الإبل لتشربَ (جِئْ جِئْ) مهموزين، وفي دعاء الصُّأْنِ (حاحا)، والمُنغْزِ (عاعا) غيرَ مهموزين، والفعلُ منهما: حاخيْتُ وعَاعَيْتُ، والمصدرُ: خَيْحَاء وعَيْمًاء، قال:

٤٧٩- يا عَنْزُ هـذا شجرٌ وماءُ عَاعَيْتُ لو ينفعُني العَيْمَاءُ ١٠٠ وفي زَخِرِ البَغْلِ (عَدَشُ)، قال:

- غدَش ما لِعَبَّادٍ عليكِ إِمَّارةٌ [أمِنْتِ وهـذا تحملينَ طَليقُ] (١٠ وقولُنا (مما يُشْبُهُ اسمَ الفعل) احترازٌ من نحو قولِه:

٤٨١- يا دارَ مَيْهَ بالعلياءِ فالسُّنَدِ [أَقُوتْ وطال عليها سالِفُ الأَمَدِ] ٣٠ وقولِه:

٤٨٢ - ألا أئها الليلُ الطويلُ ألا انجلي [بشبع وما الإصباء منك بأنثلٍ] (١٠) الثاني: ما حُكِيَ به صوتٌ كه (غَاق) لحكاية صوت الغُراب، و(طَاق) لصوت الشُرب، و(طَق) لصوت الشُرية (٠٠).

والنوعان مبنيًان لشبههماً بالحروف المُهْمَلة في أنَّها لا عامِلةٌ ولا معمولةٌ كما أنَّ أسماءَ الأفعالِ بُنِيَتُ لشبهها بالحروف المهملة في أنَّها عاملةٌ غيرُ معمولة، وقد مضى ذلك في أوائل الكتاب (°).

<sup>(</sup>١) عاعيت: صحت وقلت: عاعا .

<sup>(</sup>۲) نقدم برقم / ۸۵، ورقم / ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٣) يا دار مَيَّة: خطاب وَنداء لما لا يعقل، وهو الدار، وهو ليس اسم صوت، لأنه لا يشبه اسم الفعل .

<sup>(</sup>٤) أيها الليل: خطاب ونداء لما لا يعقل، وهو الليل، وهو ليس اسم صوت، لأنه لا يشبه اسم الفعل. بأمثل:

<sup>(</sup>٥) الضريبة: المضروب بالسيف .

<sup>(</sup>٦) انظر بابُ شرح المُعْرَبِ والمبني.

توكيد الفعل بالنون \_\_\_\_\_\_

### هذا باب نُونَي التوكيد

لتوكيد الفعل نونان: ثقيلةٌ وخفيفةٌ نحو ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا﴾ (١٠.

ويؤكَّد بهما الأمرُ مطلقًا.

ولا يؤكُّد بهما الماضي مطلقًا.

وأمَّا المضارعُ فله حالاتٌ:

إحداها: أن يكون توكيدُه بهما واجبًا، وذلك إذا كان مُثْبَتًا مستقبلاً جوابًا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل نحو ﴿ وَقَالَقِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ (٣).

ولا يجوز توكيدُه بهما:

- إنْ كان منفيًا نحو ﴿نَالَقُو نَفْـتَوُّا تَذْكُرُ بُوسُكَ﴾ "، إذ التقدير: لا تفتأ.

- أو كان حالًا كِقراءة ابن كثير ﴿لاَ أَقْيِمُ بِيْوِرِ ٱلْقِيْمَةِ﴾ (<sup>1)</sup>، وقول الشاعر:

4.8 - يمينًا لأَبْغِضُ كُلُّ امريُّ [يُـزَخْرِفُ قُـولًا ولا ينفعلُ] (\*)
- أو كان مفصولًا من اللام مثل ﴿وَلَهِنْ مُثُمَّ أَوْ قُلِنُمُ لَإِلَى اللّهِ مُحْتَمُونَ﴾ (\*)، ونحو
﴿وَلَكُونَ مُثْطِكَ رُثُكُ فَمُرَّعَهُ ﴿ \* ...

والثانية: أن يكون قريبًا من الواجب، وذلك إذا كان شرطًا لـ (إن) المُؤَكَّدَةِ بـ (ما) نحو ﴿وَإِنَّا تَخَافَتَ﴾ ^^، ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ ﴾ (°، ﴿فَإِمَّا مَرْيِنَّ﴾ (٠٠٠.

ومن ترك توكيده قولُه:

٤٨٤- يا صاحٍ إثمّا تجدّني غيرَ ذي جِدَةِ [فما التُّخَلّي عنِ الخِلانِ من شِيمي] (١١٠)
 وهو قليل، وقيل: يختص بالضرورة.

<sup>(</sup>١) يوسف / ٢٢ . (٢) الأنبياء / ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) يوسف / ٨٥ . (٤) القيامة / ١ . . (٣) يوسف / ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) يمينًا: مفعول مطلق منصوب، أي: أقسم يمينًا . (٦) آل عمران / ١٥٨ . (٧) الضحر / ٥ .

<sup>(</sup>٦) آل عبران / ١٠٨ . (٧) الضحى / ٥ . (٨) الأنفال / ٨٥ . (٩) الزخوف / ٤١ .

<sup>(</sup>۱) مريم / ۲۶ . (۱۱) الجدة: العال والغني .

الثالثة: أن يكون كثيرًا، وذلك إذا وقع بعد أداة طَلَبٍ كقوله تعالى ﴿وَلَا نَحْسَبَكَ اللَّهَ عَلَيْلًا﴾ ("، وقولِ الشاعر:

٥٨٠ - هلا تَمْنُنُ بوعد غيرَ مُخْلِفَة [كما عَهِدْتُكِ في أَيامٍ ذي سَلَمٍ]
 وقول الآخو:

٤٨٦- فليتكِ يومَ المُلْتَقَى تَرَيِنَّنِي [لكي تعلمي أني امروُّ بكِ هائِمُ] وقوله:

(١٥) - [قالت فُطَيْمَةُ حَلِّ شِغْرِكَ مَدْحَةً] الْمَبْعَدَ كِنْدَةَ تَمْهَدَحَنُ فَهِيلا (١٠) الرابعة: أن يكون قليلاً، وذلك بعد (لا) النافية، أو (ما) الرائدة التي لم تُسبق بـ (إنْ كنوله تعالى ﴿وَإَنْتُمُواْ فِتَنَةٌ لا نُصِيبَانٌ الَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْكُمْ شَاتَكَةٌ ﴾ (١٠) وكفولهم:

موله تعالى فوواتـفوا يِشـنـة لا تغيــيـبن الذِين ظـلموا مِنـحمَ خاصّـتـه ﴾ ٧٠٠ و دمونهم:. ومن عِضَـةِ ما يُنْبُثنُ شُكـيوها (١٠) وقال:

العلا به ما يَحْمَدُنُكَ وارِثُ [إذا نال مما كنتَ تجمعُ مَغْنَمًا] (\*)
 الخامسة: أن يكون أقلً، وذلك بعد (لم)، وبعد أداة جزاء غير (إلمًا) كقوله:

٤٨٩- يحسبُه الجاهلُ ما لم يَعْلَما (١)

وكقوله:

ر تعومہ. ٤٩٠- مَنْ تَلْقَفَنْ منهم فليس بآئبِ [أبدًا وقَتْلُ بني قُتَيْبَةَ شافي] (\*)

(١) إبراهيم / ٤٢ .

الطبيق المجتمعة من الناس . (٢) الأنفال ( ٢٠ . ) - معالم أمط المستمد : الله عالم معا أكامله المضاف شجرة ذات شدك من أشجر

(٥) قليلًا: نائب مفعول مطلق منصوب، أي: يحمدك حمدًا قليلًا.
 (٦) ما: مصدرية ظرفية. لهر: حرف جازم. يعلمه: فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة.

<sup>(</sup>٢) فطيمة: تصغير (فاطمة) تصغير ترخيم. حل شعرك مدحه: تجنب المدح في شعرك. كندة: اسم قبيلة. القبيل: الجماعة من الناس .

 <sup>(3)</sup> مثل من أشال العرب يضرب للفرع الذي ينشأ كأصله. العضمة: شجرة ذات شوك من أشجار البادية. الشكير: ما يمبت حول الشجر من أصلها .

٢) ما: مصدرية ظرفية. لم: حرف جازم. يعلما: فعل مصارع ميني على اتفتح لا نصانه بنول انتو بعد احميمه
 النقلية ألفًا في محل جزم.

<sup>(</sup>٧) آيب: راجع. من: اسم شرط جازم مني في محل رفع مبتداً. جملة (تثقفن منهم قليس بأنب) في محل رفع خبر. جملة (تثقفن...) جملة الشرط غير الظرفي لا محل لها من الإعراب. نقفن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الحقيقة في محل جزم. جملة (ليس بأيب) في محل جزم جواب الشرط.

# فصل: في حكم آخر المؤكّد

اعْلَمْ أنَّ هنا أصلين يُستثنى من كل منهما مسألة:

الأصل الأول: أنَّ آخِرَ المؤكِّد يُفتح، تقول: لتضرِبَنَّ، واضرِبَنَّ.

ويُستثنى من ذلك أن يكون مسندًا إلى ضمير ذي لين، فإنه يُحرُّكُ آخرُه حينفذٍ بحركة تُجانِسُ ذلك اللَّينَ كما نشرحه.

والأصل الثاني: أن ذلك اللين يجب حذفًه إنْ كان ياء أو واوًا، تقول (اضربُنَّ يا قوم) بضم الباء، و(اضربِنَّ يا هندُ) بكسرها، والأصل: اضرِبُونٌ، واضربِيْنَ، ثم مُخِذِفَت الواؤ والباءُ لالتقاء الساكنين.

ويُستثنى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفًا كـ (يخشى)، فإنك تحذف آخر الفعل، وتُثبت الواوّ مضمومةً والياء مكسورة، فتقول: يا قوم الحُشُونُ، ويا هنذ أخْشَينٌ.

فإنْ أسند هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذِف آخره، بل تقلبُه ياءً، فتقول: لَيَخْشَيَّزُ زيدٌ، ولَتَخْشَيَنُ يا زيدُ، ولَتَخْشَيَانُ يا زيدانِ، ولَتَخْشَيْنَانُ يا هندات.

### فصل: [أحكامُ النون الخفيفة]

تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام:

أحدها: أنها لا تقع بعد الألف نحو (قُوما)، و(اقْعُدا) لئلا يلتقي ساكنان.

وعن يونس والكوفيين إجازته.

ثم صَرَّح الفارسي في الحُجَّة بأنَّ يونس يُبقي النون ساكنة، ونَظُر ذلك بقراءة نافع ﴿وَكَيَّاكَى﴾ (١)، وذكر الناظم أنه يكسر النون، وحمل على ذلك قراءة بعضهم: (فَدَمُرانِهِمْ تَذْبِيرًا) (١)، وجؤزَه في قراءة ابن ذَكُوانَ ﴿وَلاَ لَنَيِّكَانِهُۥ (٣) بتخفيف النون.

وأمَّا الشديدة فتقع بعدها اتفاقًا، ويجب كسرُها كقراءة باقى السبعة ﴿وَلَا نَتِّعَآلِنَّهُ .

<sup>(</sup>١) الأنعام / ١٦٢ . (١) الأنعام / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان / ٣٦ .

<sup>(</sup>۳) يونس / ۸۹ .

الثاني: أنها لا تؤكِّد الفعل المسند إلى نون الإناث، وذلك لأن الفعل المذكور

الشاني: انها لا تؤكد الفعل المسند إلى نون الإناث، وذلك لان الفعل المدكور يجب أن يُؤتى بعد فاعله بألف فاصلة بين النونين قصدًا للتخفيف، فيقال: اضرِبْنَانُ، وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، ومن أجاز ذلك فيما تَقَدَّم أجازه هنا بشرط كسرها.

الثالث: أنها تحذف قبل الساكن كقوله:

٤٩١- لا تُهِينَ الفقيرَ عَلَّكَ أَنَّ تركعَ يومًا والدهرُ قد رَفَعَهُ ١٠٠ أصله: لا تهيئنُ.

الرابع: أنها تُعْطَى في الوقف حكمَ التنوين.

فإذْ وقعت بعد فتحة قُلِبَتْ أَلفًا كقوله تعالى ﴿لَنَتَفَنَّا﴾ "، ﴿وَلَيَكُونَا﴾ ("، وقول الشاعر:

- [وإيَّاكَ والمثناتِ لا تَقْرَبَنَّها] ولا تَعْبُدِ الشَّيطَانَ واللهَ فاعبُدَا
وإنْ وقعت بعد ضمة أو كسرة لحذفَت.

ويجب حينئذٍ أن يُرْدً ما حذف في الوصل لأجلها، تقول في الوصل: اضرِبُنُ يا قومٍ، واضرِينْ يا هندُ، والأصل (اضربُونْ)، و(اضرِيِينْ) كما مرً.

فإذا وقفتَ حذفتَ النون لشبهها بالتنوين في نحو: جاء زيدٌ، ومررت بزيدٍ، ثم ترجع بالواو والياء لزوال الساكنين، فتقول: اضربُوا، واضربِي.

### 

<sup>(</sup>١) لا: ناهية جازمة. تهين: فعل مضارع مبني على القتح لاتصاله بنون التوكيد الحفيفة المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل جزم. أن تركع: المصدر المؤول في محل رفع خبر (علّ)، أي: راكم. جملة (الدهر قد رفعه (في محل نصب حال من فاعل رتركع) .

 <sup>(</sup>٢) العلق / ٥١. أي: لنسفعا .
 (٣) يوسف / ٣٢. أي: وليكونا .

#### هذا بابُ ما لا يَنْصَرف

الاسم إنْ أشبه الحرف بُنِيَ كما مرَّ، وسُمِّيَ غيرَ متمكِّن، وإلا أُغرِب.

ثم المُغْرَثُ إِنْ أَشْبِهِ الفعل مُنعِ الصَّوف كما سيأتي، وسُمِّي غيرَ أمكن، وإلا صُرِف، وسُمِّيَ أمكن.

والصَّرِف: هو التنوين الدالُ على معنى يكون الاسمُ به أمكنَ، وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل كزيد وفرس.

. وقد علم من هذا أنَّ غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين، ويُستثنى من ذلك نحوُ: مسلمات، فإنَّه منصرف مع أنَّه فاقد له، إذ تنوينُه لمقابلة نون جمع المذكر السالم.

# ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان:

- أحدهما: ما يمتنع صرفه لعلة واحدة، وهو شيئان:

أحدهما: ما فيه ألفُ التأنيث مطلقًا، أي: مقصورةً كانت أو ممدودةً، ويمتنع صَرْفُ مصحوبها كيفما وقم، أي سواء وقم:

نكرةً كذِكْرَى وصحراء.

أم معرفةً كرَضْوَى، وزَكْرِيَّاء.

أم مفردًا كما تقدُّم.

أم جمعًا كجَرْحي وأنْصِباء.

أم اسمًا كما تقدَّم.

أم صفة كحُبْلي وحمراء.

والثاني: الجمع الموازن لـ (مَفَاعِل)، أو (مَفَاعِيل) كدراهم ودنانير.

وإذا كان (مَفَاعِل) منقوصًا فقد تُبْدَل كسرتُه فتحةً، فتنقلب ياؤه ألفًا، فلا يُنوَّن كَعَذَارَى، ومَدَارَى.

والغالب أن تبقى كسرتُه، فإذا خلا من (أل) والإضافة أُجري في الرفع والجر مُجرى

(قاض)، و(سار) في حذف باله ولبوت تنوينه نحو ﴿ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِئَ ﴿ ``، ﴿ وَٱلْنَبْرِ ۞ وَلَيْكِ عَنْرِ ﴾ ``، وفي النصب مُجرى (دراهم) في سلامةِ آخره وظهورِ فتحهِ نحو: ﴿ مِبْرُهُ فِيَهَا لَبُالِيّ ﴾ ``.

و(سَرَاوِيلُ) ممنوع الصرف مع أنه مفرد، فقيل: إنه أعجمي مُحيلَ على موازِيّه من العربي.

وي وقيل: إنه منقول عن جمع (سِرْوَالة).

ونقل ابنُ الحاجِب أنَّ من العرب من يصرفه، وأنكر ابنُ مالك عليه ذلك.

وإنْ سُمِّيَ بهذا الجمع أو بما وازَنَه من لفظ أعجمي مثل (سَرَاويل)، و(شَرَاحِيل)، أو لفظ ارْتُجِلَ للعلمية مثل (كَشَاجِم) مُنِعَ الصَّرْفَ.

-- النوع الثاني: ما يمتنع صرفه بعلتين، وهو نوعان:

أحدهما: ما يمتنع صرفُه نكرةً ومعرفة، وهو ما وُضِع صفةً، وهو:

إمَّا مزيدٌ في آخره ألف ونون.

أو موازِنٌ للفِعْل.

أو مَعْدُول.

أمًّا ذو الزيادتين فهو (فَعْلان) بشرط ألا يقبل التاء:

إمَّا لأن مؤنثه (فَعْلَى) كَسَكْران وغَضْبان وعَطْشان.

أو لكونه لا مؤنثَ كـ (لُخيَان) 🗥.

بخلاف نحو (مَصَّان) لليم، و(مَتِهَان) للطويل، و(أَلْيَان) لكبير الأَلْيَة، و(نَدْمَان) من المُنَادَمة لا من النَّدَ، فإنَّ مؤنثاتها (فَقلانَه).

> وأمًّا ذو الوزن فهو (أفْعَلُ) بشرط ألا يقبل التاء: إمَّا لأن مؤننه (نَڤلاء) كأحمر، أو (نُڠلى) كأفضل.

 <sup>(</sup>١) الأعراف / ٤١ . (٢) الفجر / ١- ٢ .

<sup>(</sup>٤) (لحان) لكم اللحة .

<sup>(</sup>۲) سبأ / ۱۸

أو لكونه لا مؤنث له كأُكْمَر وآدَرَ.

وإنما صُرِفَ (أربَعٌ) في نحو (مررت بنسوةِ أربعٍ) لأنه وضع اسمًا، فلم يُلْتَفَت لِمَا طرأ له من الوصفية، وأيضًا فإنه قابل للتاء.

وإنما منع بعضُهم صرفَ بابٍ أَبْطَح وأَدْهَم للقيدَ، وأسود وأَرْفَم للحَيَّة- مع أنها أسماء- لأنها وُضِمَتُ صفاتٍ، فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الاسمية، وربَّما اعتدُّ بعضُهم باسميتها فصرفها.

وأمَّا أَجْدَلُ للصَّفْر وأَخْيَلٌ لطائر ذي خِيلان ‹‹› وأفعَى للحية فإنها أسماء في الأصل والحال، فلهذا صُرِفت في لغة الأكثر، وبعضُهم يمنع صرفها لِلَّتَح معنى الصفة فيها، وهي القرة والتلوَّن والإيذاء، قال:

٤٩٣- [كَأَنُّ الفَقَيْلِيِّينَ يومَ لقيتُهُمْ] فِراخُ الفَطَا لاَقَيْنَ أَجدَلَ بازِيَا '' وقال:

٤٩٤ - [ذريني وعِلمي بالأمور وشيمتي] فما طائري يومًا عليك بأُخيلا (\*)
 وأمًا ذو العدل فنوعان:

أحدهما: موازِن (فُقال)، و(مَقْعَل) من الواحد إلى الأربعة باتفاق، وفي الباقي على الأصّحّ، وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مُكَرَّرَةً، فأصل (جاء القوم أحاد): جاءوا واحدًا واحدًا، وكذا الباقي، ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا:

نُعُوتًا نحو ﴿أُوْلِى أَجْنِحَةِ مَّنْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّكُمُّ ۗ (11).

أو أحوالًا نحو ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعُ ﴾ (٠).

<sup>(</sup>١) خيلان: جمع مفرده خال، وهي النقطة يخالف لونها سائر الجسم .

 <sup>(</sup>٢) العقبليون: جمع (عقبلي)، وهو ألنسوب إلى قبلة (غَقْبل). لقيتهم: أراد لقاءه إياهم في الحرب. فراع:
 جمع (فرخ)، وهو الصغير من الطيور. القطا: طيور تشبه الحمام، أجدل: من جوارح الطير الكواسر التي
 تصيد ولا تصاد. البازي: طال الأجدل.

<sup>(</sup>٣) شيمتي: خلقي وسجيتي وطبيعتي. الأخيل: اسم طائر .

 <sup>(</sup>٤) فاطر / ١ .
 (٥) النساء / ٣ .

٢١٨ ---- المنوع من الصرف

أو أخبارًا نحو (صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى) (١٠)، وإنما كُرُّرَ لقصد التوكيد لا لإفادة لتكرير.

الْثَاني: (أُخَرُ) في نحو (مررت بنسوّةِ أُخَرَ)، لأنها جمع (الأُخْرَى)، و(الأُخْرَى)، و(الأُخْرَى) اننى (آخَر) بالفتح بمعنى: مُغاير، و(آخَرُ) من باب اسم التفضيل، واسم التفضيل قياشه أن يكون في حال تجرُّده من (أل) والإضافة مفردًا مذكرًا نحو ﴿لَيُومُ مُ وَلَّمُوهُ أَحَبُ إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ وَالله سبحانه ﴿أَحَبُ إِلْيَا مِنَّا اللّهِ مَن الله والمُحسَل أن يَقال: مررت بامرأة آخَرَ، وبنساء آخَر، وبرجال آخَر، وبرجلين آخَر، ولكنهم قالوا: أُخْرى وأُخَر وآخَرون وآخَران، قال تعالى ﴿فَنُلُحِكُم وَاللّهُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَالُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ لَلْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ

وإنَّما خصَّ النحويون (أُخَرَ) بالذكر لأن في (أخرى) ألف التأنيث، وهي أوضح من المَدُّل، وآخرون وآخران معربان بالحروف، فلا مدخلَ لهما في هذا الباب، وأمَّا (آخَرُ) فلا عدلَ فيه، وإنما العدلُ في فروعه، وإنما امتنع من الصرف للوصف والوزن.

وإنْ كانت (أخرى) بمعنى (آجِرَة) نحو ﴿وَقَالَتَ أُولَنَهُمُّر لِلْأَوْلِهُمُّرُ ﴿ ﴿ مُجْمِعَتُ على (أُخرٍ) مصروفًا، لأن مذكّرها (آجِرُ) بالكسر بدليل ﴿وَاَلَهُ عَلَيْهِ النَّمَّاةُ الْأَخْرَىٰ﴾ ﴿ '،'، ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُغِينُهُ النَّشَاةُ الْآخِرَةُ ﴾ ﴿ ' '، فليست من باب التفضيل.

وإذا سُمَّيَ بشيء من هذه الأنواع بقي على منع الصرف، لأن الصفة لَمَّا ذهبت بالتسمية خَلَقَتُها العَلَميَّة.

# النوع الثاني: ما لا ينصرف معرفةً، وينصرف نكرةً، وهو سبعة:

<sup>(</sup>١) مثنى: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. مثنى: توكيد لفظي . (٢) يوسف / ٨ . (٣) التوبة / ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) البقرة / ٢٨٢ . (٥) البقرة / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) التوبة / ١٠٢ . ١٠٧

<sup>(</sup>A) الأعراف / ٣٩ . (9) النجم / ٤٧ .

<sup>(</sup>١٠) العنكبوت / ٢٠ .

أحدها: العَلَم المركِّب تركيبَ المزج كبعلبُّكُ وحَضْرَمَوْتَ.

وقد يُضاف أول جُزْءَيْهِ إلى ثانيهما.

وقد يُبنيان على الفتح.

وعلى اللغات الثلاث فإنْ كان آجِرُ الأول معتلًا كـ (معديْكرب)، و(فالئي قلا) وجب سكونه مطلقًا.

الثاني: العلم ذو الزيادتين كمروان وعمران وعثمان وغطفان وأصبهان.

الثالث: العلم المؤنث، ويتحتَّم منهُ من الصرف إنَّ كان بالناء كفاطمة وطلحة، أو زائدًا على ثلاثة كزينب وسعاد، أو مُحَرَّك الوسط كسَقَرَ ولَفَلَى، أو أعجميًّا كماةً ومُجزَر، أو منقولًا من المذكر إلى المؤنث كـ (زيد) اسمّ امرأة.

ويجوز في نحو (هند)، و(دعد) (١٠ الصرف وتركه، وهو أولى، والزَّجَامُ يوجِه. وقال عيسى والجرمى والمبرد في نحو (زيد) اسم امرأة: إنه كهند.

الرابع: العَلَم الأعجمي إنْ كانت عَلَيتُه في اللغة العجمية وزاد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل، وإذا سمي بنحو (لِجَام)، و(فِرنْد) صُرِفَ لحدوث علميته.

ونحؤ (نُوح)، و(لُوطٍ)، و(شَتَرٍ) (" مصروفة.

وقيل: الساكنُ الوسط ذو وجهين، والمحرَّكُهُ مَتَحَتُّمُ المنع.

الخامس: العَلَم الموازِن للفعل، والمعتبر من وزن الفعل أنواع:

أحدها: الوزن الذي يخص الفعل كخَضَّمَ لمكان، وشَمُّرُ لفرس، ودُيُل لقبيلة، وكرانطلق)، و(استخرج)، و(تقاتل) أعلامًا.

الثناني: الوزن الذي به الفعلُ أولى لكونه غالبًا فيه كـ (إِثْمِد)، و(إِصْبَم)، و(أَبْلُم) أعلامًا، فإنَّ وجود موازنها في الفعلُ أكثر كالأمر من (ضرب)، و(ذهب)، و(كتب).

<sup>(</sup>١) وهو العلم الثلاثي الساكن الوسط . (٢) شتر: اسم جِعْس .

نحو: (أَذْهَبُ) و(أَكتُبُ) دالة على المتكلم.

ثم لا بُدُّ من كون الوزن لازمًا باقيًا غير مخالف لطريقة الفعل:

فخرج بالأول نحو (امرُؤ) علمًا، فإنه في النصب نظير (اذْهَبُ)، وفي الجر نظير (اضرِبُ)، فلم يق على حالة واحدة.

وبالثاني نحو (رُدُّ)، و(قيل)، و(بيع)، فإنَّ أصلها (فُعِلَ، ثم صارت بمنزلة (قُفْل)، و(دِيك)، فوجب صرفها، ولو سَتَمَيْتَ بـ (ضُرْتٍ) مخفَّفًا من (ضُرِبّ) انصرف اتفاقًا، ولو سَتَمْيَتَ بـ (ضُرِبّ)، ثم خفَّفْتَه انصرف أبضًا عند سيبويه، وخالفه المبرد، لأنه تغيير عارِض.

وبالثالث نحو (أَلْبُب) بالضم جمع (لُبُّ) علمًا، لأنه قد بايَنَ الفعلَ بالفَكَّ، قاله أبو الحسن، وخُولِف لوجود الموازنة.

ولا يؤثر وزنٌ هو بالاسم أولى.

وهو من باب المحكيَّات كقوله:

ولا وزنٌ هو فيهما على السواء، وقال عيسى: إلا أن يكونا منقولين من الفعل كالأمر من (ضازب)، و(تضازب)، و(ذَحْرَج) أعلامًا، واحتجٌ بقوله:

أنا ابنُ جَلا وطَلَاعُ التَّنايا [متى أضعِ العِمامةَ تعرفوني] (١٠ وأُجبِ بأنه يحتمل أن يكون شمئي بـ (جلا) من قولك (زيدٌ جَلا)، ففيه ضمير،

٤٩٦- نُبُنْتُ أخوالي بني يزيدُ "

وأن يكون ليس بعلم، بل صفةٌ لمحذوف، أي: ابنُ رجلٍ جَلا الأمورَ.

السادس: العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة كـ (عُلْقَى) (٣)، و(أَرْطَى) (١٠)

(٣) علقي: علم لنبت .

 <sup>(</sup>١) الثنايا: جمع (ثنية)، وهي للوضع في أعلى الجبل، وطلاع الثنايا: كناية عن اقتحام الشدائد وتذليل عظائم الأمور .

<sup>(</sup>٢) تقدم.(٤) أرطى: علم لشجر .

السابع: المعرفة المعدولة، وهي خمسة أنواع:

أحدها: (فُعَل) في التوكيد، وهي: (جُمَع)، و(كُتَع)، و(بُصَع)، و(بُتَع)، فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد، ومعدولة عن (فُغلاؤات)، فإنَّ مفرداتها: جُنْمَاء وكُتْعاء وبَصْعاء وبَتْهاء، وإنما قياس (فُغلاء) إذا كان اسمّا أن يُجْمَع على (فُغلاؤات) كصحراء وصحراوات.

الثاني: (سَحَرُ) إذا أريد به سَحَرُ يوم بعينِه، واستعمل ظرفًا مجرَّدًا من (أل) والإضافة كـ (جمعتُ يومَ الجمعةِ سَحَرَ)، فإنه معرفة معدولة عن (السَّحَر)، وقال صدرُ الأفاضل: مبنى لتضمنه معنى اللام.

واحتُرِزَ بالقيد الأول من المبهم نحو ﴿ بَمِّينَهُم بِسَحَرِ ﴾ (١٠.

وبالثاني من المعين المستعمل غيرَ ظرف، فإنه يجب تعريفه بـ (أل) أو الإضافة نحو: طاب السحرُ سحرُ ليليّنا.

وبالثالث من نحو: جئتُكَ يومَ الجمعةِ السحرَ، أو سحرَه.

الثالث: (فَعَل) علمًا لمذكّر إذا شبع معنوع الصرف وليس فيه علةٌ ظاهرة غير العلمية نحو: عُمَر وزُفَر وزُحَل وجُمَع، فإنهم قدَّروه معدولًا، لأن العلمية لا تستقلُ بعنع الصرف مع أذَّ صيغة (فَعَل) قد كثُرَ فيها القذلُ كغُدَر وفُسَق وكجُمَع وكُمّع، وكأخر.

وأما (طُوّى) فمن منع صرفه فالمعتبر فيه التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن (طَاوٍ)، لأنه قد أمكن غيره فلا وجة لتكلُّفِ، ويؤيّلُه أنه يُصرف باعتبار المكان.

الرابع: (فَعَالِ) علمًا لمؤنث كـ (حَذَامٍ)، ورقطامٍ) في لغة تميم، فإنهم يمنعون صرفه، فقال سيبويه: للعلمية والعدل عن (فاعلة)، وقال المبرد: للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب، فإنْ خُتِم بالراء كـ (سَفَارٍ) اسمًا لماء، وكـ (وَبَار) اسمًا لفبيلة بَنَوْهُ على الكسر إلا قليلًا منهم، وقد اجمعت اللغنان في قوله:

<sup>(</sup>١) القمر / ٣٤ .

۱۹۷۲ ألسم تَسرَوا إِرَمْسا وعساداً أَوْدَى بهما السلمسلُ والسنهارُ ومُسارُ وَمُسارُ دَهْسِرُ دَهْسِرُ دَهْسِرُ دَهْسِرُ دَهْسِرُ مُسَارِ فَهْسَلَمَسَتُ جَسَمُ رَةً وَبُسارُ وأهلُ الجعاز يبنون الباب كله على الكسر تشبيهًا له بد (فَزَالِ) كقوله:

٤٩٨- إذا قالت حَذَامِ فصَدُقوها فإنَّ القولَ ما قالت حَذَام (١٠) الخامس: (أمس) مُرادًا به اليومُ الذي يليه يومُك، ولم يُضَف، ولم يُشْرَن بالألف

التحامس: (مصل) مراداً به اليوم الله في يعينه يوملك ولم يصف، ولم يعرف بالالله واللام، ولم يقع ظرفًا، فإنَّ بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقًا، لأنه معدول عن الأمس كقوله:

# ٤٩٩- لقد رأيتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسا

وجمهورُهم يخص ذلك بحالة الرفع كقوله:

٥٠٠ اعتصم بالرِّجاء إنْ عَنَّ بَأْسُ وتـنـاسَ الـذي تَـضَــــــَـنَ أَمــسُ (١٠ والحجازيون ينونه على الكسر مطلقًا على تقديره مُضَمَّنًا معنى اللام، قال:

٥٠١ [اليومُ أعلمُ ما يَجِيءُ بِهِ] ومضى بفَصْلِ قضائِهِ أَمْسِ
 والفوافي مجرورة.

فإنْ أردت بـ (أمس) يومًا من الأيام الماضية مبهمًا، أو عوَّفْتُه بالإضافة، أو بالأداة فهو معرب إجماعًا.

وإنْ استعملتَ المجرُّد المرادَ به معيَّنٌ ظرفًا فهو مبنيٍّ إجماعًا.

فصل: [أسباب صرف الاسم المنوع من الصرف]

يَعْرِضُ الصرف لغير المتصرّف لأحد أربعة أسباب:

الأول: أن يكون أحدُ سببيه العلميةَ، ثم يُنَكُّر، تقول: رُبُّ فاطمةِ وعمرانِ وعمرِ ويزيدِ وإبراهيم ومعديكربِ وأرطى.

ويُستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية كأحمَر وسُكْران، فسيبويه يُبقيه غيرَ متصرف، وخالفه الأخفش في الحواشي، وواققه في الأوسط.

<sup>(</sup>١) حذام: اسم امرأة . (٢) عَنَّ: ظهر .

الممنوع من الصرف \_\_\_\_\_\_\_\_\_

الثاني: التصغير الغزيل لأحد السببين كـ (محتيد)، و(عُمَيْر) في: أحمد وعمر. معكن ذلك نحد ١٢ هـ معالم المانية المانية في مكتاب لا ين من في معرفها

وعكس ذلك نحو (تِحْلئ) علمًا، فإنه ينصرف مكبُّرًا ولا ينصرف مصغُّرًا، لاستكمال العلتين بالتصغير.

المثالث: إرادةُ التناصُب كقراءة نافع والكسائي ﴿سَكَنِسِلَاۤ﴾ '''، ﴿قَوَارِيزَآ﴾ '''، وقراءة الأعمش: (وَلا يَغُوثُا وَيَعُوقًا وَنَسْرًا، '''.

الرابع: الضرورة كقوله:

٥٠٠ ويوم دَخَلْتُ الجدْرَ خِدْرَ نَخْتَرَةِ [فقالتْ لك الويلاتُ إنكَ مُزجِلي] (١٠ وعن بعضهم اطرادُ ذلك في لغة.

وأجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمُضطَرّ أن يمنع صرف المنصرف، وأباه سائر البصريين، واحتُجٌ عليهم بنحو قوله:

٥٠٣ - طَلَبَ الأزارِق بالكتائب إذ هَوَتْ بشبيب غائِلة النفوسِ غَـدُورُ (\*)
 وعن ثعلب أنه أجاز ذلك في الكلام.

# فصل: [الاسم المنقوص المنوع من لصرف]

المنقوص المستحق لمنع الصرف:

إِنْ كَانَ غَيْرَ عَلَمَ خُذِفَتْ يَاؤُهُ رَفَعًا وَجَرًا، وَنُوَّنَ بَاتَفَاقَ كَجُوارٍ وَأَعْيَمٍ.

وكذا إنْ كان علمًا كـ (قاضٍ) علم امرأة، وكـ (يرمي) علمًا.

خلافًا ليونس وعيسي والكسائئ، فإنهم يُثبتون الياء ساكنة رفعًا ومفتوحة جرًا كما في النصب احتجاجًا بقوله:

<sup>(</sup>١) الإنسان / ٤ . (٢) الإنسان / ١٥ .

 <sup>(</sup>٣) نوح / ٢٣ .
 (٤) الوبلات: جمع (وبلة)، وهي العذاب الشديد. مرجلي: من (أرجله) أي: صيره راجلًا، أي: ماشيًا على

رجليه، ليس له مطية بركبها . (ه) الأوارق: أي الأزارقة، نسبة إلى نافع بن الأزرق. الكتائب: جمع (كنيبة)، وهبي الفصيلة من الجيش. هوت: سقطت. غائلة التفوس: المراد منها المنية. الأصل: يشبيب .

٥٠٤- قد عَجِبَتْ مني ومن يُعَيْلِيَا (١)

وذلك عند الجمهور ضرورة كقوله في غير العلم:

٥٠٥- فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكنَّ عبـذ الله مَوْلَى مَوَالِيَا ١٠٠

<sup>(</sup>١) يعيليا: تصفير (يعلى) علم لرجل .

<sup>(</sup>٢) المولى: هو مولى العتاقة أو مولى المحالفة، وكل واحد منهما لا يكون متصل النسب بالقبيلة، ولكنه لصيق

بها. الأصل: مولى موالي.

الفعل المضارع المعرب \_\_\_\_\_\_\_ 10

#### هذا بابُ إعرابِ الفعل

## [رَفعُ الفعلِ المضارع]

رافعُ المضارع تجرُّدُه من الناصب والجازم وِفاقًا للفَرَّاء.

لا حلولُه محلُّ الاسم خلافًا للبصريِّين لانتقاضِه بنحوِ: هلَّد تفعلُ.

[نَضبُ الفعلِ المضارع]

وناصبُه أربعةٌ:

أحدُها: (لَنْ)، وهي لنفي (سيفعل). ولا تقتضي تأبيدَ النفيِ، ولا تأكيدَه خلافًا للزُمُخْشِرِيُّ. ولا تقعُ دعائيَّة خلافًا لابنِ السُّرَاج.

وليس أصلُها (لا)، فأُبدِلت الأَلفُ نونًا خلافًا للفَرَّاءِ.

ولا (لا أَنْ) فحُذِفَتِ الهمزةُ تخفيفًا، والألفُ للساكنين خلافًا للخليل والكسائيّ. الثاني: (كي) المصدريّةُ:

فأمًّا التعليليُّةُ فجارَّةٌ والناصبُ بعدَها (أن) مضمرةً، وقد تظهرُ في الشُّغر.

وتتعيَّن المصدريَّةُ إنْ سبقتها اللامُ نحو ﴿ لِكُيْلَا تَأْسَوْلُ \* ``.

والتعليليُّةُ إِنْ تَأْخُرَتْ عنها اللامُ أو (أَنْ) نحو قولِه:

٥٠٦- كيْ لتَغْضِينِي رُقَيَّةُ مَا وَعَنَّنِي غَيَّرَ مُخْتَلَّسِ " وقولِه:

٥٠٧- [فقالت أكلُّ الناسِ أصبحتَ مانحًا لسانَكَ] كَيْمَا أَنْ تَغُرُّ وتَخْدَعَا ٣٠

(۱) الحديد / ۲۳ .

- (٢) لقيني: لغي لي عا وعدت. مختلس: اسم مقمول من الاختلاس. كي: حرف جر للتعليل. لتقطيني: لا التعليل التقطينية: لا التعليل التعليل توكيد لفظي لر لا كي). تقطيني: قامل مضارع منصوب بر إنان مضمر بعد حرف التعليل وطلامة نصب المتحدة القدرة على الباء للعشرورة. والدن للوقاية. والباء: ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. ما وعدتني: اسم موصول بحنى (الذي) في محل نصب مقعول به ثان. غير مختلس: حال من الاسم الموصول متصوب وهو مضاف.
- (٣) كيمها: كمي: حرف جر للتعليل. ما: حرف زائد. أن: حرف مصدري ناصب. أن تفر: المصدر المؤول في محل جر بـ (كمي). والحار والمجرور متعلقان باسم الفاعل (مانحما) .

ويجوزُ الأمران في نحوِ ﴿ كُنَّ لَا يَكُونَ﴾ ``، وقولِه:

أردت لكَيْمَا أَنْ تَطْيَر بَيْرَتِي [فَتَشْرُكُهَا شَشًّا بَيْدِاءَ بَلْفَعٍ] ("
 الثالث: (أَنْ) في نحو فَوَأَن تَصُومُوا﴾ ("، فَوَالَذِي أَفْمَةُ أَنْ يَنْفِرَ لِي﴾ (".

وبعضُهم يُهْمِلُها حَمْلًا على (ما) أختِها، أي: المصدريَّة كقراءة ابن مُحَيْصِن ﴿لِمَنْ أَرَادُ أَنْ يُبِعَّ أَلْقِمَاعَةُهِ \*\*)، وكقوله:

٥٠٥ أَنْ تُقْوَانِ على أَشْمَاءَ وَيُحَكَّمَا [مني السّلامُ وألا تُشْعِرا أخدا] (١)
 وتأتي (أنْ) مفشرة، وزائدة، ومخفّفة من (أنَّ)، فلا تنصِبُ المضارع.

فالمفشرةُ هي: المشبوقةُ بجملةِ فيها معنى الفولِ دونَ حروفِه نحو ﴿فَأَوْحَيْـنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ أَسْبَعِ الْفَائِكَ ﴿\*) ﴿ وَانْطَاقَ النَّذَا يَنْهُمْ أَنِّ النَّمُولِ﴾ (٨٠.

والزَّائدةُ هي: التاليةُ لـ (لَمُّا) نحو ﴿فَلَمَّاۤ أَن جَآءَ ٱلۡبَشِيرُ﴾ (١٠.

والواقعةُ بين الكاف ومجرورها كقوله:

٥١٠ - [ويومًا تُوافينا بوَجْهِ مَقَسَّمٍ] كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَغْطُو إلى وَارِقِ السُّلَمَ
 أو بين القسم و(لو) كقوله:

٥١١ - فأَقْسِمُ أَنْ لَوِ التَقَيْنا وأنشم [لكان لكم يوم من الشرّ مظلِم]
 والمُخفَّقُ من (أنَّ هي:

الواقعةُ بعد عِلْمِ نحو ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ تَرْفِيْ ﴾ (١٠٠)، ونحو ﴿أَفَلَا يُرُونَ أَلَّا

(۱) الحشر / ۷ .

<sup>(</sup>٢) نظر: تذهب بسرعة. القربة: جلد الماعز ونحوه يتخذ للماء ونحوه. الشن: الجلد الذي تخرق. البيداء: الصحراء، بلقم: خالية ليس فيها أحد. لكيمه: اللام: حرف جر للتعليل. كي: توكيد لفظي للام. ما: حرف زائد. أن: حرف مصدري ناصب. أو: اللام: حرف جر للتعليل. كي: حرف مصدري ناصب. ما: حرف زائد. أن: توكيد لفظي لـ (كي) .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ١٨٤ . (٤) الشعراء / ٨٢ .

 <sup>(</sup>٥) البقرة / ٢٣٣ .
 (٦) ويحكما: رحمة لكماء أي: رحمتكما رحمة. أن: حرف مصدري مهمل .

<sup>(</sup>۷) المؤمنون / ۲۷ . (۸) ص / ۲ .

<sup>(</sup>٩) يوسف / ٦٦ . المزمل / ٢٠ .

فعل المضارع المعرب \_\_\_\_\_\_ ٧

رَجِعُ﴾ (١). أو بعد (ظنُّ) نحو ﴿وَكَسِبُوٓا أَلَّا تَكُوۡكَ﴾ (٣.

ويجوزُ في تاليةِ الظُّنُّ أن تكون ناصبةً، وهو الأرجعُ، ولذلك أنجمَعُوا عليه في ﴿أَحَيِبُ النَّاسُ أَن يُرُكِّزًا﴾ (٣٠.

واختلفوا في ﴿وَمَعِيبُوا أَلَا تَكُونَكَ فِتُنَدُّ﴾ (ا)، فقرأه غيرُ أبي عمرو والأخوين بالنصب.

الرابع: (إذن)، وهي حرف جواب وجزاء، وشرطُ إعمالِها ثلاثةُ أمور:

أحدُها: أنْ تتصدُّرَ، فإنْ وقعتْ حَشْوًا أَهْمِلَتْ كقوله:

٥١٢ - [ لين عاد لي عبدُ العزيز بعثلها] وأمكَنني منها إذَنْ لا أقبلُها (\*)
 وأمّا قولُه:

٥١٣- إنسي إذنْ أَهْـلِـكَ أُو أَطـيـرا

فضرورةً، أو الخبرُ محذوفٌ، أي: إني لا أستطيعُ ذلك.

وإنْ كان السابقُ عليها واؤا أو فاءً جاز النصبُ، وقد قُرِئَ: (وإذًا لا يَلبَثُوا) ١٦، (فإذًا لا يُؤتُولُ (٣)، والغالبُ الرفحُ، وبه قرأ السبعةُ ٩٠.

الثاني: أنْ يكون مستقبلًا، فيجبُ الرفعُ في نحو (إذن تَصْدُقُ) جوابًا لمن قال: أنا أحبُ زيدًا.

الثالث: أنْ يتصلا، أو يَفْصِلَ بينهما القسَمُ كقوله:

٥١٤- إذَنُ واللهِ نرميَهم بحَرْبٍ [تُشيبُ الطفلَ من قبلِ المَشيبِ]
 فصل: [نصبُ المضارع بـ (أن) مضمرةً وجوبًا]

يُنصَب المضارعُ به (أنَّ) مضمرةً وجوبًا في خمسة مواضع:

أحدها: بعدَ اللام إنْ سُيِقَتْ بكَوْنِ ناقصِ ماضِ منفيَّ نحو ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ

(٣) العنكبوت / ٢ . (٤) المائدة / ٧١ .

(٥) لا أقيلها: لا أتركها . (٦) الإسراء / ٧٦ .

(٧) النساء / ٥٣ . ( قَالِقًا لا يَلْبِتُونَ)، (فَإِذًا لا يُؤتُونَ) .

لِظُلِمَهُمْ ﴾ (١)، ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيغْفِرَ لَمُمْ ﴾ (١)، وتسمى هذه اللامُ لامَ الجُحود.

الثاني: بعد (أو) إذا صَلَحَ في مَوْضِعِها (حتى) نحو: الأَلْزَمَنَّكَ أَو تقضِيني حقِّي، و كقوله:

٥١٥- لأُسْتَمْهِلَنَّ الصُّعْبَ أو أُدْرِكَ النَّني [فما انقادتِ الآمالُ إلا لصابِر] ٣٠ أو (إلا) نحو: لأَقتُلنَّهُ أُو يُسْلِمَ، وقوله:

٥١٦- [وكنتُ إذا غَمَزْتُ قَنَاةَ فَوْم] كَسَرْتُ كُعُوبَها أو تَسْتَقِيما ١٠٠ الثالث: بعد (حتى) إنْ كان الفعل مستَقْبَلًا باعتبار التكلُّم نحو ﴿فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْعِي

حَنَّى تَفِيَّءَ﴾ (٥)، أو باعتبار ما قبلها نحو ﴿وَزُلِّزِلُوا حَنَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ﴾ (١).

ويُرْفَعُ الفعلُ بعدها إنْ كان حالًا مسبَّبًا فَضْلَةً نحو: مرِض زيدٌ حتى لا يرجونه، ومنه ﴿ حَتَّى يَعُولُ ٱلرَّسُولُ﴾ في قراءة نافع، لأنَّه مؤوَّلٌ بالحال، أي: حتى حالة الرسول والذين آمنوا معه أنَّهم يقولون ذلك.

ويجبُ النصبُ في مثل (لأسيرَنَّ حتى تطلُعَ الشمسُ)، و(ما سرتُ حتى أدخلَها)، و(أسرتَ حتى تدخلَها) لانتفاء السَّبَبِيَّةِ.

بخلاف (أيُّهم سار حتى يدخلُها)، فإنَّ السَّيْرَ ثابتٌ، وإنَّما الشَّكُّ في الفاعل، وفي (سَيْرِي حتى أدخلَها) لعدم الفَضْلِيَّةِ، وكذلك (كان سيري أمسِ حتى أدخلَها) إنْ قَدُّرْتَ (كان) ناقصةً، ولم تقدِّر الظرف خبرًا.

الرابع والخامس: بعد فاء السُّبَيِّة، وواو المعيَّة مسبوقين بنفي أو طَلَب مَحْضَيْن (١) العنكبوت / ١٠ .

<sup>(</sup>٢) النساء / ١٣٧ .

٣) أي: والله لأستسهلن الصعب حتى أدرك... جملة (لأستسهلن...) لا محل لها من الإعراب جواب القسم المحذوف. أن أدرك: المصدر المؤول معطوف على مصدر مأخوذ من الفعل السابق، أي: ليكونن منى استسهال أو إدراك... إلا: أداة حصر. لصابر: متعلقان بالفعل (انقادت) .

<sup>(</sup>٤) الغمز: الهز والجس باليد. القناة: الرمح. كعوبها: جمع (كعب)، وهو طرف الأنبوبة الناشز. تستقيم: تعتدل. جملة (إذا غمزت قناة قوم كسرت...) في محل نصب خبر (كنت) .

<sup>(</sup>٥) الحجرات / ٩ .

<sup>(</sup>٦) البقرة / ٢١٤ .

٥١٧- لا تُنَة عن خُلُقٍ وتأتيَ مثلَه [عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ] (١) وقوله:

٥١٨- يا ناقُ سيري عَنَقًا فَبِيحًا إلى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحًا<sup>™</sup> وقوله:

٥١٩ - فقلتُ ادعِي وأَدعُو إِنَّ أندى [لِـصــوتِ أَنْ يــنــاديَ داعِــــانِ] (^^) وقد اجتمع الطلبُ والنفيُ في قوله تعالى ﴿وَلَا تَظَرُّو اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم ﴾ ('') الآية، لأنَّ ﴿ وَلَا تَظَرُّو اللَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم ﴾ ('') الآية، لأنَّ ﴿ وَلَلَا تَظَرُدُهُم وَاللّٰ النَّهِي.

واحتُرِزَ بتفيد النفي والعلب بمحضين من النفي التالي تقريرًا، والمتلُّو بنفي، والمنتقض به (إلا) نحو (ألم تأتِّني فأحينُ إليك) إذا لم ترد الاستفهام الحقيقي، ونحو (ما تزالُ تأتينا فتحدُّتُك)، و(ما تأتينا إلا وتحدُّثُنا).

ومن الطُّلَبِ باسم الفعل، وبما لفظُه الخبر، وسيأتي.

وبتقييدِ الفاءِ بالسَّبَيِيَّةِ والواوِ بالمَعِيَّة من العاطفتين على صريح الفعل، ومن

<sup>(</sup>١) فاطر / ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) آل عمران / ۱٤۲. (۲) النساء / ۷۳.

<sup>(</sup>٤) الأنعام / ٢٧ . (٥) طه / ٨١ .

 <sup>(</sup>٦) عار: خبر لمبتدأ محذوف، أي: ذلك عار. جملة (إذا فعلت) لا محل أيها من الإعراب معزضة.
 وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي: فذلك عار. عظيم: نعت له (عار) مرفوع .

<sup>(</sup>٧) أي: با ناقة. عنقًا: سيرًا سريمًا. ناق: صادى مرخم مني على الفتم في محل نصب. عنقًا: نائب مفعول مطلق منصوب. فتسترحا: الفاء سبية. تستريح: فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجوبًا بعد الفاء. والألف للإطلاق

 <sup>(</sup>A) الواو: واو المعية. أدعو: فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة وجويًا بعد واو المعية. أندى: اسم (إن)
منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وهو مضاف. لصوت: اللام: حرف زائد. صوت: مضاف إليه
مجرور. أن ينادي داعيان: المصدر المؤول في محل رفع خير (إن).

<sup>(</sup>٩) الأنعام / ٢٥ .

الاستثنافيَّتَيْنِ نحوُ ﴿وَلَا بُؤْذَنُ لَمُتَّمْ فَيَعَلَنِرُونَ﴾ ١٠، فإنَّها للعطف، وقولُه:

٥٢٠ - ألم تسأل الوثيم القواة فينطِق [وهل تُخبِرنْك اليوم تبداء سَمْلَق] (١٠ فإنَّها للاستئناف، إذ العطف يقتضي الجزم، والسبيئة تقتضي النصب.

وتقول (لا تأكلِ السُّمَكَ وتشربُ اللَّبَنَ) بالرفع إذا نهيته عن الأول فقط، فإنْ قَدَّرْتَ النهيَ عن الجَمْع نصبتَ، أو عن كلَّ منهما جزمتَ.

وإذا سقطتِ الفاءُ بعد الطُّلَب وقُصِدَ معنى الجزاءِ مُحزِمَ الفعلُ جوابًا لشرط مقدَّر، لا للطُّلُب لتَضَمُّنِهِ معنى الشرط خلاقًا لزاعمي ذلك، نحو ﴿ تَكَالُوۤا أَتَلُ﴾ "؟.

بخلاف نحو: ﴿فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ۞ رَثِيُّي﴾ <sup>(1)</sup> في قراءة الرفع، فإنَّه قدَّره صفةً لـ ﴿وَلِيَّا﴾ لا جوابًا لـ (هَبُ) كما قدَّره مَنْ جَزَمَ.

وشَرَطَ غيرُ الكسائيُ لصِحُةِ الجزم بعد النهي صحةً وقوعٍ (إنَّ لا) في موضعه، فينَ ثُمُّ جاز (لا تَدُنُّ من الأُسد تَشْلَمُ) بالجزم، ووجبَ الرفغ في نحو: لا تدنُّ من الأُسد يأكلُك، وأمَّا (فلا يقربُ مسجدًنا يؤذِنا) فالجزمُ على الإبدالِ لا الجوابِ.

وألحق الكسائئ في جواز النصب بالأمر ما دلُّ على معناه:

من اسمِ فعلِ نحو: نزالِ فنكرمَك.

أو خبرٍ نحو: حسبُك حديثٌ فينامُ الناسُ.

ولا خلافَ في جواز الجزم بعدهما إذا سقطتِ الفاءُ كقوله:

٥٢١- مكانَكِ تُحْمَدي أو تَسْتَرِيحِي (٥)

(٤) مريم / ٥ - ٦ .

وقولِهم: اتقى اللهَ امرؤُ فعل خيرًا يُثَبُ عليه، أي: لِيَتُنِ اللهَ ولْيَفْعُلْ. . أَنْكَ الذَّالُ اللهُ عَمَالَ مِن مِا لما قالمَةُ عَلَيْهِ ﴿ لَمُلَا لَكُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وأَلْحَقَ الفرَّاءُ الترجِّيَ بالتمني بدليل قراءةِ حَفْصٍ ﴿ فَأَطَّلِعَ ﴾ (١) بالنصب.

<sup>(</sup>١) المرسلات / ٣٦ .

<sup>· (</sup>٢) القواء: الخالي الذي لا أنيس به. سملق: أرض لا تنبت شيئًا .

<sup>(</sup>٣) الأنعام / ١٥١ .

<sup>(</sup>٥) مكانك: اثبتي وقري ولا تثوري .

<sup>(</sup>٦) غافر / ٣٧ .

فصل: [نصبُ المضارعِ بـ (أنَ) مضمرةُ جوازًا] ويُنْصَبُ بـ (أنَّ) مضمرةُ جوازًا بعد خمسةِ أيضًا:

ريسب بـ برق. أحدها: اللام إذا لم يسبقها كؤنّ ناقصٌ ماضِ منفعٌ، ولم يقترن الفعلُ بـ (لا) بحو

﴿ وَأَمْرَهَا يِنْسُولِمَ لِرَبِ الْمُنْكِمِينَ ﴾ "، ﴿ وَأَمْرُتُ لِأَنْ أَكُونَ أَلَّلَ الْسُلِيمَ ﴾ "،

فإنْ سُيِقَتْ بالكونِ المذكورِ وجبَ إضمارُ (أنْ) كما مَرُّ.

وإنْ قُرِنَ الفعلُ بـ (لا) نافيةَ أو مؤكَّدَةً وجبَ إظهارُها نحو ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُبِّمَةً﴾ ٣٠ ﴿لِيَكَلْ بِعَلَمُ آهَـلُ آلكِنَّبِ﴾ ٣٠.

والأربعةُ الباقيةُ: (أي)، والواو، والفاء، ورثمُم) إذا كان العطفُ على اسم ليس في تأويل الفعل نحو ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولُا﴾ (٥٠ في قراءة غيرِ نافعِ بالنصب عطفًا على ﴿ وَمَبًّا ﴾، وقوله:

- . ٥٢٢- ولُبْسُ عَبَاءَةِ وتَقَرُ عينِي [أخبُ إلَيْ من لُبْسِ الشَّفُوفِ] (١) وقوله:
- ٥٢٣ لولا تَوَقَّعُ مُعْمَرُ فَأَرْضِيَهُ [ما كنتُ أُولِوْ إِثْرَابًا على تَرَبٍ] ™ .قاه.
- وقوله: ٥٢٤- إني وقَتْلِي سُلَيْكًا ثُمُّ أَغْقِلَهُ [كالثَّوْرِ يُضْرَبُ لمَّا عانتِ البَقَرُ] ‹‹›
  - (١) الأنعام / ٧١ .
  - (٢) الزمر ( ١٢ . (٣) البقرة ( ١٥٠ .
- (1) الشفوف: جمع (شف)، وهو الثوب الرقيق، الواو: حرف عطف. تقر: فعل مضارع منصوب بـ (أن)
  مضمرة جوازًا بعد الواو العاطفة. أن تقر عيني: المصدر المؤول في محل رفع معطوف على (لبس). إلي:
  متعلقان باسم الفضيل (أحب). من لبس الشفوف: متعلقان باسم الفضيل.
- (٧) التوقع: الانتظار. معتر: فقير. أوثر: أنضل. إتراتا: غنى. ترب: فقر. ألفاء: حَرف عطف. أرضه: فعل مضارع منصوب بـ رأك) مضمرة جوازًا بعد الفاء. أن أرضه: المسدر الثوول في محل رفع معطوف على (توقع معتر) .
- (A) أعقله: أوفع ديته. أن أعقله: المصدر المؤول في محل نصب معطوف على (فتاي). كالدير: متعلقان بخبر (إن) المحذوف. جملة (يضرب...) في محل نصب حال من الثور. لما عافت البقر: ظرف زمان متعلق بالفعل (يضرب) .

ولا يُنْصَبُ بـ (أَنْ) مضمرةً في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذًا كقول بعضهم: تسمعَ بالمُغَيِّدِيُّ خيرٌ من أن تراه، وقولِ آخَرَ: خُذِ اللَّصَ قبلَ يأخذُكَ، وقراءةِ بعضِهم ﴿بُلُ نَفْذِفُ بِلُغُنِّ عَلَى ٱلْيَعِلِلِ فَيَدْمَعُهُ﴾ (''،

فصل: [جوازمُ الفعلِ المضارع]

وجازمُ الفعلِ نوعان:

– جازمٌ لفعل واحد، وهو أربعةٌ:

(لا) الطُّلَبِيَّةُ:

نَهْيًا كانت نحو ﴿لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴾ (").

أو دعاءً نحو ﴿لا تُؤَاخِذُنَا ﴾ ".

وجزمُها فعلَى المتكلِّم مبنيين للفاعل نادرٌ كقوله:

٥٢٥- لا أَغْرِفَنْ رَبْرَتَا لَحُورًا مَنَامِعُها [كَأَنَّ أَبِكَارُهَا نِـعَاجُ دَوَّارٍ] '' وقال:

٥٣٦- إذا ما خرجُنا من دمشقَ فلا نَقَدْ [لها أبدًا ما دامُ فيها الجُراضِمُ] (\*' ويكثر (لا أُخرَجُ) (''، و(لا نُخْرَجُ)، لأنَّ المنهيُّ غيرُ المتكلَّم.

واللامُ الطُّلَبِيَّةُ:

أمرًا كانت نحو ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ ﴾ (٧).

أو دعاءً نحو ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ ﴾ (^).

(١) الأنبياء / ١٨.

(٢) لقمان / ١٣ . (٢) البقرة / ٢٨٦ .

. ( ) الربرب: الجماعة من ملاح النساء. الحور: جمع (حوراء)، والحور: شدة سواد العين مع شدة بياضها. مدامعها: عيونها .

(٥) الجراضم: واسع البطن كثير الأكل . (٦) الأصل: لا يخرِجني أحد .

(٧) الطلاق / ٧ .

(٨) الزخرف / ٧٧ .

وجزمُها فعلَي المتكلَّم مبنيِّين للفاعل قليلٌ نحو (قُوموا فلأُصَلُ لكم)، و ﴿وَلَنَحْمِلُ خَطَائِكُمْ ﴾ ''.

وأقلُّ منه جزمُها فعلَ الفاعلِ المخاطب نحو: (فَيِذَلِكَ فَلَتَفْرَحُوا) ('' في قراءة، ونحو (لتأخُذُوا مَصَاقَكُم).

والأكثرُ الاستغناءُ عن هذا بفعل الأمر.

و(لم)، و(لمَّا)، ويشتركان في: الحرفيَّة، والنفي، والجزم، والقَلْبِ للمُضِيِّ.

وتنفرد (لم) بمُصاحَبَةِ الشرطِ نحو ﴿وَإِن لَّذَ تَفَعَّلُ فَلَا بَلَفَتَ رِسَالَتَمُرُۗ﴾ (٣)، وبجواز انقطاع نَفي مَنْفِيهها، ومِنْ ثَمَّ جاز (لم يكن ثم كان)، وامتنع في (لَمَّا).

وتنفرد (لئًا) بجواز حذفِ مجزومِها كـ (قارَبْتُ المدينةَ ولئًا)، أي: ولئًا أدخلُها، فائًا قولُه:

٥٢٧- [ الحفظ وديتنك التي استودغتها] يومَ الأَعازِبِ إِنْ وَصَلْتَ وَإِنْ لَمِ ""

فىضىرورةً، وبىتىوقَىع ئىبىوتيە نىحىو ﴿إِلَمَّا بِذُوفُواْ عَذَابِ﴾ '"، ﴿وَلَكَا يَدْشُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ '"، ومِنْ نَمُ امتنع (لَمُا يجتمعِ الضَّدَانِ).

وجازة لفعلين، وهو أربعة أنواع:

حرفٌ باتفاق، وهو (إنْ). وحرفٌ على الأصحّ، وهو (إذْما).

واسمٌ باتفاق، وهو: مَنْ وما ومتى وأيِّ وأينَ وأيَّانَ وأنَّى وحيثُما.

واسمٌ على الأصح، وهو: مهما.

وكلِّ منهن يقتضي فعلين، يسَمَّى أَوَّلُهما شرطًا، وثانيهما جوابًا وجزاء، ويكونان: مضارعين نحو ﴿رَإِن تَعُودُوا نَعُدُّهُ ( · ).

<sup>(</sup>۱) العنكبوت / ۱۲. (۲) يونس / ۵۵.

 <sup>(</sup>٣) المائدة / ٦٧. لم: حرف نفي .
 (٤) يوم الأعازب: يوم من أيام العرب. وإن لم: أي وإن لم تصل .

<sup>(</sup>٤) يوم الأعارب. يوم من ايام العرب. وإن لم: اي وإن لم نصل . (٥) ص / ٨ . .

<sup>(</sup>٧) الأنفال / ١٩ .

وماضيين نحو ﴿وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدَّنَّا ﴾ (١).

وماضيًا فمضارعًا نحو ﴿مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَرَدُ لَهُ فِي حَرْثِيرً ﴾ ''.

وعكسه، وهو قليلٌ نحو (مَنْ يَقُمْ ليلةَ القَدْر إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ له (، ومنه ﴿إِن نَّمَأَ نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلشَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ﴾ (")، لأنَّ تابعَ الجوابِ جوابٌ.

وردُّ الناظمُ بهذين ونحوِهما على الأكثرين، إذْ خَصُّوا هذا النوعَ بالضرورة.

ورَفْعُ الجوابِ المسبوقِ بماضِ أو بمضارع منفيٌّ بـ (لم) قويٌ كقوله:

٢٨٥- وإنَّ أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ يُقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرمُ ١٠٠ ونحو: إنْ لَمْ تَقُمْ أَقُومُ.

ورفعُ الجواب في غير ذلك ضعيفٌ كقوله:

 ٥٢٥ - [نقلتُ تَحَمَّلُ فوقَ طَوْقِكَ إنها مُطَبَّعَةٌ] مَنْ يأتِها لا يَضِيرُها (°) وعليه قراءةُ طلحةَ بن سُلَيْمَانَ ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ بُدِّيكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ (١٠).

فصل: [وجوبُ الفاء في الجواب الذي يمتنع جَعْلُه شَرْطًا]

وكلُّ جواب يمتنعُ جعلُه شرطًا فإنَّ الفاء تجبُ فيه، وذلك:

- الجملةُ الاسميَّةُ نحو ﴿ وَإِن يَسَسُكُ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٧).

- والطُّلَبيَّةُ نحو ﴿إِن كُنتُر تُعِبُّونَ ٱللَّهَ قَاتَبِعُونِي﴾ (^)، وقد اجتمعتا في قوله ﴿وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُمُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ".

- والتي فعلُها جامد نحو: ﴿ إِن تَـكَنِ أَنَّا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَقَىٓ ﴾ (١٠٠. - أو مقرونٌ بـ (قد) نحو ﴿إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَفَ أَخُّ لَمُهُ (١١٠).

> (1) Kmula / A. (۲) الشوري / ۲۰ .

(٤) خليل: فقير، من الخُلَّة، وهي الفقر . (٢) الشعراء / ٤ . (٥) تحمل: تكلُّف. طوقك: طاقتك وقدرتك. إنها: الضمير يعود إلى القرية. مطبعة: أي وضع عليها الطابع،

وهو الخاتم، والمراد أنها مملوءة بالطعام . (٧) الأنعام / ١٧ . (٦) النساء / ٧٨ .

(٩) آل عمران / ١٦٠ . (٨) آل عمران / ٣١.

(١٠) الكهف / ٣٩ . ٤٠ . (۱۱) يوسف / ۷۷ .

- أو تنفيس نحو ﴿وَإِنْ خِفْتُدُ عَيْـلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ ﴾ ``

- أو (لن) نحو ﴿وَمَا يَفْعَنُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن بُكُفُرُوهُ﴾ ``

- أو (ما) نحو ﴿فَإِن تَوَلَّيْنَدُو فَمَا سَأَلْنَكُمُ مِنْ أَجْرُّ﴾ (").

وقد تُخذَفُ في الضرورة كقوله: ۗ

٥٣٠ مَنْ يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكُرُها [والشرُّ بالشَرُّ عند اللهِ مِثْلانِ] (١٠)
 وقولِه:

٥٣١- ومَنْ لا يَزَلْ يَتَقَادُ اللَّمَيِّ والصَّنَا سَيْلُفَى على طولِ السُّلامةِ نادِما ويجوز أَنْ تُشْنَىٰ (إذا) الفجائيةُ عن الفاء إنْ كانت الأداةُ (إنْ) والجوابُ جملةَ اسميَّةً غيرَ طلبيَّةِ نحر ﴿وَإِنْ تُصِبَّهُمْ مَيِّنَةٌ أَبِهَا فَلَمْتَ أَنْدِيجَمْ إِنَّا هُمْ يَقْتَطُونَ﴾ (\*'.

فصل: [لحوالُ المضارعِ المقرون بالفاء أو الواو من غير جملتي الشرط] وإذا انقضتِ الجملتان ثم جئت بمضارع مقرونِ بالفاء أو الواو:

- فَلَكَ جزمُه بالعطف.

- ورفعُه على الاستثناف.

- ونصبُه بـ (أنُّ) مضمرةً وجوبًا، وهو قليلً.

قرأ عاصمٌ وابنُ عامرٍ ﴿فَيَغَيْرُ لِمَن يَشَآهُ﴾ `` بالرفع، وباقيهم بالجزم، وابنُ عبَّاسِ بالنصب، وقُرِئَ بهينً أيضًا في قوله تعالى ﴿مَن يُعْزِيلِ اللَّهُ فَسَكُ هَادِيَ لَهُمْ وَيَنْدُوهُمْ ﴿ ''.

وإذا توسَّطَ المضارعُ المقرونُ بالفاء أو بالواو بين الجملتين فالوجَّهُ الجزمُ، ويجوزُ النصبُ كقوله:

٣٣٥- ومَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضَعَ نُؤْوِهِ [ولا يخشَ ظلمُنا ما أقام ولا مَضْما ] 🗠

(١) التوبة / ٢٨ . (٢) أل عمران / ١١٥ . (٣) يونس / ٧٧ . (٤) الأصار: فالله يشكرها .

(٣) يونس / ٧٢ . (٤) الأصل: فالله يشـ (٥) الروم / ٣٦ . (١) البقرة / ٨٨٤ .

(°) الروم / ۲۱ . (۷) الأعراف / ۲۸۲ .

. (^) الواو: واو المعية. يخضع: فعل مضارع منصوب بـ (أن) مضمرة بعد واو المعية لتنزيل الشرط منزلة الاستقهام. ما أقام: المصدر المؤول في محل نصب ظرف زمان، أي: مدة إقامته . ٢٣٦ — الفعل المضارع المعرب

## فصل: [ أحوالُ فعلِ الشرط وجوابه]

ويجوز حَذْفُ ما عُلِمَ من شرط إنْ كانت الأداةُ (إنْ) مقرونةً بـ (لا) كقوله:

٥٣٣ - [فطَلَقْها فلست لها بكُفْء] وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ السُحسَمَامُ (١٠ أي: وإلا تُطَلَقْها يَعْلُ. وما عُلِمَ من جواب نحو ﴿ وَإِن اَسْتَمَلَتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا﴾ (١٠ الآية. ويجبُ حذفُ الجوابِ إن كان الدالُ عليه ما تقدَّم مثا هو جوابٌ في المعنى نحو: أنت ظالمٌ إنْ فعلت، أو ما تأخر من جواب قتم سابق نحو: ﴿ وَأَيْنِ لَيْسَتُكُ اللَّهِ مُنْ الْحَقْقُ وَالْدِينَ ﴾ (١٠.

كما يجبُ إغناءُ جوابِ الشرط عنّ جواب قسَم تأخُّر عنه نحو: إنْ تَقُمْ واللهِ أَقُمْ.

وإذا تقدَّمهما ذو خبر: جاز جعلُ الجوابِ للشُّرط مع تأخُّره ولم يجبُ خلافًا لابن مالك نحو (زيدٌ والله إنْ يقُمُ أَقْمَ).

ولا يجوز إنْ لم يتقدَّمْهما خلافًا له وللفَرَّاءِ، وقولُه:

 ٥٣٤ - أين كان ما محدِّثَتُهُ اليومَ صادقًا أَصْمَ في نهارِ القَيظِ للشمس بادِيا ضرورةً، أو اللامُ زائدةً.

وحيثُ مُحذِفَ الجوابُ اشْتُرِطَ في غير الضرورة مُضِيُّ الشرط، فلا يجوز (أنتَ ظالمٌ إنْ تفعَلْ، ولا (واللهِ إنْ تَقَمْ لأَقُومَنُّ).

—(*-}|||*|-

<sup>(</sup>١) الكف،: النظير والمكافئ. المفرق: وسط الرأس. الحسام: السيف. لها: متعلقان بـ (كف.ن). بكف: الباء: حرف جر زائد. كفء: غير (لست) مجرور لفظًا منصوب محلًا. إلا: إن: حرف شرط جازم بجزم فعلين. لا: حرف نفي .

 <sup>(</sup>٢) الأنعام / ٣٥. والجوّاب: لم يؤمنوا .

# فصلٌ في (لُو)

## لـ (لو) ثلاثةُ أَوْجُهِ:

- أحدها: أنْ تكونَ مصدريَّةً، فترادِفُ (أنْ).

وأكثرُ وقوعِها بعد (وَدُّ) نحو ﴿وَرُزُّواْ لَوْ نُنْجِنُ﴾ ١٠٠، أو (يَوَدُّ) نحو ﴿يَوَدُّ أَخَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ﴾ ٣٠.

ومن القليل قولُ قُتَيْلَةَ:

٥٣٥ ما كان ضَرُكَ لو مَنتَتَ ورُبُّما مَنَّ الفتى وهر المَغِيظُ المُختَثُ " وإذا وليها الماضي بقي على مضيَّه، أو المضارعُ تخلُّص للاستقبال كما أنَّ (أن) المصدريَّة كذلك.

الثاني: أنْ تكونَ للتَّغليق في المستقبل (¹¹)، فترادفُ (إنْ) كقوله:

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا [ومن دون رئمشينا من الأرضِ سَنِسَبُ ] (\*)
 وإذا وليها ماضٍ أوَّلَ بالمستقبل نحو ﴿وَلَيَخْشُ اللَّيْرِكَ لَوْ تَرَكُولُ﴾ (\*).

أو مضارعٌ تخلُّص للاستقبال كما في (إن) الشرطيَّةِ.

الثالث: أنْ تكونَ للتعليق في الماضي (<sup>٧</sup>)، وهو أغلبُ أقسام (لو).

وتقتضي امتناع شرطِها دائمًا خلافًا للشلوبين، لا جوابِها خلافًا للمُغرِبين، ثم إنَّ لم يكن لجوابها سببٌ غيرُه لزِمَ امتناعُه نحر ﴿ وَلَوْ شِلْنَا لَوْفَتُنَّهُ بِهَا ﴿ (^^)، وكفولك: لو كانت الشمس طالعة كان النهارُ موجودًا، وإلا لم يَلْزَمْ نحو: لو كانت الشمس طالعة

(١) القلم / ٩ . (٢) البقرة / ٩٦

(1) وهى (لو) الشرطية غير الامتناعية .

(٥) الرمس: القبر. السبسب: الصحراء. جواب (لن في يت لاحق، وهو: لظل صدى صوتي...
 (٦) النساء / ٩.

(٨) الأعراف / ١٧٦ .

رفع فاعل .

كان الضوء موجودًا، ومنه: لو لم يَخَفِ اللهَ لم يَعْصِهِ.

وإذا وليها مضارعٌ أَوْلَ بالماضي نحو ﴿لَوْ بُطِيقُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْآمَرِ لَمَنَّمَّ ۗ '''. وتختص (لو) مطلقًا بالفعل.

ويجوز أن يليها قليلًا اسمّ معمولٌ لفعل محذوف يفسّره ما بعده كقوله:

٥٣٧- أُخِلَّايَ لو غيرُ الحِمَامِ أصابكم [عَتَبْتُ ولكن ما على الموتِ مَعْتَبُ ] (")

وكثيرًا (أنَّ) وصلتُها نحو ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواً﴾ (٣) فقال سيبويه وجمهورُ البصريِّين: مبتدأً، ثم قبل: لا خبرُ له، وقبل: له خبرٌ محذوفٌ.

وقال الكوفيمون والمُمَتِّرُهُ والرَّجُّاعُ والرَّمُخْشَرِيُّ: فاعلٌ بـ (ثَبَتَ) مقدَّرًا كما قال الجميع في (ما) وصلتها في: لا أكلَّه ما أنَّ في السماء نَجْتًا.

وجوابُ (لو):

إمَّا ماضٍ معنَّى نحو: لو لم يخف الله لم يعصه.

أو وَضْعًا، وهو:

إمَّا مثبتٌ: فاقترانُه باللام نحو ﴿لَوْ نَشَاتُهُ لَجَعَلْتُنَّهُ خُطَنْمًا﴾ '' أكثرُ من تَوْكِها نحو ﴿لَوْ نَشَاتُهُ جَعَلْتُهُ أَجَاجًا﴾ ''.

وإمَّا منفيٌّ فالأمرُ بالعكس نحو ﴿وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومْ ۖ ('')، وقوله:

٣٨٥- ولو نُعْطَى الخيارَ لمَا افتَرَفْنا [ولكنْ لا خِيارَ مع الليالي] ٣٠

قيل: وقد تجابُ بجملة اسميَّة نحو ﴿لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ﴾ (4)، وقيل: الجملةُ مستأنفةٌ، أو جوابُ لقسَم مقدَّر، وإنَّ (لو) في الوجهين للتمنِّي فلا جوابُ لها.

<sup>(</sup>١) الحجرات / ٧ .

<sup>(</sup>٢) الحمام: الموت. غير الحمام: فاعل مرقوع بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، أي: لو أصابكم غير الحمام أصابكم...، وهو مضاف .

<sup>(</sup>٣) الحجرات / ٥ .

<sup>(</sup>٤) الواقعة / ٢٥ . (٥) الواقعة / ٧٠ .

 <sup>(</sup>٦) الأنعام / ١١٢ . (٧) الأصل: لو تعطى الخيار ما افترقنا .

<sup>(</sup>٨) البقرة / ١٠٣ .

# فصلٌ في (أمًا)

وهي: حرفُ شرطِ وتوكيدِ دائمًا، وتفصيلِ غالبًا.

يدُلُّ على الأوَّل مجيءُ الفاءِ بعدَها.

وعلى الثالث استقراءُ موافعها نحو ﴿فَأَمَّا ٱلْمِيْدِهُ فَلَا نَفَهْرُ﴾ (١)، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْهُ (١)، ﴿قَامًا مَنْ أَعْلَىٰ وَالْقَيْلِهِ (١) الآيات.

ومنه ﴿ فَأَمُّا اَلَّذِينَ فِي فَلُوهِمِ رَبَعٌ ﴾ ١٠٠ الآية، وقَسِيسُه في المعنى قولُه تعالى ﴿ وَالْرَّسِفُونَ فِي الْهِلْرِ ﴾ الآية، فالوقفُ دونَه، والمعنى: وأمَّا الراسخون فيقولون، وذلك على أنَّ المراة بالمتشابه ما استأثر الله - تعالى - بعلمه.

ومن تخلُّفِ التفصيل قولُك: أمَّا زيدٌ فمنطلقٌ.

وَأَمُّا الثاني فَذَكُرُه الرَّتُخْشَرِيُّ، فَقال: (أمَّا) حرفٌ يعطي الكلام فَضْلَ توكيدٍ، تقول: زيدٌ ذاهبٌ، فإذا قصدتَ أنَّه لا محالةً ذاهبٌ قلتَ: أمَّا زيدٌ فذاهبٌ، وزعم أنَّ ذلك مستخرَج من كلام سيبويه. وهي نائبةٌ عن أداةٍ شرطٍ وجملتِه، ولهذا تُؤوَّلُ بـ (مهما يكنَ من شيءٍ)، ولا بدَّ من فاء تالية لتاليها.

إلا إِنْ دخلت على قولٍ قد طُرِح استغناءً عنه بالمتقُول فيجبُ حذفُها معه كقوله تعالى ﴿ لَمَا الَّذِينَ اَسْوَذَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ ﴾ (°، أي: فيقالُ لهم أكفرتُم.

ولا تُحْذَفُ في غير ذلك إلا في ضرورة كقوله:

٥٣٩ - فأمُّنا القتالُ لا تشالَ لديكم [ولكنُّ سيرًا في عِرَاضِ المَوَاكِبِ ] (١٠ أو ندور نحو: (أمَّا بعدُ ما بالُ رجالِ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا ليستُ في كتابِ الله) (١٠).

- (١) الضحى / ٩ . (٢) أَلْ عمران / ١٠٦ .
  - (٣) الليل / ٥.
     (٤) أل عمران / ٧.
    - (٥) أل عمران / ١٠٦ .
- (1) الأصل: فلا قتال لديكم. عراض: جمع (عرض)، وهو الناحية. المواكب: الجماعة ركبانًا أو مشاة. أما: حرف شرط وتفصيل. القتال: مبتدًا مرفوع. جملة (لا قتال لديكم) في محل رفع خبر. لكن: اسمها محدوف. والجملة المجدوفة في محل رفع خبرها، أي: ولكنكم تسيرون سيزًا. .

(٧) الأصل: فما بال رجال.. .

#### فصلٌ في (لولا)، و(لو ما)

لـ (لولا)، و(لوما) وجهان:

أحدهما: أنْ يَدُلُّ على امتناع جوابِهما لوجود تاليهما، فيخْتُصَّانِ بالجمل الاسميَّةِ نحو ﴿ لَوْلَا آنُمُ لَكُمُّا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

والثاني: أَنْ يَدُلًا عَلَى التحضيض، فيختصان بالفعليَّةِ نحو ﴿لَوْلَا أَزِلَ عَلِيْنَا الْمُلَتِكِنَّهُ ('') ﴿لَٰوَ مَا تَأْنِمُنَا بِالْمُلْتِكِيِّةِ (''.

ويساويهما في التحضيض والاختصاص بالأفعال: هلًا، وألّا، وألّا، وقد يلي حرفَ التحضيض اسمٌ مُثلَقٌ بفعل:

إِمَّا مُضْمَرٍ نحو (فهلًا بِكُرَّا تلاعبُها وتلاعبُكَ)، أي: فهَلًا تَزَوَّجْتَ بِكُرًّا.

أو مُظْهَرٍ مؤخَّرٍ نحو ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَيِعْتُدُوهُ قُلْتُهِ﴾ ``، أي: هَلَّا قلتُم إذ سمعتُموه.



<sup>(</sup>۱) سبأ / ۳۱ . (۳) الحجر / ۷ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان / ٢١ .

<sup>(1)</sup> النور / ١٦ .

الإخبار بوالذيء...

#### بابُ الإخبارِ بـ (الذي) وفروعِه وبالألف واللام

## [أولًا: الإخبارُ بالذي وفروعِه]

ويسمُّيه بعضُهم بابَ السُّبك.

وهو بابٌ وضعه النحويُون للتَّدريب في الأحكام النَّحْرِيَّة كما وضع التصريفيُون مسائلُ التمرين في القواعد التصريفيَّة، والكلامُ فيه في فصلين:

## الفصل الأول: في بيان حقيقته

إذا قبلَ لكَ: كيف تُخْبِرُ عن (زيد) من قولنا (زيدٌ منطلقٌ) بالذي ؟ فاعمد إلى ذلك الكلامِ فاعملُ فيه أربعة أعمال:

أحدها: أنْ تَبَتَّذِتُه بموصول مطابق لـ (زيد) في إفراده وتذكيره، وهو (الذي). ·

الثاني: أنْ تؤخَّرَ (زيدًا) إلى آخِر التركيب.

الثالث: أنْ ترفعَه على أنَّه خبرٌ لـ (الذي).

الرابع: أنْ تجعل في مكانه الذي نقلتَه عنه ضميرًا مطابقًا له في معناه وإعرابه، فتقول: الذي هو منطلق زيد، فه (الذي) مبتداً، و(هو منطلق) مبتداً وخبر، والجملةُ صلةً لـ (الذي)، والعائدُ منها الطَّميرُ الذي جعلتُه خَلَقًا عن (زيد) الذي هو الآن كمالُ الكلام.

وقد تبيَّن بما شرحناه أنَّ (زيدًا) مُخْبَرٌ به لا عنه، وأنَّ (الذي) بالعكس، وذلك خلافُ ظاهرِ السؤال، فوجب تأويلُ كلابهم على معنى: أُخْبِرَ عن مُسَمَّى زيدٍ في حال تعبيرك عنه بالذي.

وتقولُ في نحو (بَلَّغْتُ من أخويك إلى العَمْرَيْنِ رسالةً) إذا أخبرتَ عن الناء بالذي: الذي بلّغ من أخويك إلى العمرين رسالةً أنا.

فإنْ أخبرتَ عن أخويك قلتَ: اللذان بلَّفْتُ منهما إلى العمرين رسالةَ أخواك. وعن العموين قلتَ: الذين بلُّفْتُ من أخويك إليهم رسالةً العمرون. أو عن الرسالة قلت: التي بلَّغْتُها من أخويك إلى العمرين رسالةً، فتقدَّم الضميرَ وتَصِلُه لأنَّه إذا أمكن الوصلُ لم يجُز العُدول إلى الفصل، وحينئذِ فيجوز حذفُه، لأنَّه عائدٌ متصلَّ منصوبٌ بالفعل.

## الفصل الثاني: في شروط ما يُخْبَر عنه

اعْلَمْ أَنَّ الإخبارَ إِنْ كَان بـ (الذي) أو أحدِ فروعِه اشتُرِطَ للمُخْبَرِ عنه سبعةُ شروطٍ:

- أحدُها: أن يكون قابلاً للتأخير، فلا يُشْتِرُ عن (أيُهم) من قولك: أيُهم في الدار، لأنك تقول حينئذ: الذي هو في الدار أيُهم، فتُزِيلُ الاستفهامَ عن صدريَّته، وكذا القولُ في جميع أسماء الاستفهام، والشرط، و(كم) الخبريَّة، و(ما) التعجُبيَّة، وضمير الشأن لا يُخْتِرُ عن شيء منها لِمَنا ذكرنا.

وفي التسهيل أنَّ الشرطَ أنَّ يقبل الاسمُ أو خَلَفُه التأخيرَ، وذلك لأنَّ الضمائرَ المتصلةَ كالتاء من (قمتُ) يُخْبَرُ عنها مع أنَّها لا تَتَأَخُّرُ، ولكنْ يتأخُّرُ خَلَفُها، وهو الضميرُ المنفصل، فتقولُ: الذي قام أنا.

- الثاني: أنْ يكون قابلًا للتعريف، فلا يُحْبَرُ عن الحال والتعييز، لأنَّكَ لو قلتَ في (جاء زيدٌ ضاحكًا): (الذي جاء زيد إيَّاه ضاحكً) لكنتَ قد نصبتَ الضميرَ على الحال، وذلك معتَبِعٌ، لأنَّ الحالَ واجبُ التنكير، وكذا القولُ في نحوه، وهذا القَيْدُ لم يذكره في التسهيل.

– الثالث: أنْ يكونَ قابلًا للاستغناء عنه بالأجنبئ، فلا يُخْبَرُ عن الهاء من نحو: زيدٌ ضربتُه، لأنّها لا يُستَفْنى عنها بالأجنبيّ كعمرٍو، وبَكْرٍ.

وإنَّما امتنع الإخبارُ عمَّا هو كذلك، لأنَّك لو أخبرتَ عنه لقلتَ: الذي زيدٌ ضربتُه هو، فالضميرُ المنفصلُ هو الذي كان متصلاً بالفعل قبل الإخبار، والضميرُ المتصلُ الآنَّ خَلَفٌ عن ذلك الضميرِ الذي كان متصلاً، ففصلتَه وأخْرَتُه، ثم هذا الضميرُ المتصلُ إِنْ قدُرْتُه رابطًا للخبر بالمبتدأ الذي هو (زيد) بقي الموصولُ بلا عائد، وإنْ قدُرْتُه عائدًا على الموصول بقى الخبر بلا رابط. - الرابع: أن يكون قابلاً للاستغناء عنه بالمضمر، فلا يُخير عن الاسم المجرور به (حتى)، أو به (مُذُ)، أو (مُثُذُ)، لأَنْهُنَّ لا يجرُزنَ إلا الظاهر، والإحبارُ يستدعي إقامةً ضمير مُقامَ المُخْتِر عنه كما تقدَّم، فإذا قبل (سَرَّ أَبا زيد قُرْبٌ من عمرو الكريم) جاز الإخبارُ عن الباقي، وأنَّ الضميرُ لا يَخَلُقُهُنَّ: أَمَّا الأَبُ فلأن الضميرُ لا يُعلَّقُ به جارٌ ومجرور ولا غيره، وأمَّا الضمير لا يُوصَف به، نعم إنَّ أخبرتَ عن المضاف والمضاف إليه ممّا فأخّرتَ ذلك وجعلتَ مكانة ضميرًا جاز، فتقولُ في الإخبار عن المضاف المنضاف إليه ممّا فأخّرتَ ذلك وجعلتَ مكانة ضميرًا جاز، فتقولُ في الإخبار عن المضافين: الذي سَوَّة قُرْبٌ من عمرٍو الكريم أبو زيد، وكذا الباقي.

- الخامس: جوازُ وُرودِه في الإثبات، فلا يُخْبَرُ عن (أحدِ) من نحو: ما جاءني أحدٌ، لأنّه لو قيل (الذي ما جاءني أحدٌ) لزم وقوعُ (أحدِ) في الإيجاب.

- السادس: كونُه في جملةً خبريَّةٍ، فلا يُخْبَرُ عن الاسم في مثل (اضرِبْ زيدًا)، لأنَّ الطُّلَبَ لا يقعُ صلةً.

- السابع: ألا يكونَ في إحدى جملتين مستقلتين نحو (زيدٍ) من قولك (قام زيدٌ وقعد عمرُو) بخلاف (إنْ قام زيدٌ قعد عمرُو).

# [ثانيًا: الإخبارُ بالألف واللام]

وإنْ كان الإخبارُ بالألف واللام اشْتُرِطَ عَشْرَةُ أمورٍ: هذه السبعةُ، وثلاثةٌ أُخَرُ وهي:

- أنَّ يكون المخبِّرُ عنه من جملة فعليَّة.

- وأنْ يكون فعلُها متصرَّفًا.

- وأنْ يكون مُقدَّمًا.

فلا يُخْبَرُ بـ (أل) عن (زيدٍ) من قولك: زيدٌ أخوك.

ولا من قولك: عسى زيدٌ أن يقوم.

ولا من قولك: ما زال زيدٌ عالمًا.

ويُخْبَرُ عن كلُّ من الفاعل والمفعول في نحو قولك: وقي اللهُ البطلَ، فتقول: الواقي

البطلَ اللهُ، والواقيهِ اللهُ البطلُ، ولا يجوز لك أن تحذِفَ الهاء، لأنَّ عائدَ الأَلفِ واللام لا يُخذَف إلا في ضرورة الشعر كقوله:

٠٥٠- ما المُسْتَغِزُ الهَوَى محمودَ عاقبة [ولو أُتِيحَ له صَغْوٌ بلا كَنَنِ] <sup>(۱)</sup> فصل: [وفعُ صلةِ (أل) للضمير]

وإذا رفعتْ صلةً (أل) ضميرًا راجعًا إلى نفس (أل) استتَر في الصلة ولم يبرُز، تقولُ في الإخبار عن التاء من (بَلَغْتُ) في المثال المتقدَّم: المُبَلِّغُ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا، ففي (المُبَلِّغ) ضميرٌ مستتر، لأنَّه في المعنى لـ (أل)، لأنَّه خَلَفٌ عن ضمير المتكلَّم، و(أل) للمتكلَّم، لأنَّ خبرَها ضميرُ المتكلَّم، والمبتدأُ نفسُ الخبرِ.

وإنَّ رفعتْ صلةُ (أل) ضميرًا لغير (أل) وجب بروزُه وانفصالُه كما إذا أخبرتَ عن شيء من بقيَّة أسماء المثال، تقولُ في الإخبار عن (الأخوين): المُبَلِّغُ أنا منهما إلى المعرين رسالة أخواك، وعن (العمرين): المُبَلِّغُ أنا من أخويك إليهم رسالة المَعْرون، وعن (الرسالة): المُبَلِّغُها أنا من أخويك إلى العمرين رسالةً، وذلك لأنَّ التبليغَ فِعْلُ المتكلِّم، وزال) فيهن لغير المتكلِّم، لأنَّها نفسُ الخبر الذي أخُرَته.

<sup>(</sup>١) الأصل: ما المستفزه الهوى محمود عاقبة .

#### هذا باب العَدَد

اغْلَمْ أَنَّ الواحدَ والاثنين يخالفان الثلاثةَ والعشرةَ وما بينهما في حُكْمَيْنِ:

أحدهما: أنَّهما يُذَكِّرانِ مع المُذَكِّر، فتقولُ: واحدٌ واثنان، ويُؤنَّثان مع المُؤنَّث، فتقولُ: واحدةً واثنتان.

والثلاثةُ وأخوائها تجري على العكس من ذلك، تقول (ثلاثةُ رجالِ) بالناء، و(ثلاثُ إِمَاعٍ، بَتْزَكِها، قال الله تعالى ﴿مَنْخَرَهَا عَلَيْهِمْ مَنْجَ لَيَالِ وَثَكَنِينَةَ لَيَالِمٍ﴾ (١٠.

والثاني: أنَّهما لا يُجمع بينهما وبين المعدود، لا تقولُ: واحدُ رجلٍ، ولا اثنا رجلين، لأنُّ قولُك (رجل) يفيد الجنسيَّة والوَّحْدَة، وقولَك (رجلان) يفيد الجنسيَّة وشَّفْعَ الواحد، فلا حاجةً إلى الجمع بينهما.

وأمًّا البواقي فلا تُستَفادُ العِدَّةُ والجنس إلا من العدد والمعدود جميمًا، وذلك لأنَّ قولَك (ثلاثة) يفيد العِدَّة دون الجنس، وقولَك (رجال) يفيد الجنس دون العدة، فإنْ قصدتَ الإفادتين جمعتَ بين الكلمتين.

## فصل: [مميِّزُ العددِ من الثلاثة إلى العشرة]

مميرٌ الثلاثةِ والعشرةِ وما بينَهما:

إِنْ كَانَ اسمَ جنس كَشَجَرِ، وتَشْرِ، أو اسمَ جَسْع كَقَوْم، ورَهْطِ خُفِضَ بـ (بِنْ)،
تقول: ثلاثةً من التَّمْرِ، وعَشَرَةً من القوم، قال الله تعالى ﴿ فَخَذْ أَرْبَلَةً مِنَ الطَّيْرِ ﴾ ("،
وقد يُخْفَضُ بإضافة العدد نحو ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْكِينَة نِسْمَةٌ رَهْطِ ﴾ ("، وفي الحديث (ليس فيما دونَ خَسْ ذَوْدِ صَدَقَةً)، وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) الحاقة / ٧ . البقرة / ٢٦٠ . (٢)

<sup>(</sup>٣) النمل / ٤٨ .

<sup>(</sup>عُ) اللَّهُودُ: يطلق على عدد من الإبل، يقال: هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، ويقال غير ذلك. وقال المبرد: أراد بثلاث ذود ثلاث نه ق .

وإنْ كان جمعًا خُفِضَ بإضافةِ العددِ إليه نحو: ثلاثةُ رجالٍ.

ويُعْتَبَرُ التذكيرُ والتأنيثُ مع اسمَي الجمعِ والجنسِ بحسَبِ حالِهما، فيُعطَى العددُ عكسَ ما يستحقُّه ضميرُهما:

فتقولُ (ثلاثةٌ من العنم) بالتاء، لأنَّك تقولُ (غَنَمٌ كثيرٌ) بالتذكير.

و(ثلاثٌ من البطُّ) بتوك التاء، لأنَّك تقولُ (بطُّ كثيرة) بالتأنيث، و(ثلاثُّ من البقر)، أو (ثلاثٌ)، لأنَّ في (البقر) لغنين التذكيرَ والتأنيث، قال اللهُ تعالى ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنَبُهُ عَلِيَنَا﴾ (''، وقُرِئَ ﴿قَشَبَهَتْ﴾ .

ويُعْتَبَران مع الجمع بحالٍ مفردِه، فلذلك تقولُ (ثلاثةُ إصطبلاتٍ)، و(ثلاثةُ حمُّاماتِ) بالتاء فيهما اعتبارًا بالإصطبل والحمام، فإنَّهما مذكُّران، ولا تقولُ (ثلاث) بتركها اعتبارًا بالجمع خلافًا للبغداديِّين.

ولا يُعتبرُ من حالِ الواحد حالُ لفظِه حتى يُقال (ثلاثُ طُلحاتِ) بترك الناء، ولا حالُ معناه حتى بقال (ثلاثُ أَشْخُصِ) بتركِها تريد نسوة، بل يُنْظُرُ إلى ما يستَجمُّه المفردُ باعتبار ضميره، فيُعْكَسُ حكمُه في العدد، فكما تقولُ (طلحةُ خَضَر)، و(هندٌ شخصٌ جميل) بالتذكير فيهما تقولُ (ثلاثةُ طَلَخاتِ)، و(ثلاثةُ أَشْخُصِ) بالناء فيهما، فأمَّا قولُه:

٥٤٢ - إذ فكان مِجني دون مَنْ كنتُ أتَّقِي] ثلاث شُخُوص كاعِبانِ ومُفصِرُ (")
 فضرورة، والذي سهَّل ذلك قوله (كاعبان ومعصر)، فاتصل باللفظ ما يُعَضَّدُ
 المعنى المُراد، ومع ذلك فليس بقياسِ خلافًا للناظم.

وإذا كان المعدودُ صفةً فالمُعْتَبَرُ حالُ الموصوفِ المَنْوِيُّ لا حالُها، قال الله تعالى

<sup>(</sup>١) البقرة / ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المجن: الترم، والمراد به ما يتقي به الكاشعين والرقباء. أتقي: أحذر وأجانب , أجاني وأجعل يبني ويشهر وقابة . وبينهم وقابة. شخوص: جمع شخص)، وهو الشبح يرى من بعيد، والمراد بالإنسان. كاعبان: عشر (كاع»)، وهي الجارية حين يبدو ثديها. للعصر: الجارية منى دخلت في عصر شبابها. مجني: خبر (كان) مقدم منصوب وعلامة نصبه القنحة المقدرة، وهو مضاف. ثلاث شخوص: اسم (كان) مؤخر مرفوع .

﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَتَنَالِهَا ﴾ (١٠) أي: عشرُ حسناتِ أمثالِها، ولولا ذلك لقيل (عشرة)، لأنَّ المِثْلَ مُذَكِّر، وتقولُ (عندي ثلاثةُ رَبْعَاتٍ) بالتاء إنْ قدَّرْتَ رجالًا، وبتَرْكِها إنْ قَدَّرْتَ نساءً، ولهذا يقولون (ثلاثةُ دَوَابٌ) بالتاء إذا قصدوا ذكورًا، لأنَّ الدَّابَّة صفةٌ في الأصل، فكأنُّهم قالوا: ثلاثة أخيرَةِ دَوَابٌ، وسُمِعَ (ثلاثُ دَوَابٌ ذُكُور) بترك التاء، لأنهم أُجْرَوا الدُّابَّة مُجرى الجامد، فلا يُجرونها على موصوف.

# فصل: الأعدادُ التي تُضافُ للمعدود عشرة:

#### وهي نوعان:

أحدهما: الثلاثةُ والعشرة وما بينهما، وحَقُّ ما تضافُ إليه أن يكون جمعًا مكسَّرًا منِ أبنية القِلَّةِ نحو (ثلاثةُ أَفْلُسِ)، و(أربعةُ أَعْلِدٍ)، و ﴿سَبَّعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ (١)، وفد يَتَخَلُّفُ كلُّ واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة.

فيُضافُ للمفرد، وذلك إنْ كان مئةً نحو (ثلاثُ مئةٍ)، و(تسعُ مئةٍ)، وشَذَّ في الضرورة قوله:

8°0 - ثلاثُ مِثينَ للملوكِ وَفَى بها [ردائي وجَلَّتْ عن وجوهِ الأهاتِم] (٣) ويُضافُ لجمع التصحيح في مسألتين:

إحداهما: أنْ يُهْمَلَ تكسيرُ الكلمةِ نحو ﴿سَبْعَ سَمَوْتُو ﴾ (٤٠) (وخمسُ صلواتٍ)، و ﴿ سَبُّعَ بَقَرَتِ ﴾ ١٠٠.

والثانية: أَنْ يُجاوِرَ مَا أُهْمِلَ تكسيرُه نحو ﴿ وَسَمْعَ سُنْبُكُتِ ﴾ (١٠)، فإنَّه في التنزيل مجاوزٌ لـ ﴿سَبْعُ بَقَرَٰتِ﴾ .

ويُضافُ لبناءِ الكَثْرَةِ في مسألتين:

إحداهما: أَنْ يُهْمَلَ بناءُ القِلَّةِ نحو: ثلاثُ جَوار، وأربعةُ رجالٍ، وخمسةُ دراهمَ.

<sup>(</sup>١) الأنعام / ١٦٠ . (١) لقمان / ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) جلت: كشفت. وجوه: عظماء وأعيان. الأهاتم: جمع (أهتم)، وهم بنو سنان الأهتم . (٥) يوسف / ٤٣ . (٤) البقرة / ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) يوسف / ٤٣ .

والثانية: أن يكون له بناءً قِلَّةٍ، ولكنَّه شاذٌ قياسًا أو سماعًا، فيُنَزُّلُ لذلك منزِلةً المعدوم.

فالأولُ نحوُ ﴿ ثَلَثَقَةً مُوْوِيٍّ ﴾ ``، فإنَّ جمع (قَرْءٍ) بالفتح على (أقراء) شاذٌّ.

والثاني نحو (ثلاثةُ شُسُوعٍ)، فإنَّ (أَشْسَاعًا) قليلُ الاستعمال.

النوع الثاني: المئةُ والألفُ، وحقُهما أنْ يُضافا إلى مفرد نحو ﴿ يَاتَةَ جَلَنَّوَ ﴾ "، و﴿ أَلَفَ سَنَقِهُ ".

وقد تُضافُ المثةُ إلى جمع كقراءة الأخوين `` ﴿ لَلَّكَ مِأْتُمْ سِنِيرَ ﴾ ``، وقد تُمَيُّرُ بمفرد منصوب كقوله:

إذا عاش الفتى مِثَنَيْنِ عامًا [فقد ذَهَبُ اللذاذةُ والفَتَاءُ] (\*)
 فصل: إذا تجاوَزْتُ العشرة جئت بكلمتين

- الأولى: النَّيف، وهو التسعةُ فما دونها، وحكمتُ لها في التذكير والتأنيث بما ثَبَتَ لها قبل ذلك، فأجريتَ الثلاثةُ والتسعةُ وما بينهما على خلاف القباس، وما دون ذلك على القياس إلا أنَّك تأتي بأحد، وإحدى مكانَ واحد، وواحدة، وتُبني الجميعَ على الفتح إلا اثنين، واثنتين، فتعربُهما كالمثنى، وإلا ثماني، فلك فتحُ الباء وإسكانُها، ويقِلُ حَذْفُها مع بقاء كسرِ النون ومع فتجها.

- والكلمة الثانية: العشرة، وترجِعُ بها إلى القياس، التذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث، وتبنيها على الفتح مطلقًا، وإذا كانت بالتاء سَكُنْتَ شينَها في لغة الحجازين، وكَسَرْتُها في لغة تعيم، وبعشُهم يفتحها.

وقد تبيئن مثا ذكرنا أنَّك تقول (أحدَ عَشْرَ عبدًا)، و(اثنا عشرَ رجلاً) بتذكيرهما، و(ثلاثةً عشرَ عبدًا) بتأنيث الأول، وتذكير الثاني، وتقولُ (إحدى عشرةً أَمَّةً)، و(اثنتا عشرةً جارية) بتأنيثها، و(ثلاثَ عشرة جاريةً) بنذكير الأول، وتأنيث الثاني.

(٢) النور / ٢ .

<sup>(</sup>١) اليقرة / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٩٦ . (٤) هما حمزة والكسائي .

 <sup>(</sup>٥) الكهف / ٢٥ . ١ الفتاء: الشباب .

فإذا جاوزت التسعة عشرَ في التذكير والتسعَ عشرةَ في التأنيث استوى لفظُ المذكَّر والمؤنث، تقول: عشرون عبدًا، وثلاثون أمَّةً.

وتمبيزُ ذلك كلَّه مفردٌ منصوب نحو ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَمَّدَ عَثَرَ كَوْبَكُهُ ''، ﴿إِنَّ عِـذَةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَنْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ ''، ﴿وَوَعَدَنَا مُوسَىٰ الْكَثِيرَ لِبَنَّةُ وَأَنْمَنْنَا بِمَشْرِ فَنَمَّ مِيقَتُ رَفِيهِ أَنْقِيدِكَ لِبَلِقًا﴾ ''، ﴿إِنَّ مَثْنَا أَنِي لَمُ فِيثُمُّ وَيَشَوْنَ ثَجْبُكُهُ ''،

وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَقَلَّمَتُهُمُ أَتَنَقَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ﴾ (0)، فـ ﴿ أَشْبَاطًا ﴾ بَدَلٌ من ﴿ أَثْنَقَ عَشْرَةً ﴾ ، والتعبيرُ محذوف، أي: النتي عشرة فِرْقَة، ولو كان ﴿ أَسْبَاطًا ﴾ تعبيرًا لذُكْرَ المُدْبِطُ ، الله المدان، لأن (السّبط ) مُذَكِّر.

وزعم الناظمُ أنَّه تمييز، وأنَّ ذِكْرَ ﴿أَمَّكَأَ ﴾ رجُّح حكمَ التأنيث كما رجُّحَه ذِكْرُ (كاعبان)، و(معصر) في قوله:

٥٤٥ - [ فكان يجنّي دون مَنْ كنتُ أَتَّقِي] ثلاثُ شُخُوصٍ كاعِبانِ ومُعْصِرُ (١٠)
 فصل: [إعرائُ العدد المركّف]

ويجوز في العدد المركّب غيرِ (اثنيّ عشرً)، و(اثنتيّ عشرةً) أن يُضاف إلى مستّجقً المعدود، فيُستَغْنَى عن التمييز نحو (هذه أحدّ عشرَ زيدٍ).

ويجبُ عند البصريِّين بقاءُ البناءِ في الجزأين.

وحكى سيبويهِ الإعرابَ في آخر الثاني كما في (بَعْلَبَكُ)، وقال: هي لغةٌ رديئة.

وحكى الكوفئون وجهًا ثالثًا، وهو أن يُضاف الأوَّلُ إلى الثاني كما في (عبدِ الله) نحو: ما فعلتُ خمسةُ عَشْرِكَ.

وأجازوا أيضًا هذا الوَجْهَ دون إضافة استدلالًا بقوله:

٥٤٦ كُلُفَ من عَنَائِهِ وشِفْوَتِهُ بنتَ ثماني عَشْرَةِ من حِجْتِهُ

<sup>(</sup>١) يوسف / ٤. (٢) التوبة / ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الأعراف / ١٤٢ . (٤) ص / ٢٣ . (٥) الأعراف / ١٦٠ . (٦) تقدم يرقم / ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الاعراف / ١٦٠ . (٧) من حجته: من عامه ذلك. وقد أضاف (ثماني) إلى (عشرة) مع عدم إضافتها إلى غيرها .

#### فصل: [ صياغةُ اسم الفاعل من العدد]

ويجوزُ أَنْ تصوعَ من (الثين)، و(عشرة) وما بينهما اسمَ فاعل كما تصوعُه من (فَعَل)، فتقولُ: ثانٍ، وثالثٌ، ورابعٌ إلى العاشِر كما تقولُ (ضارِب)، و(قاعِد)، ويجبُ فيه أبدًا أَنْ يُذَكِّرُ مع المُذَكِّر ويُؤثِثُ مع المُؤثِّث كما يجبُ ذلك مع (ضارِب) ونحوه، فأمَّا ما دون الاثنين فإنَّه وُضِعَ على ذلك من أوَّلِ الأمر، فقيل: واحدِّ وواحدةٌ.

ولك في اسم الفاعل المذكور أنْ تستَغمِلَه بحسَبِ المعنى الذي تريده على سبعة أوجه:

أحدها: أنْ تستغيلَه مفردًا لِيُفِيدَ الاتصافَ بمعناه مُجَرَّدًا، فتقول: ثالثٌ ورابعٌ، قال:

٧٤٥- [تَوَهَّمْتُ آباتِ لها فعرفتُها] لِسِتَّةِ أعوامٍ وذا العامُ سَابِعُ (١٠ الثاني: أنْ تستغبلُه مع أصله ليُفِيدُ أنَّ الموصوفَ به بعضُ تلك العِدَّة المعينة لا

الشائمي: ان تستقيله مع اصله ليقيد ان الموصوف به بعض تلك العِدة المعينة لا غيرًا، فتقولُ: خامسُ خمسةٍ، أي: بعضُ جماعةٍ منحصرةٍ في خمسة.

ويجبُ حينتَهُ إضافتُه إلى أصله كما يجبُ إضافةُ البعضِ إلى كلَّه، قال الله تعالى ﴿إِذَّ أَشْرَبُهُ ٱلَّذِينَ كَنَكُوا ثَانِينَ ٱلنَّيْنِ﴾ (\*\*، وقال تعالى ﴿لَقَدْ حَكَفَرَ الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلَيْفَةً﴾ (\*\*.

وزعم الأخفشُ وقطربُ والكسائيُّ وثعلبٌ أنَّه يجورُ إضافةُ الأول إلى الثاني ونصبُه إيَّاه كما يجوزُ في (ضارب زيدٍ).

وزعمَ الناظمُ أنَّ ذلك جائزٌ في (ثانٍ) فقط.

الثالث: أنْ تستفيلُهُ مع ما دونَ أصله لِفَغيدَ معنى التَّصْبِير، فتقول: هذا رابعُ ثلاثةٍ، أي: جاعلُ الثلاثةِ بنفسه أربعةً، قال الله تعالى ﴿مَا يَكُونُ مِن جُّوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَهَ إِلَّا هُوَ سَاوِمُهُمْ﴾ (١٠.

ويجوزُ حينقذِ إضافتُه وإعمالُه كما يجوزُ الوجهان في (جاعلٍ)، و(مُصَيِّرٍ) ونحرِهما.

<sup>(</sup>١) آيات: جمع (أية)، وهي العلامة . (٢) التوبة / ٤٠ .

ولا يُشتَعْمَلُ بهذا الاستعمال (ثاني)، فلا يُقال: ثاني واحدٍ، ولا ثانٍ واحدًا، وأجازه بعضُهم، وحكاه عن العرب.

الرابع: أنْ تَشتَغْمِلُهُ مع العشرة ليفيدُ الاتصافَ بمعناه مقيدًا بمصاحبة العشرة، فتقول (حادي عَشَر) بتذكيرهما، و(حاديةً عشرةً) بتأنيثهما، وكذا تصنعُ في البواقي: تذكِّرُ اللفظين مع المذكر، وتؤنَّتُهما مع المؤنث، فتقول: الجزءُ الخامسَ عشر، والنقائةُ السادسةً عشرةً.

وحيثُ استعملتَ الواحدَ أو الواحدة مع العشرة أو مع ما فوقها كالعشرين فإنَّك تُقْلِبُ فاعِهما إلى مَوْطِن لامِهما، فتصيّرُهما ياءً، فتقول: حادٍ وحادية.

الخامس: أنْ تَسْتَغْمِلُه معها ليفيدَ معنى (ثاني اثنين)، وهو انحصارُ العِدَّةِ فيما ذُكِرَ، ولك في هذه الحالة ثلاثةُ أُوجهِ:

أحدها: وهو الأصلُ، أنْ تأتي بأربعة ألفاظ، أوَّلُها الوصفُ مركَّبًا مع العشرة، والثالثُ ما اشتُقُ منه الوصفُ مركِّبًا أيضًا مع العشرة، وتضيفَ جملةَ التركيبِ الأول إلى جملة التركيب الثاني، فتقول: ثالثَ عشرَ ثلاثةَ عشرَ.

الثاني: أنْ تَحْذِفَ (عشر) من الأول استغناءً به في الثاني، وتُعْرِبَ الأولَ لزوالِ التركيب، وتضيفة إلى التركيب الثاني.

الثالث: أنْ تَحْذِفَ العِقدُ من الأول، والنَّئِفَ من الثاني، ولك في هذا الوجه وجهان: أحدُهما: أنْ تُعْرِبَهُما لزوالِ مقتضى البناء فيهما، فتجري الأول بمُقْتَضَى مُحَكِّمِ العواملِ، وتَجُرُ الثاني بالإضافة.

ر ب رسي ... والمتحد الثاني: أنْ تعربَ الأول، وتبني الثاني، حكاه الكسائي وابنُ السُّكِيت وابنُ كَيْسَانَ، ووجهه أنَّه قَلْرَ ما محنِف من الثاني، فبقي البناءُ بحاله، ولا يُقَاسُ على هذا الوجه لقِلَيْه، وزَعَمَ بعضُهم أنَّه يجوزُ بناؤهما لحلول كلَّ منهما مَحلُّ المحذوفِ من صاحبِه، وهذا مردود، لأنَّه لا دليلَ حينفذِ على أنَّ هذبن الاسمين مُنتَزعان من تركيبين بخلاف ما إذا أغربَ الأولُ.

ولم يذكرِ الناظمُ وابنُه هذا الاستعمالُ الثالث، بل ذكرا مكانَه أنَّك تَقْتَصِرُ على التركيب الأول باقيًا بناء صَدْرِه، وذكرا أنَّ بعضَ العربِ يُعْرِبُه، والتحريرُ ما قدَّمْتُه.

السادس: أنْ تَسْتَغْمِلَه معها لإفادة معنى (رابع ثلاثة)، فتأتي أيضًا بأربعة ألفاظ، ولكنْ يكونُ الثالثُ منها دونَ ما اشتُقُ منه الوصفُ، فنقول: رابعَ عَشَرَ ثلاثةً عشرَ. أجاز ذلك سيبويه، ومنعَه بعشهم.

وعلى الجواز فيتمثين بالإجماع أن يكونَ التركيبُ الثاني في مَوْضِع خَفْضٍ، ولك أنْ تَخذِفَ العشرة من الأول، وليس لك مع ذلك أنْ تَخذِفَ التَّكِفَ من الثاني للإلياس. السابع: أنْ تَشتَغيلُه مع العشرين وأخواتها، فتقدَّمه وتعطف عليه العقدَ بالواو.

#### هذا بابُ كِناياتِ الْعَدَد

وهي ثلاثةً: كمْ، وكأيُّ، وكَذَا.

أمًّا (كَمْ) فتنقسم إلى:

استفهاميَّةِ بمعنى: أيُّ عددٍ.

وخَبَريَّةِ بمعنى: كثير.

ويشتركان في خمسة أمور:

كونِهما كنايتين عن عددٍ مجهولِ الجنس والمقدار.

وكونِهما مبنيين.

وكونِ البناء على السكون.

ولزوم التَّصْدير.

والاحتياج إلى التمييز.

ويفترقان أيضًا في خمسة أمور أيضًا:

جڙه به (من) مضمرةً جوازًا إنْ مُحِوَّتْ (كم) بحرف نحو: بكم درهم اشتريتَ ثوبَكَ؟ وتُمُيِّزُ الخَبْرِيَّة بمجرور مفرد أو مجموع نحو: كم رجالِ جاؤوك! وكم امرأةٍ جاءتك! والإفرادُ أكثرُ وأبلغ.

والثاني: أنَّ الخبرية تحتص بالماضي كـ (رُبُّ)، ولا يجوز (كم غلمانِ سأملِكُهم) كما لا يجوز (رُبُّ غلمانِ سأملِكُهُم).

ويجوز: كم عبدًا ستشتريه؟

والثالث: أنَّ المتكلِّم بها لا يستدعى جوابًا من مُخَاطِّبه.

والرابع: أنْ يَتَوَجُّه إليه التصديقُ والتكذيب.

والخامس: أنَّ المُثِدَلَ منها لا يَقْتَرِنُ بهمزة الاستفهام، تقول: كم رجالُ في الدار

عشرون، بل ثلاثون، ويقال: كم مالُك أعشرون أم ثلاثون؟

تنبيه: يُروى قولُ الفرزدق:

 ٨٥٥- كم عمة لك يا جَرِيرُ وخالةٍ فَدْعَاءَ قد حَلَبَتْ على عِشَارِي ··· بجَرُّ (عمة)، و(خالة) على أنَّ (كم) خبريَّةٌ.

وبنصبهما، فقيلَ: إنَّ تميمًا تُجِيزُ نصبَ مُمَيِّز الخبريَّةِ مفردًا، وقيلَ: على الاستفهام التُّهَكُمِيُّ، وعليهما فهي مبتدأً، و(قد حلبت) خبرٌ، والتاءُ للجماعة، لأنُّهما عمَّاتٌ وخالات.

وبرفعِهما على الابتداء، و(حلبت) خبرٌ للعمة أو الخالة، وخبرُ الأخرى محذوفٌ، وإلا لقيل: قد حلبتا، والتاءُ في (حلبت) للرَحْدَةِ، لأنَّهُما عمةٌ واحدة وخالةٌ واحدة، و(كم) نصبٌ على المصدريَّة أو الظرفيَّة، أي: كم حَلْبَةٌ أو وَقْتًا.

وأمًّا (كأيُّ) فبمنزلة (كم) الخبريَّةِ:

في إفادةِ التكثير.

وفي لزوم التصدير.

وفي انجرارِ التمييز إلا أنَّ جَرَّه بـ (من) ظاهرةً لا بالإضافة، قال الله تعالى ﴿وَكَأَيْنَ مَن دَآبَةِ لَا غَيلُ رِزْفَهَا ﴿ ١٠٠.

وقد يُنْصَب كقوله:

٩٤٥- اطُرُدِ البأسَ بالرَّجا فكأيُّ آلِمًا حُمَّ يُسْرُهُ بعدَ عُسْر ١٠٠ وأمًّا (كذا) فيُكْنَى به عن العددِ القليل والكثير.

ويجبُ في تمييزها النصبُ.

وليس لها الصَّدْرُ.

فلذلك تقولُ: قَبَضْتُ كذا وكذا درهمًا.

(۱) الأفدع: الذي يمشي على ظهر قدميه، والفدع اعوجاج الرسغ من الرجل واليد، وهو من صفات العبيد والإماء. العشار: جمع (عُشَراء)، وهي الناقة التي أنى على وضعها عشرة أشهر . (۲) العنكبوت / ۲۰ . (۲)

#### هذا بابُ الحِكايَةِ

حكايةُ الجُملِ مُطَّرِدةً بعد القول نحو ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ (١١)، ويجوزُ حكايتُها على المعنى، فنقولُ في حكاية (زيدٌ قائمٌ): قال عمرُو قائمٌ زيدٌ، فإنْ كانت الجملةُ مَلْحُونَةُ تَعَيِّنَ المعنى على الأصّعُ.

وحكايةُ المفردِ في غير الاستفهام شاذَّةً كقول بعضهم (ليس بقرشيًا) ردًّا على مَنْ قال: إنَّ في الدار قرشيًا.

وأمَّا في الاستفهام فإنَّ كان المسؤولُ عنه نكرةً والسؤالُ بـ (أيَّ) أو بـ (مَنْ) مُحكِيَ في لفظ (أيًّ)، وفي لفظ (مَنْ) ما تُبَتَ لتلك النكرةِ المسؤولِ عنها من رفع ونصب وجَرُّ وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع.

تقولُ لمَنْ قال (رأيتُ رجلًا وامرأةً وغلامين وجاريتين وبنين وبناتٍ): أيًّا وأيَّةً وأيَّين وأيَّتِين وأيِّينَ وأيَّاتٍ.

وكذلك تقولُ في (مَنْ) إلا أنَّ بينهما فرقًا من أربعةِ أَوْجُهِ:

أحدها: أنَّ (أيًّا) عامَّةٌ في السؤال، فيُشأَلُ بها عن العاقل كما مَثَلُنا، وعن غيره كقول القائل: رأيتُ حمارًا، أو حمارين، و(مَرُّ) خاصَّةٌ بالعاقل.

الثاني: أنَّ الحكاية في (أيًّ) عامَّةٌ في الوقف والوصل، يُقالُ: جاءني رجلان، فتقول: أيَّانْ، أو أيَّانِ يا هذا.

والحكاية في (مَنْ) خاصَّة بالوقف، تقولُ (مَنَانْ) بالوقف والإسكان، وإذْ وَصَلْتَ قلتَ (مَنْ يا هذا) وبَطَلَتِ الحكايةُ، فأمَّا قولُه:

٥٥٠- أَتُوا ناري فقلتُ مَنُونَ أَنتمَ [فقالوا الجِنُّ قلتُ عِمُوا ظَلاما] ١٠٠

<sup>(</sup>۱) مريم / ۳۰ . (۲) عموا ظلامًا: تحمية عربية. منون: من: اسم استفهام مبنى على السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل

٣) عموا طلانة: عجد حريمة. هزرنة من اسم استفهام ميني على السطون القفد منع من ظهوره النشال انحل بالحركة المناسبة للحرف الذي جليته الحكاية في محل رفع مبتدأ. الواو والنون: حرفان زائدان للحكاية. أنتم: ضمير منفصل في محل رفع خير الجن: غير لمبتدأ محذوف، أي: تحن الحن. ظلائاً: ظرف زمان منصوب متعلق بالقعل (عموا). والأصل: من أشع .

فنادِرٌ في الشعر، ولا يُقاس عليه خلافًا ليُونُسَ.

الثالث: أن (أيًّا) يُحكى فيها حركاتُ الإعراب غيرَ مُشْبَعَةِ، فنقولُ: أيَّ، وأيًّا، وأيٍّ. ويجبُ في (مَنُ الإشباعُ، فنقولُ: مَثُو، ومَنَا، ومَني.

الرابع: أنَّ ما قبلَ تاءِ التأنيث في (أيِّ) واحبُ الفتح، تقولُ: أيُّهُ، وأَيِّتَانِ.

ويجوزُ الفتخ والإسكانُ في (مَنْ)، تقولُ: مَنَهُ، ومَنْت، ومَنْتانِ، ومَنْتَانِ، والأرجخ الفتخ في المفرد والإسكان في التثنية.

وإنْ كان المسؤولُ عنه عَلَمًا لمن يعقل غيرَ مقرون بتابع وأداةُ السؤال (مَنْ) غيرَ مقرونة بعاطف فالحجازيُّون يُجيزون حكايةً إعرابِه، فيقولون (مَنْ زيدًا) لمن قال (رأيتُ زيدًا)، و(مَنْ زيدٍ) بالخفض لمن قال (مررتُ بزيدٍ).

وتبطلُ الحكايةُ في نحو (ومَنْ زيدٌ) لأجل العاطف، وفي نحو (مَنْ غلامُ زيدٍ) لاتفاءِ المَلَوِيْةِ، وفي نحو (مَنْ زيدٌ الفاضلُ) لوجود التابع.

ويُستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنًا متصلًا بعَلَم كـ (رأيتُ زيدَ بنَ عمرو)، أو عَلَمًا معطوفًا كـ (رأيتُ زيدًا وعمرًا)، فتجوزُ فيهما الحكايةُ على خلاف في الثانية.



#### هذا باب التأنيث

لَمَّا كان التأنيثُ فرعَ التذكير احتاج لعلامة، وهي:

إمًا تاءٌ محركة، وتختص بالأسماء كقائمة، أو تاءٌ ساكنة، وتختص بالأفعال كـ (قامتْ).

وإِمَّا أَلَفٌ مفردة كَحُبْلَى، أو أَلفٌ قبلها أَلفٌ فَتُقْلَبُ هِي همزةَ كحمراء، ويختصان بالأسماء.

وقد أنْثُوا أسماء كثيرة بتاء مقدِّرة، ويُشتَدَلُّ على ذلك:

بالضمير العائد عليها نحو ﴿النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا﴾ ''، ﴿حَتَىٰ نَشَعَ الْمَرْبُ آوَيْزَهَّا ﴾ ''، ﴿وَرَنِ جَنَعُوا لِلسَّلَمِ فَأَجْتُعْ لَمَا﴾ ''.

وبالإشارة إليها نحو ﴿ فَنذِهِ. جَهَنَّمُ ﴾ (٠٠.

وبثبوتها في تصفيره نحو: عُيَيْتَة، وأَذَيْنَة، أو فعله نحو ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ﴾ (٠٠.

وبسقوطها من عدده كقوله:

٥٥١- وهـي ثــلاتُ أَذْرُعِ وأَصْـبَــعُ ١٠٠

فصل: [أحوالُ تاءِ التأنيث]

الغالبُ في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنَّث من صفة المذكُّر كقائمة وقائم.

ولا تدخُلُ هذه التاءُ في خمسة أوزان:

أحدها: (فَقُول) بمعنى (فاعِل) كرجلٍ صبور، وامرأة صبور، ومنه ﴿وَمَا كَانَتْ أَمَٰكِ بَغِيّا﴾ (٧) أصله (بَغُوّيًا)، ثم أدغم.

وأمًّا قولُهم (امرأة مَلُولة) فالتاء للمبالغة بدليل (رجلٌ مَلُولَة). (١) الحج / ٧٧. (٢) . (٢) محمد / ٤.

(٣) الأنقال / ٦١ . (١) يس / ٦٢ .

(٥) يوسف / ٩٤ . (٦) ذكر الشاعر العدد، وأنَّث المعدود، لأن (الذراع) مؤنث .

(۷) مریم / ۲۸ .

۲۵۸ ———— التانيث

وأمًّا (امرأةٌ عَدُوّةٌ) فشاذٌ محمول على (صديقة).

ولو كان (فَعُول) بمعنى (مفعول) لحقته الناء نحو: جَمَلُ رَكُوبٌ، وناقةٌ رَكُوبَةٌ. والثاني: (فَبِيل) بمعنى (مفعول) نحو: رجلٌ جَرِيحٌ، وامرأةٌ جريحٌ. وشذٌ (مِلْحَفَةٌ جديدةٌ).

فإنْ كان (فَعيل) بمعنى (فاعِل) لحقته التاء نحو: امرأةً رَحيمةً وظَريفة.

فإنْ قلتُ (مررتُ بقتيلةِ بني فلان) ألحقتُ الناء خشيةَ الإلباس، لأنَّك لم تذكر الموصوف. والثالث: (مِفْعَال) كمنحار، وشَذَّ رميفًانُمُّ ، ١٠٠.

۔ والرابع: (مِفْعِيل) كمعطير ٣٠، وشَدُّ (امرأةُ مسكينةً)، وسُمِعَ (مسكين) على ام.

والخامس: (مِفْعَل) كَمِغْشَم (°°، ومِدْعَس.

وتأتي التاء:

لِفَصْلِ الواحد من الجنس كثيرًا كتمرة.

ولِعكسه في (جَبْأَةٍ) و(كَمْأَةٍ) خاصة.

وعوضًا من فاء كعِدَةٍ. أ لا كمايَة

أو من لام كسَنَةٍ.

أو من زائد لمعنّى كأَشْعَثْيُّ وأَشَاعِثُةٍ.

أو من زائد لغير معنى كزنديق وزَنادِقَة.

وللتعريب كمَوَازِجَة.

وللمبالغة كرَاوِيَة.

ولتأكيدها كنَشَابَة.

ولتأكيد التأنيث كنَعْجَة.

(١) ميقان وميقانة: لمن يكثر اليقين والتصديق بما يسمعه .
 (٢) المعطير: لكثير العطر وكثيرته .

(۱) المصفير. تحمير تحصر و سير. (٣) مفشم: جريء، وشجاع لا ينتني عن إدراك ما يريده .

# فصل: [ أوزانُ الفَي التأنيث]

لكل واحد من ألفَي التأنيث:

أوزانٌ نادرة، ولا نتعرُّض لها في هذا المختصر.

وأوزانٌ مشهورة.

فمشهورُ أوزانِ المقصورة اثنا عشر:

أحدها: (فَعَلى) بضم الأول وفتح الثاني كأُرْبَى للداهية، وأَدَمَى وشُعَتِى لموضعين، قال:

٥٠٢ أعبدًا حَلُّ في شُعتى غريبًا [ألوْمًا لا أبا لـك واغترابا] (١٠ وزعم ابن قتيبة أنه لا رابع لها، ويردُ عليه (أُرنَى) بالنون لحبُّ يُجبُن به اللَّبَن، وجنتَى لموضع، وجُعتَى لعظام النمل.

وقد تبيَّن أن عَدُّ الناظم لـ (فُعَلَى) في الأوزان المشهورة مشكِل.

الثاني: (فُعْلى) بضم الأول وسكون الثاني استا كان كَبْهْمَى (\*)، أو صفة كخبلَى وطُولَى، أو مصدرًا كرُجْمَى.

الثالث: (فَعَلَى) بفتحتين:

اسمًا كان كبَرُدَى لنهر بدمشق.

أو مصدرًا كمَرَطَى (٣) لمِشْيَة.

أو صفة كخيّدى (1).

الرابع: (فَعْلَى) بفتح أوله وسكون ثانيه بشرط أن يكون:

إمَّا جمعًا كقَتْلَى وَجَرْحَى.

أو مصدرًا كدَّعْوَى.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم / ۲۵۸ .

<sup>(</sup>٢) بهمي: اسم نبت . (٣) المرطى: المثنية السريعة .

<sup>(</sup>٤) يقال: ناقة حيدى، أي تحيد عن ظلها وتحاول الفرار منه .

۳۰ ————التاني

أو صفة كسَكْرَى وسَيْغَى مؤنَّثَيْ سكران وسيفان للطويل.

فإن كان (فَعْلَى) اسمًا كأرْطى (١٠ وعَلْقَى (١٠ ففي ألفه وجهان (١٠.

الخامس: (فُعَالَى) بضم أوله كحُبَارى وسُمَانَي لطائرين.

وفي الصحاح أنَّ ألف (حُبَارَى) ليست للتأنيث، وهو وهم، فإنَّه قد وافق على أنه ممنوع الصرف.

والسادس: (فُعُلى) بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحًا كسُمُّهَى للباطل.

السابع: (فِعَلَّى) بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه كسِبَطْرَى ١٠٠ وهِنَقَّى ١٠٠ لضريين من المشي.

الثامن: (فِعْلَى) بكسر أوله وسكون ثانيه:

إمًّا مصدرًا كذِكْرَى.

أو جمعًا، وذلك (حِجْلَى) جمعًا للحَجَل بفتحتين اسمًا لطائر، وظِرْبَي بالظاء المشالة جمعًا لظَرِبَان بفتح أوله وكسر ثانيه اسمًا لدُّرَيَّة، ولا ثالث لهما في الجموع.

التاسع: (فِقْيلي) بكسر أوله وثانيه مشددًا نحو: حِقْيقَى (°)، وخِلْيقَى (°).

وحكى الكسائي (هو من خِصِّيضَاءِ قومه) بالمدُّ، وهو شاذُّ.

العاشر: (فَعُلَّى) بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه كـ (كُفُرُى) لوعاء الطُّلْع، و(محذُرُى) و(بُنُدُرَى) من الحذر والتبذير.

الحادي عشر: (فَقَيْلي) بضم أوله وفتح ثانيه مشدَّدًا كخَلَيْطَى للاختلاط، وتُبْتِطَى للناطِف (^ه).

الثاني عشر: (فَمُّالي) بضم أوله وتشديد ثانيه نحو: شُقَّارَى وخُبُّازَى لنبتين، وخُشًارَى لطائر.

<sup>(</sup>١) أرطى: شجر. المفرد: أرطاة . (٢) علقى: نبت. للمفرد والجمع .

 <sup>(</sup>٣) قبل: ألفه للتأنيث، فيمنع من الصرف. وقبل: للإلحاق، فلا يمنع.
 (٤) سبطرى: اسم لمشية فيها تبختر.
 (٥) سبطرى: اسم لمشية فيها تبختر.

 <sup>(1)</sup> حثيثى: اسم مصدر للفعل: حث على الشيء إذا حض عليه .

<sup>(</sup>٧) خليفي: اسم بمعنى الخلافة . (٨) الناطف: ضرب من الحَلْوى .

تنبيه: نحو (جُنفَى)، و(خِلْيفَى)، و(خُلْيطَى) ليس من الأوزان المختصة بالمقصورة بدليل (عُرَوَاء)، و(فِخْيرًاء)، و(دُخَيلاء).

ومشهور أوزان الممدودة سبعة عشر:

أحدها: (فَعْلاء) بفتح أوله وسكون ثانيه:

اسمًا كان كصحراء.

أو مصدرًا كرَغْباء.

أو صفة كحمراء، وديمةٌ هَطُلاء.

أو جمعًا في المعنى كطَرْفاء (١).

رو جمعه في العملي القواء. والثاني والثالث والرابع:

وا**نداي والديث** والر المحادث الما

(أَفْعَلاء) بفتح العين. ..

و(أَفْعِلاء) بكسرها.

و(أفْفلاء) بضمها كقولهم: يوم الأربِعاء، سُمِعَ فيه الأوزان الثلاثة. الخامس: (فَعْلَلاء) كَعَفْرِباء لمكان.

السادس: (فِعالاء) بكسر الفاء كقصاصاء للقصاص.

السابع: (فُعُلُلاء) بضم الأول والثالث كقُرفُصَاء (1).

الثامن: (فائحولاء) بضم الثالث كعاشُورَاء (٣٠.

التاسع: (فاعِلاء) بكسر الثالث كقاصِعاء لأحد جِحَرَةِ اليربوع '''.

العاشر: (فِعْلِياء) بكسر الأول وسكون الثاني نحو: كِبْرِياء.

الحادي عشر: (مَفْعُولاء) كمشيوخاء (°).

 <sup>(</sup>١) طرفاء: اسم جنس جمعي، مفرده: طرفاءة . في الأكثر . وهي نوع من شجر الأثل .
 (٢) القرفصاء: اسم لنوع من القعود .

<sup>(</sup>٢) الفرفصاء: اسم لنوع من الفعود . (٣) عاشوراء: اسم لليوم العاشر من المحرم .

 <sup>(</sup>٤) الدروع: حيوان أكبر قليلًا من الغار، يداه أقصر من رجليه .

 <sup>(</sup>٥) مشيوخاء: اسم لجماعة الشيوخ، واسم للأمر المختلط.

الثاني عشر: (فَعَالاء) بفتح أوله وثانيه نحو (يَرَاسَاء) بمعنى الناس، يقال: ما أدري أيُّ البراساء هو، ويَرَاكاء بمعنى البُرُوك.

ا**لثالث عش**ر: (فَعِيلاء) بفتح أوله وكسر ثانيه نحو: قَريفَاء وكَرِيڤاء، نوعان من بُشر.

الرابع عشر: (فَعُولاء) بفتح أوله وضم ثانيه نحو: دَبُوقَاء.

الخامس عشر: (فَعَلاء) بفتحتين كخَفَفَاء لموضع، قاله ابن الناظم، وإنما هو بالجيم والنون والفاء (1)، ولا نظير له إلا دَأَنَاء للأَمّة، وقَرَمَاء لموضع، وعلى هذا فعَدُّ الناظم لذلك في المشهور مشكلٌ، وفي المحكم أن (جَنَفَى) بالجيم والنون والفاء والقصر موضع، وأنه بالمدُّ أيضًا موضع.

> السادس عشر: (فِعَلاء) بكسر أوله وفتح ثانيه نحو: سِيَرَاء (٣٠. السابع عشر: (فُعَلاء) بضم أوله وفتح ثانيه كخُيلاء (٣٠.

<sup>(</sup>١) أي: جَنَفَاء .

<sup>(</sup>٢) سيراء: اسم ثثوب مخطط مخلوط بالحرير، واسم لنبت، وللذهب .

<sup>(</sup>٣) خيلاء: اسم للكبر والاختيال .

#### هذا باب المَقْصُورِ والمَمْدُود

قَصْرُ الأسماءِ ومَدُّها ضربان:

قياسي، وهو وظيفة النَّحْوِيّ.

- وسماعيٌّ، وهو وظيفة اللُّغَوِيُّ، وقد وضعوا في ذلك كتبًا.

وضابط الباب عند النحويين أنَّ الاسم المعتل بالألف ثلاثة أقسام:

- أحدها: ما له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل آخره، وهذا النوع مقصور بقياس، وله أمثلة:

منها: كونُه مصدرَ (فَعِل) اللازم نحو: بحدِيَ `` بحَوّى، وهَوِيَ هَوْى، وعَدِي عَمَى، فإنَّ نظيرها من الصحيح (فَرِحَ فَرَحًا)، و(أَشِرَ أَشَرًا).

قال ابنُ عصفور وغيرُه: وشَذَّ الغِراء بالمدُّ مصدر (غَرِيَ)، وأنشدوا:

وفيما قالوه نظر، لأنَّ أبا عبيدة حكى (غازتُ بين الشيئين غِراء)، أي: وَالنَّتُ، ثم
 أن من

وعلى هذا فالمدُّ قياسيُّ كما سيأتي، لأن (غاريت غراء) مثل (قاتلت قتالًا)، و(غاريت) فاعلت من غَرِيتُ به، وأنشد (أشلى بدلَ (مَهْلًا)، و(فاضَت) بدل (غارَت)، و(مُخْلُ) بدل (نُهُل).

ومنها: (فِعَل) بكسر أوله وفتح ثانيه جمعًا لـ (فِعْلَة) بكسر أوله وسكون ثانيه نحو: فِرْيَة وفِرى، وبرية وبرى، فإنَّ نظيره (بَرْبَة وبَرْب).

ومنها: (فَعَل) بضم أوله وفتح ثانيه جمعًا لـ (فَعَلة) بضم أوله وسكون ثانيه نحو: ثَمْيَة وَمُثَى، ومُدْيَة ومُدَّى، وزُبُيّة وزُبُى، وكُمْتَوَة وكُمْتى، فإنَّ نظيره (مُجَّة ومُجَج)، و(فُرْبَةٌ وَفُرْس).

<sup>(</sup>١) جوي: أحب، أو حزن .

<sup>(</sup>٢) غارت: والت وأرسلت الدمع متتابقًا. مدتها: أعانتها وكانت لها مددًا. نهل: كثيرة متتابعة .

ومنها: اسم مفعول ما زاد على ثلاثة نحو: مُقطَّى ومُشتَدَّعَى، فإنَّ نظيره (مُكْرَم)، و(مُشتَخْرَج).

- الثاني: أن يكون له نظير من الصحيح يجب قبل آخره ألف، وهذا النوع ممدود بقياس، وله أمثلة:

منها: أن يكون الاسم مصدرًا لأفعل، أو لفِعل أوَّلُه همزة وصل كـ (أعطى إعطاء)، و(ارْتَأَى ارْتِفاء)، و(استقصى استقصاء)، فإنَّ نظير ذلك (أكرم إكرامًا)، و(اكتسب اكيسابًا)، و(استخرج استخراجًا).

ومنها: أن يكون مفردًا لـ (أفْعِلة) نحو: كِساء وأُكْسِيَة، ورداء وأردية، فإنَّ نظيره (حمار وأحمرة)، و(سلاح وأسلحة).

ومن ثُمَّ قال الأخفش: (أَرْحِيَة) و(أَثْفِيَة) من كلام المُؤلَّدِين، لأنَّ (رَحْي) و(قَفَى) مقصوران، وأمَّا قوله:

400- في لبلة من مجمادى ذات أَلدِيَة [لا يبصِرُ الكلْبُ في ظَلْمائِها الطُّلْبًا] (١٠)
 والمفرد (نَدَى) بالقصر فضرورة.

وقيل: جُمِعَ نَدَى على نِذَاءٍ كَجَمَل وجِمَال، ثم جُمِعَ نِذَاء على أَنْدِيّة، ويُبْعِدُه أَنَّه لم يُشمَع (نِذَاء) جمعًا.

. ومنها: أن يكون مصدرًا لـ (فَعَل) بالتخفيف دالًا على صوت كالرُّمَّاء والثُّغَاء، فإنَّ نظيره (الشُّراخ)، أو على داء نحو: المُشَاء، فإنَّ نظيره (الدُّوَار) و(الرُّكام).

الثالث: أن يكون لا نظير له، فهذا إنما يُدْرَكُ قَصْرُه ومَدُّه بالشَّماع.

فمن المقصور سماعًا الفَتي واحد الفِتيان، والسَّنا الضوء، والثَّرى التراب، والحِجَا لعقل.

ومن الممدود سماعًا الفَتَاء لحَدَاثة السَّن، والسُّناء للشرف، والثَّراء لكثرة المال، والجِذَاء للنعل.

(۱) أندية: جمع (ندى)، وهو المطر والبلل الكثير. والأصل: أن يجمع الندى على أنداء. الطنب: حبل يشد به الخباء، والجمع أطناب .

مسألة: أجمعوا على جواز قَصْرِ الممدود للضرورة كقوله:

٥٥٥- لا بُدُّ من صَنْعًا وإنَّ طال السُّفَوْ (١)

وقولِه:

وأهبل مثلُ الناسِ الذي يعرفونه] وأهبلُ الوَفَا من حادِثٍ وقديمٍ (")
 واختلفوا في جواز مَدُ المقصور للضرورة، فأجازه الكوثيون متمسكين بنحو قوله:

٥٥٥- [ سيْغْيِني الذي أغناكَ عني] فلا فقر يدومُ ولا غِلَا غِلَا وَهَا عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله ومنعه البصريون، وقَدَّروا الغناء في البيت مصدرًا لـ (غانَيْتُ) لا مصدرًا لـ (غَنِيتُ)، وهو تعشف.



<sup>(</sup>١) الأصل: صنعاء .

<sup>(</sup>٢) الأصل: الوفاء .

<sup>(</sup>٣) الأصل: غنى .

#### هذا باب كَيْفِيَّةِ التَّثْنيَة

## الاسمُ على خمسة أنواع:

- أحدها: الصُّحِيحُ كرجل وامرأة.

الثانى: المُنَزَّل مَنْزِلَةَ الصُّحِيح كَظَنِي ودَلْوِ.

- الثالث: المُغتَلُ المَنْقُوصُ كالقاضي.

وهذه الأنواع الثلاثة يجب ألا تُغَيِّرُ في التثنية تقول: رجلانِ، وامرأتان، وظَبْيَان، ودَلُوان، والقاضِيان.

وشدُّ في أَلَيْةٍ وخُصْيَة: أَلَيَانِ وخُصْيَان، وقبل: هما تثنية (أَلَي)، و(خُصْي).

- الرابع: المُغتَلُ المقصور، وهو نوعان:

أحدهما: ما يجب قَلْبُ أَلْفِه ياءً، وذلك في ثلاث مسائل:

إحداها: أن تنجاوز ألقُه ثلاثةً أحرف كخبْلَى وحُبْلَيان، ومَلْهَى ومَلْهَيَان.

وشَذُّ قولُهم في تثنية (قَهْقَرَى) و(خَوْزَلَى): (قَهْقَرَان)، و(خَوْزَلان) بالحذف.

الثانية: أن تكون ثالثةً مُبدَلَةً من ياء كفَتَى، قال الله تعالى ﴿وَوَنَّلَ مَمَهُ ٱلبِّحِنَ فَتَكِينٌ﴾ (١) وشذٌ في جتى (جمَوَان) بالواو.

الثالثة: أن تكون غيرَ مبدلة، وقد أميلت كمتنى، لو سَمُثِيثَ بها قلتُ في تثنيتها: مُثَان.

والثاني: ما يجب قلب ألفه واؤا، وذلك في مسألتين:

إحداهما: أن تكون مبدلة من الواو كعَصًا وقَفًا ومَنّا، وهو لغة في (المَنِّ) الذي يُوزُنُّ به، قال:

٥٥٨- [وقد أَعْدَدْتُ للغُذَّالِ عندي] عَصًا في رأسها مَنَوا حديدِ (")

<sup>(</sup>۱) يوسف / ٣٦ .

<sup>(</sup>r) أُعددت: هيأت. العذال: جمع (عاذل)، وهو اللائم المتسخط. منوا: مثنى (مَنَا)، وهو معيار من معايير الوزن كانوا بزنون به .

وشَذَّ قُولُهم في رِضًا: (رِضَيَان) بالياء مع أنه من الرَّضْوَان.

الثانية: أن تكون غير مبدلة، ولم تُمَلُّ نحو: لَدَى، وإذا، تقول إذا سميتَ بهما ثُمَّ نُيُّتِهُما: لَدَوْاد، وإذَوَاد.

- الخامس: الممدود، وهو أربعة أنواع:

أحمدها: ما يجب سلامةً همزتِه، وهو ما همزتُه أصليَّة كقُوّاء ووُضَّاء، تقول: قُواءان ووُضَّاءان، والقُرّاء: النَّاسِك، والوَضَّاء: الرّضِيءُ الرّجْه.

الثاني: ما يجب تغيير همزته بقلبها واوًا، وهو ما همزتُه بَدَلٌ من ألف التأنيث كحمراء وحُمْرًاوان.

وزعم السيرافيُّ أنه إذا كان قبل ألفه واوَّ وجب تصحيح الهمزة لثلا يجتمع واوان ليس ينهما إلا ألف، فتقول في عَشْرَاء: (عَشْرَاءان) بالهمز.

وجؤز الكوفيون في ذلك الوجهين.

وشذٌ (حَمْرَايان) بقلب الهمزة ياء، و(قُرْفُصَان)، و(تُحْتُفُسَان)، و(عاشوران) بحذف الألف والهمزة مثا.

الثالث: ما يترجَّح فيه التصحيخ على الإعلال، وهو ما همزنه بَدُلٌ من أصل نحو: كِسَاء وخَيَاء، أصلهما: كِسَالٌ، وحَيَاكٌ، وشَدُّ (كِسَايَان).

الرابع: ما يترجَّح فيه الإعلالُ على التصحيح، وهو ما همزته بَدَلَّ من حرف الإلحاق كعِلْبَاء ('' وقُوبَاء ('')، أصلهما (عِلْبَاي)، و(قُوباي) بياء زائدة فيهما لتُلْجِقُهما بقِرطاس وقُرْناس ('')، ثم أبدلت الياء همزة.

وزعم الأخفش وتبعه الجزولي أنَّ الأرجع في هذا الباب أيضًا التصحيح، وسيبويه إنما قال: إنَّ القلب في (علباء) أكثر منه في كِمساء.

<sup>(</sup>١) العلباء: اسم لبعض أعصاب العنق .

<sup>(</sup>٢) القوباء: مرض جلدي يظهر على شكل بقع مسنديرة، صغيرة، ثم يتسع .

<sup>(</sup>٣) القرناس: شبه الأنف يتقدم من الجبل، وهو أيضًا الناقة المشرَّفة الأُقطار .

#### هذا باب كيفية جمع الاسم جمع المذكر السالم

ويُسَمَّى الجمعَ الذي على هجاءَيْنِ، والجمعَ الذي على حَدُّ المُثَنَّى، لأنه أُعرِب بحرفين، وسَلِمَ فيه بناءُ الواجِد، وخُتِم بنون زائدة تُخذَفُ للإضافة.

اعْلَمْ أَنَّه يُحْذَفُ لهذا الجمع:

- ياءُ المنقوصِ وكسرتُها، فتقول: القاضُون والدَّاعُون.

- وألفُ المقصور دونَ فتحتِها، فتقول: الشُوسَوْنَ، وفي التنزيل ﴿وَأَنْتُمُ ٱلْأَغْلَوْنَهُ ''') ﴿وَإِنَّهُمْ عِندًا لِينَ ٱلْمُسْطِئَيْنَ﴾ '".

- ويُعطى الممدودُ حكته في التثنية، فتقول في وُضًّاء: (وُضَّاوُون) بالتصحيح، وفي حَمْراء عَلَمًا لمذكر: (حَمْرَاوُون) بالواو.

ويجوز الوجهان في نحو (عِلْبَاء)، و(كِسَاء) عَلَمَيْن لمذكِّرين.

- *- 1111* 

<sup>(</sup>١) آل عمران / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ص / ٤٧ .

## هذا باب كيفيةً جمعِ الاسم جمعَ المؤنَّث السالم

يَسْلَمُ في هذا الجمع ما سَلِمَ في التثنية:

فتقول في جمع هند: (هندات) كما تقول في تثنيتها: (هندان).

إلا ما خُتِمَ بناء التأنيث، فإنَّ تاءه تُحَذَف في الجمع وتَسْلَمُ في التثنية، فتقول في جمع مسلمة: مسلمات، وفي تثنيتها: مسلمتان.

ويتمَفير فيه ما تغير في التثنية، تقول (خبليّات) بالياء، و(صَحْرَاوَات) بالواو كما تقول في تثنيتهما: خبلّيان، وصَحْرَاوان.

وإذا كان ما قبل الناء حرف علة أُجْرَبْتَ عليه بعد حذف الناء ما يستحقُّه لو كان آخرًا في أصل الوضع، فتقول في نحو ظَبْيَة وغَزْوَة: (ظَبَيَنات) و(غَزْوَات) بسلامة الباء والواو، وفي نحو مُصْطَفَاة وفتاة: (مُصْطَفَيَات) و(فتيات) بقلب الألف ياء، قال الله تعالى ﴿ وَلَا تُكْمِفُوا فَنَيَكِمْ ﴾ (١٠).

وفي نحو قَنَاة: (قَنَوَات) بالواو، وفي نحو نَبَاءَة: (نَبَاءَات) و(نَبَاوَات)، وفي نحو قُرَّاءَة ("): (قُرَّاءات) بالهمز لا غير.

## فصل: [جمع المؤنث السالم للاسم الثلاثي الساكن العين غير العتَلُّ ولا الْدُغَم]

إذا كان المجموع بالألف والتاء اسمًا ثلاثيًا ساكن العين غير معتلها ولا مدغمها:

فإنَّ كانت فاؤه مفتوحة لزم فتحُ عينه نحو: سَجْدَة، ودَعْد، تقول: سَجَدَات، ودَعْد، تقول: سَجَدَات، ودَعَدات، قال الله تعالى ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْدَلُهُمُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ ﴾ (٣)، وقال الشاعر:

الشاعر: ٥٩٩- باللهِ يا ظَبَيَاتِ القاع قُلْنَ لنا [ليلايَ منكُنٌ أم ليلي من البشَرِ] '''

<sup>(</sup>١) النور / ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) القراءة: الناسكة المتعبدة . (٣) البقرة / ١٦٧ .

<sup>(±)</sup> ظبيات: جمع (ظبية)، وهي الحيوان المعروف، واستعير هنا للمليحة من النساء. القاع: الأرض السهلة المطمئنة التي انفرجت عنها الحيال والآكام .

وأمَّا قولُه:

٥٦٠- وحُمُلُتُ زَفْرَاتِ الصُّحَى فَأَطَقْتُها وما لي برَفْرَاتِ العَشِيعُ يَــــَانِ ''' فضرورة حسنة، لأنَّ العين قد تُسكَّن للضرورة مع الإفراد والنذكير كقوله:

٥٦١– يا عمرُو يا ابنَ الأكرَمينَ نَسْبَا

وإنْ كان مضمومَ الفاء نحو (خُطُوة)، و(جُمْل)، أو مكسورَها نحو (كِمْرَة)، و(هند) جاز لك في عينه:

الفتحُ والإسكانُ مطلقًا.

والإتباع إنْ لم تكن الغاء مضمومة واللام ياء كُدُمْيَة وزُئيَة، ولا مكسورة واللام واو كَذِرْوَة ورِخْرَة، وخُذُ (جِرْوَات) بالكسر.

## ويمتنع التغيير في خمسة أنواع:

أحدها: نحو: زَينبات وشعادات، لأنهما رباعيان لا ثلاثيان.

الثاني: نحو: ضَخْمَات وعَثِلات، لأنهما وصفان لا اسمان، وشَذَّ (كَهَلات) بالفتح، ولا ينقاس خلافًا لقُطْرُب.

الثالث: نحو: شَجَرات وثَمَرات ونَمِرات، لأنهن مُحَرُّ كاتُ الوسَط.

نعم يجوز الإسكان في نحو (سَمُرَات) و(نَبِرَات) كما كان جائزًا في المفرد، لا أن ذلك حكم تَجَدُّد حالةً الجمع.

الرابع: نحو (جَوْزات) و(بَيْضَات) لاعتلال العين، قال الله تعالى ﴿ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَكَاتِ ﴾ (١٠).

وهُذَيْل تحرّك نحو ذلك، وعليه قراءةُ بعضهم ﴿تَلَكُ عَرَيْتِ لَكُمُّهُ ٣٠، وقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) زفرات: جمع (زفرة)، وهي إدخال النفس في الصدر. يدان: قوة وقدرة. زفرات الضحى: مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وهو مضاف. ما: حرف نفي. لي: متطلقان بخبر مقدم محذوف. بزفرات العشي: متعلقان بالاستقرار المقدر في (لي). يدان: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة وفعه الألف . (٢) الشورى / ٢٢ .

٥٦٢ أخو بَيَضَاتِ رائعٌ مُتَأْوِّتُ [رفيقٌ بمنعِ المَنْكِبَيْنِ سَبُوعٌ] (١٠ واتفق جميع العرب على الفتح في: (عِيْرَات) جمع (عِير)، وهي الإبل التي تحمل العِيرة، وهو شاذٌ في القياس، لأنه كَيِعة ويبعات، فحقه الإسكانُ.

الخامس: نحو (حَجُّات وحِجُّات) لإدغام عينه، فلو حُرُّكُ انفَكُّ إدغامُه، فكان يثقل فتضيع فائدة الإدغام.

<sup>(</sup>١) أخو ييضات: أي صاحب ييضات وملازم لهن، والبيضات: جمع (بيضة)، وهي معروفة للعيوان ذي الريش. رائح: راجع إلى عشه الذي درج منه. متأوب: اسم فاعل من (تأوب) إذا جاء في أول الليل. سبوح: حسن الجري .

#### هذا باب جمع التكسير

#### وهو: ما تغيُّرت فيه صيغةُ الواحد:

- إمَّا بزيادة كصِنْوِ وصِنْوَان.

- أو بنقص كتُخَمّةٍ وتُخَم.

- أو بتبديل شَكْل كأُسِد وأُسْد.

- أو بزيادة وتبديل شكل كرجال.

ار بروده وجدین ... س عر ... ا

- أو بنقص وتبديل شكل كؤسُل.

- أو بهن كغِلْمَان.

وله سبعةٌ وعشرون بناءً:

- منها أربعةً موضوعة للعدد القليل، وهو من الثلاثة إلى العشرة، وهي (أفْهُل) كأُخُلُب، و(أَلْمَال) كأَخْمَال، و(أَلْمِلَة) كأخبرة، و(فِقْلُة) كصبيّة.

- وثلاثة وعشرون للعدد الكثير، وهو ما تجاوز العشرة، وسيأتي.

وقد يُستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة كأَرْجُل وأَعْنَاق وأَفْهِدَة.

وقد پغکس کرِجال وقُلوب وصِردَان.

وليس منه ما مثّل به الناظم وابنُه من قولهم في جمع (صَفَاة) وهي الصَّخْرَة المَلْسَاء: (صُفِيًّ) لقولهم: أَصْفَاء، حكاه الجَوْهَرِيُّ وغيره.

#### [أبنيةُ القِلَّةِ لجمع التكسير]

- الأول: من أبنية القلة (أفْعُل) بضم العين، وهو جمع لنوعين:

أحدهما: (فَعْل) اسمًا صحيح العين سواءٌ صحُتْ لامُه أم اعتلَّت بالياء أم بالواو نحو (كُلْبِ) و(طَنِي) و(جَرُو) (''.

بخلاف نحو: ضَخْم، فإنه صفة، وإنما قالوا (أَعْبُد) لغَلَبَة الاسمية.

<sup>(</sup>١) تجمع على: أكلُب، وأظب، وأُخرٍ .

جمع التكسير

وبخلاف نحو (سَوْط) و(نَيْت) لاعتلال العين.

وشدُّ قياسًا (أغيُن)، وقياسًا وسماعًا (أثوُب)، و(أَسْيُف)، قال: ٥٦٣- لكلِّ دهر قد لَبِسْتُ أَثْرُبُنا

وقال:

٥٦٤- كأنهم أَسْيُفٌ بِيضٌ يَمَانِيَةً [عَضْبٌ مَضَارِبُها باقِ بها الأَثَرَ] (١)

الثاني: الاسم الرباعي المؤنث الذي قبل آخره مدة كعَنَاق وذِرَاع وعُقَاب (٢٠) ومِن.

وشَذَّ في نحوِ (شِهاب) و(غُراب) من المذكر.

- الثاني: (أَفْعَال)، وهو لاسم ثلاثي لا يستحق (أَفْعُل):

إمَّا لأنه على (فَعْل)، ولكنه معتَلُ العين نحو: ثُوْب وسَيْف.

أو لأنه على غير (فَعَل) نحو: جَمَل ونَير وعَضُد وحِمْل وعِنَب وإِبِل وَقُفْل وعُنُق.

ولكن الغالب في (فُعَل) بضم الأول وفتح الثاني أن يجيء على (فِفلان) كمُصُرَد (") ونجَرَة (ا) ونُقَرَ ( ) ونُحَرَز.

وشذٌ نحو (أرْطاب).

كما شذٌ في (فَقَل) المفتوح الفاء الصحيح العين الساكنها نحو: أحممَال وأفْرَاخ وأَزْنَاد، قال الله تعالى ﴿وَرَأَوْلَتُ ٱلأَخْمَالِ﴾ (١٠، وقال الحُقَلِيّةُ:

٥٦٥ ماذا تقولُ الأفراخِ بذي مَرَخِ [زُغْبِ الحواصِلِ لا ماءٌ ولا شَجَرًا (\*\*)

<sup>(</sup>١) أسيف: جمع (سيف). يعنى: جمع (أبيض)، والمراد به شديد البرق واللمعان. يمانية: منسوبة إلى اليمن، عضب: قاطع، المضارب: جمع (مضرب)، وهو مكان الضرب. الأثر: ما بقي من أثر الضرب. (٢) عقاب: لإحدى الطيور الجارحة .

<sup>(</sup>٣) صرد: اسم طائر . (٤) جرد: فأر .

<sup>(</sup>٥) نغر: اسم طائر . (٦) الطَّلاق / ٤ .

<sup>(</sup>٧) الأفراغ: جمع (فرخ)، وهو ولد الطائر، والمراد هنا الصغار من أولاد الشاعر. ذو مرخ: اسم واد. الزغب: جمع (أزغب)، وهو الذي نبت عليه الزغب، وهو شعر أصغر ينيت على الفرخ ثم يزول عنه ويخلفه الريش. الحواصل: جمع (حوصلة)، وهي وعاه يكرن في أسفل عنق الطائر وفيه يجتمع غذاء الطائر.

وقال آخر:

٥٦٦ - [ وُجِدْتَ إذا اصطلحوا خيرَهمْ] وزَنْ عَلُكَ أَثْبَ تُنَ أَزْنَادِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

- الثالث: (أفيلَة)، وهو لاسم مذكر رباعي بمدة قبل الآخر نحو: طُعام وجِمار وغُراب ورَغيف وعَمُود.

والثَّرِمَ في (فَعَال) بالفتح، و(فِعَال) بالكسر مُضَّعَفَي اللام أو معتلَّبُها، فالأول كبتّات (") وزمام، والثاني كقِّبًاء (") وإنّاء.

الرابع: (فِثْلَة) بكسر أوله وسكون ثانيه، وهو محفوظ في:

نحو: ولَد وفتًى.

ونحو: شَيْخ وثُوْر.

**ونحو: ثِنِّي (1).** 

ر . ونحو: غَزال.

ونحو: غُلام.

ونحو: صَبِئ، وخَصِئ.

ولعدم اطراده قال أبو بكر: هو اسم جمع لا جمع.

[ابنيةُ الكَثْرَة لجمع التكسير]

- والأوَّل من أبنية الكثرة: (مُعَلِّ) بضم أوله وسكون ثانيه وهو جمع لشيئين:

أحدهما: (أفْقُلُ) مقابل (فَقلاء) كأحمر، أو ممتنعة مقابلتُه لها لمانع خَلْقِيُّ نحو (أَكْمَر) و(آذَن).

بخلاف نحو: آلَى لكبير الألية، فإنَّ المانع من (أَليَّاء) تخلُّف الاستعمال.

والثاني: (فَقلاء) مقابلة (أفعَل) كحمراء، أو ممتنعة مقابلتها له لمانع خلقي كـ (رَتْقَاء)، و(عَفلاء) بالعين.

(١) وجدت: أُلفيت. اصطلحوا: افتعل من الصلح. الزند: العود الذي تقتدح منه النار .

(٢) البتات: متاع البيت، أو الزاد .

(٣) القباء: العباءة، أو البؤنس .

(٤) الثنى: الأمر الذي يعاد مرتين .

بخلاف نحو: عَجْزَاء لكبيرة العَجْز.

الثاني: (فُعُل) بضمتين، وهو مطَّرِدٌ في شيئين:

في وصف على (فَعُول) بمعنى (فاعِل) كصَبور وغَفور.

وفي اسم رباعي بمدة قبل لام غير معتلة مطلقًا، أو غير مضاعفة إن كانت المدة الفًا:

نحو: قَذَال وأَتَان.

ونحو: جمار وذِراع.

ونحو: قُرَاد وكُرَاع.

ونحو: قَضِيب وكَثِيب.

ونحو: عَمُود وقَلُوص (١).

ونحو: سَرير وذَلُول.

وخرج نحو (كِسَناء)، و(قَبَاء) لأجل اعتلال اللام، ونحو (هِلال) و(سِنان) لأجل تضعيفها مع الألف.

وشَذُّ (عِنان وعُنُن)، و(حِجَاج وحُجُج).

ويُحفظ في نحو: نَمِر وخَشِن ونَذير وصَحِيفة.

الثالث: (فُعَل) بضم أوله وفتح ثانيه، وهو مطَّرِد في شيئين:

في اسم على (نُعْلة) كقُرْبَة وغُرْفَة ومُدْبَة وحُجَّة ومُدَّة.

وفي (الفُعْلى) أنثى (أفْعَل) كالكُبْرَى والصَّغْرَى بخلاف (حُبْلَى).

وشَذَّ في نحو: بُهْمَة، ونحو: رُؤْيا، ونحو: نَوْبَة، ونحو: بَدْرَة ولِحْيَة وتُخْمَة.

- الرابع: (فِعَل) بكسر أوله وفتح ثانيه، وهو لاسم على (فِعْلَة) كججَّة وكِسْرَة وفِرْيَة، وهي الكِذْبّة.

<sup>(</sup>١) القلوص: الناقة الشابة القوية .

ويحفظ في (فَعَلَة) نحو: حَاجَة، ونحو: ذِكْرَى وتَصْعَة وذِرْبَة وهِدْم.

– الخامس: (فُعَلة) بضم أوله وفتح ثانيه، وهو مطرد في وصف لعاقل على (فاعل) معتل اللام كزام وقاضِ وغازٍ.

- السادس: (فَعَلة) بفتحتين، وهو شائع في وصف لمذكر عاقل صحيح اللام نحو: كامِل وساجر وسافِر وبارًّ.

- السابع: (فَعْلَى) بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو لِما ذَلُّ على آفة من (فَعِيل) وصفًا للمفعول كجَريح وأَمِير، ومحجلَ عليه ستةُ أوزان معا دلُّ على آفة:

من فعيل وصفًا للفاعل كمريض.

وفَعِل كزَمِن.

وفاعل كهالِك.

وفَيْعِل كَمَيُّت.

وأفْعَل كأَحْمَق.

وَفَغلان كَسَكْرَان.

- الثامن: (فِعْلَة) بكسر أوله وفتح ثانيه:

وهو كثير في (قُعْل) اسمًا بضم الفاء نحو: قُوط ودُرْج وكُوز ودُب. وقليل في اسم على (فَعْل) بفتح الفاء نحو: غَرْد، أو بكسرها نحو: قِرْد.

وقَلُّ أيضًا في نحو: ذَكَر وهادِر.

– التاسع: (فُقُل) بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحًا، وهو لوصف على (فاعل)، أو (فاعلة) صحيحي اللام كضارِب وصائِم، ومؤنثيهما.

ونَدَرَ فِي نحو (غازٍ) و(عافٍ) كما ندر في نحو: خَرِيدة ونُفَسَاء ورُجل أغْرَل.

- العاشر: (فُعُّال) بضم أوله وتشديد ثانيه:

وهو لوصف على (فاعل) صحيح اللام كصائم وقائم وقارئ.

قيل: وندر في (فاعلة) كقوله:

وأبصارُهُنَّ إلى الشُّبَانِ ماثلةً] وقد أراقتُ عني غيرَ شُدادِ (١)
 والظاهر أن الضمير للأبصار لا للنساء، فهو جمع صاد لا صادًة.

وفي المعتل كغُزَّاء وسُرًاء.

- الحادي عشر: (فِعَال) بكسر أوله، وهو لثلاثةً عشرَ وزنًا:

الأول والثاني: (فَعْلَ)، و(فَعْلَة) اسمين أو وصفين نحو: كَعْب وقَصْعَة، وصَعْب، وخَدْلَة.

وندر في يائيُّ الفاء نحو: يَعْرِ، أو العين نحو: ضَيْف وضَيْعَة.

الثالث والرابع: (فَعَل)، و(فَعَلة) غير معتلِّي اللام ولا مُضَعَّفَيْها كجَمَل وجَبَل ورَقّبة وتُمَرة.

الخامس والسادس: (فِعْل) كَذِيْب وبِثْر، و(نُعْل) كَذْهْن ورُمْح.

السابع والثامن: (فَعِيل) بمعنى (فاعل) ومؤنثه كظَريف وكُريم وشَريف ومؤنثاتها.

والخمسة الباقية: (فَقلان) صفة، ومُؤَنَّناه (فَعْلَى)، و(فَعْلانَه)، و(فُقلان) صفة، وأنثاه (فُقلانة) كفَطْبان وغَطْبَى، ونَدْمَان ونَدْمَانَ، وخُفصَان وخُفصَانَة.

والتزموا في (فَعيل) وأنقاه إذا كانا واويًّي العينين صحيحي اللامين كطويل وطويلة ألا يجمعا إلا على (فِمَال). ويحفظ (فِمَال) في نحو (راعٍ) و(قائمٍ) ورَّأمُّ) (١٠) ومؤنثاتهن، وأغجّف وجَوّاد وخَيْر وبَطْحاء وقُلُوص.

- الثاني عشر: (فُعُول) بضمتين، ويطُّرد في أربعة:

أحمدها: اسم على (فَيل) نحو: كَبِد ووَعِل، وهو فيه كاللازم، وجاء في نحو: نَير تُعُور على القياس، ونُتُر، قال: .

# ٥٦٨- فيها عيائيلُ أُسُودٍ ونُمُرُ (°)

<sup>(</sup>١) إلى الشبان: متعلقان باسم الفاعل (مائلة). عني: متعلقان باسم الفاعل (صداد). غير صداد: مفعول به ثان منصوب، وهو معتباف .

<sup>(</sup>٢) أمَّ: اسم فاعل من (أمَّ القوم يؤمهم) . (٣) عيائيل: جمع (عَيْل)، وهو واحد العيال، والمراد به هنا أشبال السباع .

وقد يكون مقصورًا من (نُمُور) للضرورة، وقالوا أيضًا: أَنْمَار.

والثلاثة الباقية: الاسم الثلاثي الساكن العين مفتوح الفاء نحو: كَفْب وفُلْس، ومكسورها نحو: حِمْل وضِوس، ومضمومها نحو (جُنْد) و(بُرُد).

إلا في ثلاثة:

أحدها: معتل العين كحُوت.

الثاني: معتل اللام كمُدِّي.

وشَدُّ في (نُؤْيِ): نُؤُيِّ، قال:

٥٦٩ خَلَتْ إلا أَيَاصِرَ أو نُؤيًّا [محافِرُها كَأَشْرِبَةِ الإضِينَا] (١٠)
 الثالث: المضاعف كمدً.

وشَدُّ في (حُصُّ) بالحاء المهملة - وهو الرَّرْس (٢٠ - مُحصُوص. ويحفظ في (فَعَل) كأمّد وشَجَن ونَدَب وذَكر.

الثالث عشر: (فِعْلان) بكسر أوله وسكون ثانيه، ويطرد أيضًا في أربعة:

اسم على (فُعَال) كغُلام وغُراب.

أو على (فُعَل) كصُرَد ومُجرَذ.

أو (فُعْل) واويَّ العين كحُوت وكُوز.

أو (فَعَل) كتاج وسَاج وخَال وَجَار ونَار وقَاع.

وَقُلُ فِي نَحُو: صِنُو وَخَرِب وَغَرَالُ وَصِوار (٣٠ وَحَالِطُ وَظُلِيم (١٠ وَخَرُوف. الله معالمة وَخُواهِ مِن أَنَّالِ كَارْ أَنَّالِ مِن كُلُّ مِنْ اللهِ مِن كُلُّ مِنْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَي

الرابع عشر: (فُعلان) بضم أوله وسكون ثانيه، ويكثر في ثلاثة:

 <sup>(</sup>١) الأياصر: جمع (أيصر)، وهو حيل قصير يشد في أسفل الحباء إلى وتد. النؤى: جمع (نؤي)، وهي حفيرة تجمل حول الحباء لثلا يدخله المطر. الإضين: جمع (أضاة)، وهو المستنقع من سيل أو غيره .
 (٢) الورس: الزعفران .

<sup>(</sup>۳) القول . (۳) القوار أو الشرار: القطيع من يقر الوحش، وجمعه (صيران)، وأصله (صوران) فقليت الواو ياء لسكونها بعد كسرة .

<sup>(</sup>٤) الظليم: ذكر النعام، وجمعه (ظلمان) بكسر الظاء أو ضمها .

**جمع التكسير** ———————————————————— ٩

في اسم على (فَعْل) كَظَهْر وبَطُّن.

أو (فَعَل) صحيح العين كذَّكَر وجَذَع. أو (فَعِيل) كقَضِيب ورَغِيف وكَثِيب.

رَمْ رَبِينَ) مُعَمِينِهِ رَرِينَ عَـ رَحْيَهِ. وقَلُ فِي نِحو: راكِب وأشوَد وزُقَاق.

- الخامس عشر: (فُعَلاء) بضم أوله وفتح ثانيه:

ويطُّرِدُ في (فَعيل) بمعنى (فاعِل) غير مضاعف ولا معتل اللام كظَريف وكُريم وبَخيل.

وكثُر في (فاعل) دالًا على معنى كالغريزة كعاقِل وصالِح وشاعِر.

وشَذٌّ (فُعَلاء) في نحو: جَبَان وخَليفة وسَمْح ووَدُود.

- السادس عشر: (أفّعِلاء) بكسر ثالثه، وهو نائب عن (فُمَلاء) في المضعّف كشّديد وغزيز، وفي المعتل كوّليّ وغَنيًّ.

وشَذُّ في نحو: نَصِيب وصَدِيق وهَيِّن.

- السابع عشر: (فَوَاعِل)، ويطُردُ في سبعة:

في (فاعلة) اسمًا أو صفة كـ ﴿نَامِيَةِ كَذِبَةِ خَالِمَتْوَ﴾ (١).

وفي اسم على (فَوْعَل) كَجَوْهَر وكُوثُر.

أو (فَوْعَلَة) كصَوْمَعَة وزَوْبَعَة.

أو (فاعَل) بالفتح كخاتَم وقالَب.

أو (فاعِلاء) بالكسر نحو: قاصِعاء وراهِطاء. أحذاها بكران كالها

أو (فاعِل) كجائز ﴿ وَكَاهِلَ.

أو في وصف على (فاعِل) لمؤنث كحائض وطالق، أو لغير عاقل كصاهل وشاهق. وشَذْ فَوَارِس ونَوَاكِس وسَوَابِق وهَوَالِك.

<sup>(</sup>١) العلق / ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الجائز: اسم للخشبة المعترضة بين حائطين .

الثامن عشر: (فَعَاثل)، ويَطَّرد في كل رباعي مؤنث ثالثه مَدَّة سواء كان تأنيثه:
 بالتاء كسكابة وصبحيفة وخلوبة.

أو بالمعنى كشَمَال وعَجُوز وسَعِيد علم امرأة.

- التاسع عشر: (فَعَالي) بفتح أوله وكسر رابعه، ويطرد في سبعة:

فَعْلاة كمَوْمَاة.

وفِعْلاة كسِعْلاة.

ربِيعة. وفِعْلِيَة كهبْريَة.

وفَعْلُوة كعَرْقُوة.

وما لحَذِف أوَّل زائدَيْه من نحو: حَبَيْطُي وقَلَنْسُوَة.

وفَعْلاء اسمًا كصحراء، أو صفة لا مذكِّر لها كعَذْراء.

وذو الألف المقصورة لتانيث كخبْلي، أو إلحاق كَذِفْرَى ١٠٠.

- تمام العشوين: (فَعَالَى) بفتح أوله ورابعه، ويشارك (الفَعَالِي) بالكسر في صحراء، وما ذكر بعده.

وليس لـ (فَعَالَى) ما ينفرد به عن (الفعالي) إلا وصف.

- الحادي والعشرون: (فَعَالِيّ) بالتشديد:

ويطرد في كل ثلاثي آخره ياء مشدَّدة غير متجدَّدة للنسب كـ (بُخْتَيُّ) و(كُرْسِيُّ) و(قُمْرِيُّ).

رسرِي). بخلاف نحو: مِصْرِيُّ وبَصْرِيُّ.

وأما (أنَّاسِيُّ) فجمع إنسان لا إِنْسِيُّ، وأصله أناسِينُ، فأبدلوا النون ياء كما قالوا: ظَرَبَان وظَرَابِيَّ.

- الثاني والعشرون: (فَعَالِل)، ويطرد في أربعة:

وهي الرباعي والخماسي مجرّدين ومَزيدًا فيهما:

(١) الذفرى: الموضع الذي يعرق من خلف أذن البعير، وجمعه (ذِفار)، وألفه زائدة للإلحاق بـ (درهم).

جمع التكسير \_\_\_\_\_\_\_

فالأول كجعفر وزِبْرِج ٧٠٠.

والثاني كسَفَرَجُل وجَحْمَرِش (")، ويجب حذف خامسه، فتقول: سَفَارِج وجَحَامِر، وأنت بالخيار في حذف الرابع والخامس إنْ كان الرابع مشبهًا للحروف التي تزاد:

إما بكونه بلفظ أحدها كخَدَرْنَق.

أو بكونه من مَخْرَجه كفَرَزْدَق، فإنَّ الدَّال من مخرج التَّاء.

والثالث نحو: مُدَّحْرج ومُتَدَّخْرَج.

والرابع نحو: قِرْطُبُوس (\*\*) وخَنْدَرِيس (\*\*).

ويجب حذف زائد هذين النوعين.

إلا إذا كان لينًا قبيل الآخر، فيثبت.

ثم إنْ كان ياء صُحُحَ نحو: قِنْدِيل، أو واوًا أو أَلفًا قلبا ياءَين نحو: عُضفُور وسِرْدَاح.

- الثالث والعشرون: شبه (فَعَالِلَ)، ويطرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدُّم.

ولا تحذف زيادته إنْ كانت واحدة كأَفْكَل ومَشجِد وجَوْهَر وصَيْرَف وعَلْقَى \*\*'.

ويُحذف ما زاد عليها، فتُخذَفُ زيادة من نحو مُتطَلِق، واثنتان من نحو: مُشتَخْرِج ومُتَذَكِّر، ويتعيِّن إبقاءُ الفاضل كالميم مطلقًا، فنقول في مُتطَلِق: مَطَالق، لا نَطَالق، وفي مُشتَدُع: مَدَاع، لا سَدَاع، ولا تَدَاع.

خلافًا للمبرد في نحو: مُقْمَنْسِم، فإنه يقول (تَعَاسِس) ترجيحًا لمماثل الأصل، وكالهمزة والياء المصدَّرتين كأَلْنُدُد ويَلْنَدُد "، تقول: ألادَّ ويَلاَدُ.

<sup>(</sup>١) من معاني الزبرج: الذهب، والسحاب الرقيق الذي يخالط لونه حمرة، والزهر.. .

<sup>(</sup>٢) ححمرش: امرأة عجوز، أو وقحه .

<sup>(</sup>٣) القرطبوس: الناقة السريعة، أو القوية .

<sup>(</sup>٤) الخندريس: الخمر . (٥) علقي: اسم نبت .

 <sup>(</sup>٦) ألندد، ويلندد: معناهما: ألدً، أي الشديد الحصومة .

وإذا كان حذفُ إحدى الزيادتين مُمْنِيًا عن حذف الأخرى بدون العكس تعيَّن حذفُ المُخرى بدون العكس تعيَّن حذفُ المغني حذفُها كياء خيرَابُون (١٠، تقول (حَزَابِين) بحذف الياء وقلب الواو ياءٌ لا خَيَازِين بحذف الواو، لأن ذلك مُحْرِجٌ إلى أن تحذف الياء، وتقول: حَزَابِن، إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل.

فإنْ تكافأت الزيادتان فالحاذِف مُخَيَّر نحو نوني (سَرَنْدَى) (١٠) و(عَلَنْدَى) (٢٠) وألفيهما، تقول: سَرَاند أو سَرَادِ وعلاند أو علادٍ.



 <sup>(</sup>١) الحيزبون: المرأة العجوز. وفي هذه الكلمة ثلاثة أحرف زائدة .

 <sup>(</sup>۲) سرندی: من معانیه: سریع قوی، جری، مقدام .
 (۳) علندی: جمل ضخم، اسم نبت، غلیظ ضخم. .

#### هذا بابُ التَّضغيرِ

وله ثلاثةُ أبنية: (فُعَيْل)، و(فُعَيْعِل)، و(فُعَيْعِيل) كَفُلَيْس ودُرَيْهِم ودُنَيْنِير.

## [تصغيرُ الثلاثي]:

وذلك لأنه لا بُدُّ في كل تصغير من ثلاثة أعمال:

ضَمَّ الأُوُّلِ وفتح الثاني واجتلابِ ياء ساكنة ثالثة.

، ثم إنْ كان المصغَّر ثلاثيًا اقتُصِر على ذلك، وهي بِنْيَة (فُعَيْل) كَفُلَيْس ورُجَيْل.

ومِنْ ثَمَّ لم يكن نَحو (زُمُثِل) (١٠ و(لُغُيْرَى) (١٠ تصغيرًا، لأَنَّ الثاني غير مفتوح، والياء غير ثالثة.

#### [تصغيرُ ما زاد على الثلاثة]:

وإنْ كان متجاوِزًا للثلاثة احتيج إلى عمل رابع، وهو كَسْرُ ما بعد ياء التصغير.

ثم إذْ لم يكن بعد هذا الحرف المكسور حرفٌ لين قبل الآخر فهي بِنْيَة (فُمَيْمِل) كقولك في جَعْفر: مجتيّر.

وإنْ كان بعده حرفُ لين قبل الآحر فهي بِثيّة (فُمَيْمِيل)، لأن اللين الموجود قبل آخر المُكَبِّر، إنْ كان ياء، سَلِمَتْ في التصغير لمناسبتها للكسرة كقِنْديل وقَنْيُدِيل، وإنْ كان واوّا أو الله قُلِيا يادين لسكونهما وانكسار ما قبلهما كفُصْفُور وعُصَيْفِير، ومِصْباح ومُصَيْبِح.

ويُتَوَصَّل في هذا الباب إلى مثالَيّ (فَعَيْبِل)، و(فَعَيْمِيل) بما يَتَوَصَّلُ به في باب الجمع إلى يثَالَيْ (فَعَالِل)، و(فَعَالِيل)، فتقول في تصغير سَفَرَجُل وفَرَرَّدَق ومُسْتَخْرِج وأَلْنَدُد ويَلْلَدُ وحَيْرَبُون: شَفَيْرِج وفُرَيْدِد أو فُرَيْزِيق وصُخْفِرِج وأَلَيْد ويُلْيَد وحُرْيْفِين، وتقول في سَرَنْدَى وعَلَدْى: شَرَيْد وعُلَيْداً أو شَرَيْد وعُلَيْد.

ويجوز لك في بابي التكسير والتصغير أن تعوُّض مما حذفتَه ياءً ساكنة قبل الآخر

<sup>(</sup>١) زميل: جبان ضعيف .

<sup>(</sup>٢) لغيزي: لغز .

إنْ لم تكن موجودة، فتقول (شُفَيْريج) و(سَفاريج) بالتعويض، وتقول في تكسير الحَرِنْجام وتصغيره: حَرَاجيم وحُرَيْجِيم، ولا يمكن التعويض لاشتغال محله بالياء المنقلبة عن الألف.

### وما جاء في البابين مخالفًا لما شرحناه فيهما فخارج عن القياس:

مثاله في التكسير جمعُهم (مكانًا) على: أَمْكُن، و(رَهْطًا) و(كُرَاعًا) على: أراهِط وأكَارِع، و(باطلاً) و(حديثًا) على: أباطيل وأحاديث.

ومثاله في التصغير تصغيرهم (مَغْرِبًا) و(عِشَاءً) على: مُغَيْرِبان وغَشَيّان، و(إنسانًا) و(ليلة) على: أُنْتِسِيان ولَيْتِلِيَة، و(رجلًا) على: رُوّيْجِل، و(صِبْيّة) و(غِلْمَة) و(بنون) على: أُصَيِّبة وأُغْيِلهة وأُنْتِلُون، و(عَثِيَّة) على: عُشَيْئِية.

#### فصل: [أحوالُ فتح ما بعدَ ياءِ التصغير]

واعلم أنه يُستثنى من قولنًا (يُكْسَرُ ما بعد ياء التصغير فيما تجاوز الثلاثة) أربع مسائل: إحداها: ما قبل علامة التأنيث، وهي نوعان: تاة كشَجَرَة، وألفٌ كخبَلَى.

. - الثانية: ما قبل المَدَّةِ الزائدة قبل ألف التأنيث كخشراء.

- الثالثة: ما قبل ألف (أَفْعَال) كأجمال وأفراس.

- الرابعة: ما قبل ألف (فَعْلان) الذي لا يُجْمع على (فعَالِين) كَسَكُران وعُثْمَان.

فهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد ياء التصغير مفتومحا، أي: باقيًا على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير، تقول: شُجَيْرة وحُبَيْلَى ومحتَيْرًاء وأُجَيْمَال وأُفَيْرًاس وصُكَيْرًان وعُمَيْمَان، وتقول في (سِرْحَان) و(شُلطَان): شريْجين وسُليَطِين، لأنهم جمعوهما على: سَرَاجِين وسَلاطِين.

فصل: [استثناءاتُ على تصغير الاسماء التي تزيد على أربعة احرف] ويُستثنى أيضًا من قولنا (يُتَوَصَّلُ إلى مثال فُعَيْمِل وفُعَيْمِل بما يتوصل به من الحذف إلى مثال مفاعِل ومَقَاعِيل) ثماني مسائل جاءت في الظاهر على غير ذلك لكونها مختومة بشيء قُدُّر انفصاله عن البِنْيَّة، وقُدَّرَ التصغيرُ واردًا على ما قبل ذلك، وذلك ما

#### وقع بعد أربعة أحرف:

- من ألف التأنيث ممدودةً كقُرْفُصَاء.
  - أو تائه كحَنْظَلَة.
  - أو علامة نسَب كَعَبْقُرِيٍّ.
- أو ألف ونون زائدتين كزَعْفَرَان وجُلْجُلان.
  - أو علامة تثنية كمُشلِمَيْنِ.
- أو علامة جمع تصحيح للمذكّر كجَعْفَرِين.
  - أو للمؤنث كمُشلِمَات.
- وكذلك عَجُز المضاف كامرئ القيس، وعَجُز المركُّب كَبَعْلَبَكُّ.

فهذه كلها ثابتة في التصغير لتقديرها منفصلة، وتقدير التصغير واقعًا على ما قبلها.

وأمَّا في التكسير فإنك تحذف، فتقول: قَرَافص وحَنَاظِل وعَبَاقِر وزَعَافِر وجَلاجِل، ولو ساغ تكسير البواقي لوجب الحذف إلا أنَّ المضاف يُكسُّر بلا حذف كما في التصغير، تقول (أمَارِئُ القيس) كما تقول: أُمَيْرِئُ القيس، لأنهما كلمتان، كل منهما ذات إعراب يخصها، فكان ينبغي للناظم ألا يستثنيه.

## فصل: [حالاتُ الفِ التانيث المقصورة في التصغير]

وتثبت ألف التأنيث المقصورة إنْ كانت رابعةٌ كحُبْلَى.

وتُخذَفُ إِنْ كانت سادسة كلُغُيْزى، أو سابعة كبَرُودَرَايا، وكذا الخامسة إِنْ لم يتقدَّمُها مَدَّة كَقَرَقَرى.

فإنْ تَقَدَّمُهَا مَدَّةً حَدَفْتَ أَيُّهُما شفتَ كخبَارى وقُرْيَثًا، تقول: محبَيْرى أو محبَيْر، وقُرَيْثًا أو قُرَيْك.

## فصل: [تصغيرُ الاسمِ الذي ثانيه حرف لين]

وإنْ كان ثاني المصغر لينًا منقلبًا عن لين رَدَدْتَه إلى أصله، فتردُّ ثاني نحو (قِيمَة) و(دِيمَة) و(بِيزَان) و(بَاب) إلى الواو، ويُرَدُّ ثاني نحو (مُؤِيّن) و(مُوسِر) و(نَاب) إلى الباء. بخلاف ثاني نحو (مُتَّعِد)، فإنه غير لين، فيقال (مُتَّتِعد)، لا (مُوَيَّعِد) خلافًا للرُّجُّاج والفارسيُّ.

وبخلاف ثاني نحو (آدم)، فإنه عن غير لين، فتقلب واوًا كالألف الزائدة من نحو: ضارِب، والمجهولة الأصل كصّاب (١٠).

وقالوا في عِيد: (عُييُد) شذوذًا كراهيةُ لالتباسه بتصغير (عُود).

وهذا حكم ثابت في التكسير الذي يتغيّر فيه الأوَّل كمَوَازين وأبواب وأنّياب وأغواد بخلاف نحو: قِيّم ودِيّم.

#### فصل: [تصغيرُ ما حُذِفَ احدُ أصولِه]

وإذا صُغُرِ ما حُذِفَ أحدُ أصولِه وَجَبَ رَهُ محذوفِه إِنْ كَانَ قَد بَقَي بَعَدَ الحَدَفُ على حرفين نحو (كُلُّ) و(خُذَّ و(مُذْ) أعلامًا، وسَه ويَدِ وحِرٍ، تقول (أَكَيْل) و(أُخَيْدُ) برَدُّ الغاء، و(مُنْيَدُ) و(سُتَيْهَة) برَدُّ العِين، و(يُدْيَّة) و(حُرِيِّج) برَدُّ اللام.

وإذا سُمَّي بما وضع ثنائيًا: فإنْ كان ثانيه صحيحًا نحو (مَلْ) و(بَلْ) لم يُزَد عليه شيءٌ حنى يُصَغَّر، فيجب أن يُضَمَّف، أو يُزَاد عليه ياء فيقال: هُلَيْلُ أو هُلُثِي.

وإنَّ كان معتلاً وجب التضعيف قبل التصغير، فيقال في (لو)، و(كي)، و(ما)، وأرضا)، وألقا: (لُقّ)، وركّيّ)، وأساء أعلامًا: (لُقّ)، وركّيّ بالتشديد، ورمّاء) بالمند، وذلك لأنك زدت على الألف ألفًا، فالتقى ألفان، فأَبْدِلَت الثانية همزة، فإذا صُمُّرت أُعطيت مُحُمِّم (دَرٌّ)، و(حَيُّ)، و(مَاء)، فتقول (لُويِّيُّ) كما تقول: دُويِّ، وأصلهما: لُويُوْ، ودُويُوْ، وتقول (كُويِّيُّ) بثلاث ياءات كما تقول : حَيْيٌّ، وتقول (مُويِّيُّ) كما تقول في تصغير الماء المشروب (مُوَيُّه) إلا أنَّ هذا لامُه هاء فرَدُّ إليها.

#### فصل: [تصغير الترخيم]

وتصغير الترخيم أن تعمد إلى ذي الزيادة الصالحة للبقاء فتحذفها، ثم توقع التصغير على أصوله.

<sup>(</sup>١) الصاب: عصارة شجر مُرَّ كريه المذاق .

ومِنْ ثُمَّ لا يتأتَّى في نحو (جَمْغَمَ) و(سَفَرَجَل) لتجرُّوهِما، ولا في نحو (مُتَذَخْرِج) و(مُخرَنْجِم) لامتناع بقاء الزيادة فيهما لإخلالها بالزُّنَّة، ولم يكن له إلا صيغتان وهما: (فُعِيْل) كخمَيْد في أحمد وحامد ومحمود وحَمْدُون وحَمْدُان.

وَفُعَيْعِلَ كَقُرَيْطِسَ لا فُعَيْعِيلَ، لأَنه ذو زيادة.

# فصل: [تصغير للؤنث الثلاثي]

وتلحق تاءُ التأنيث تصغيرَ ما لا يُلْبِس:

من مؤنث عارٍ منها، ثلاثي في الأصل وفي الحال نحو: دار وسِنَّ وعَيْن وأَذُن.

أو الأصل دون الحال نحو: يَدٍ.

وكذا إنْ عَرَضت ثلاثيته بسبب التصغير كسماء مطلقًا، وحمراء وحُبْلي مُصَمَّرَيْنِ تصغيرَ الترخيم.

بخلاف نحو: شجر وبقر، فلا تلحقهما التاء فيمن أنَّتهما لئلا يلتبسا بالمفرد.

وبخلاف نحو (خَمْس)، و(سِتُّ) لئلا يلتبسا بالعدد المذكر.

وبخلاف نحو (زينب) و(سعاد) لتجاوزهما للثلاثة.

وشَدُّ توكُ الناء في تصغير (حَرْب) و(عَرْب) و(دِرْع) و(نَعْل) ونحوهن، مع ثلاثيتهن، وعدم اللبس، واجتلائها في تصغير (وراء) و(أمام) و(قدام) مع زيادتهن على الثلاثة.

## فصل: [تصغيرُ الاسم غير المُتَمَكِّن]

ولا يُصَغِّر من غير المتمكنَ إلا أربعة:

- (أَفْعَل) في التعجب.

- والمركّب المَرْجِيُّ كـ (بَقْلَبَكُ)، و(سيبويه) في لغة من بناهما، وأمَّا من أعربهما فلا إشكال، وتصغيرهما تصغير المتمكن نحو: ما أُخيَسِنَه، وبُعَلِينكُ، وسُيَتِيوَيه.

- واسم الإشارة، وسُمِع ذلك منه في خمس كلمات، وهي: ذا وتا وذان وتان ولاء. ٢٨٨ -----التصغير

- والاسم الموصول، وسُمع ذلك منه أيضًا في خمس كلمات، وهي: الذي والتي وتثنيتهما، وجمع (الذي)، ويوافِقُنُ تصغير المتمكن في ثلاثة أمور:

اجتلاب الياء الساكنة.

والتزامِ كَوْنِ ما قبلها مفتوحًا.

ولزوم تكميل ما نقص منها عن الثلاثة.

ويخالفنه في ثلاثة أيضًا: .

بقاء أولها على حركته الأصلية.

وزيادة ألف في الآخر عوضًا من ضم الأول، وذلك في غير المختوم بزيادة تثنية أو بمع.

وأنَّ الباء قد تقع ثانية، وذلك في (ذا)، و(تا)، تقول: ذَيَّا وتَيَّا، والأصل: ذُيِّئا وَتَيَّا، فحذفت الباء الأولى، وذَيَّان وتَيَّان، وتقول (أُولَيًّا) بالقصر في لغة من قَصَر، وبالمد في لغة من مَدُ، وتقول: اللذَيَّا واللنَيَّا واللذَيَّان واللَيَّان واللَيَّان واللَيَّانِيُّن.

وإذا أردت تصغير (اللاتي) صغَّرتُ (التي)، فقلت: اللتيًا، ثم جمعت بالألف والتاء، فقلت: اللتيًان، واستغنوا بذلك عن تصغير (اللاتي) و(اللاثمي) على الأصح.

ولا يُصَفِّر (ذي) اتفاقًا للإلباس، ولا (تي) للاستغناء بتصغير (تا) خلافًا لابن مالك.



#### هذا بابُ النَّسَب

إذا أردتَ النسب إلى شيء فلا بُدُّ لك من عملين في آخره:

أحدهما: أن تزيد عليه ياء مشدَّدة تصير حرفَ إعرابه.

- والثاني: أن تكسره، فتقول في النسب إلى (دِمَشْقَ): دِمَشْقِيُّ.

[أحكام النسب]

وتحذف لهذه الياء أمور في الآخر، وأمور متصلة بالآخر:

أمَّا التي في الآخر فستة:

- أحدها: الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدًا سواء كانتا زائدتين أو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية.

فالأول نحو: كُوستي وشَافعي، فتقول في النسب إليهما: كُوسِي وشَافِعِيّ، فيتُجِدُ لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه، ولكن يختلف التقدير، ولهذا كان (بَخَاتِيُّ) علمًا لرجل غيرَ منصرف، فإذا نسب إليه انصرف.

والثاني: نحو (مَرْمِيُّ)، أصله: مَرْمُريٌّ، ثم قلبت الواو ياء، والضمة كسرة، وأدغمت الياء في الياء، فإذا نسبت إليه قلت: مَرْمِيُّ.

وبعض العرب يحذف الأولى لزيادتها، وببقي الثانية لأصالتها، ويقلبها ألفًا، ثم يقلب الألف واؤا، فيقول: مُزمّوريًّ.

وإنْ وقعت الياء العشددة بعد حرفين خَذِفَتْ الأولى فقط، وقُلِيتِ الثانيةُ ألفًا، ثم الألف واؤا، فتقول في (أُمَيُّة): أُمُوِيِّ.

وإنْ وقعت بعد حرف لم تحذف واحدة منها، بل تَفْتَخ الأولى، وتَرَدُها إلى الواو إنْ كان أصلها الواو، وتَقْلِبُ الثانية واؤًا، فِتقول في (طَيِّ) و(حَيُّ): طَوَوِيٌّ وحَيَوِيٌّ.

الثانى: تاء التأنيث، تقول فى (مَكَّة): مَكِّئ.

وقولُ المُتَكَلِّمين في (ذات): ذاتي، وقولُ العائمة في (الخَلِيفَة): خَلِيفَتي - لَحَنَّ،

وصوابُهما: ذَوَويٌّ، وخَلَفِيٌّ.

- الثالث: الألف إنْ كانت متجاوزةً للأربعة، أو رابعةً متحركًا ثاني كلمتها:

فالأؤل يقع في ألف التأنيث كحُبَارى، وألف الإلحاق كحَبَرُكي، فإنه ملحق بسفرجل، والألف المنقلبة عن أصل كمصطفى.

والثاني: لا يقع إلا في ألف التأنيث كجَمَزَى.

وأمًّا الساكن ثاني كلمتها فيجوز فيها الفلبُ والحذف، والأرجع في التي للتأنيث كخبلَى الحذف، وفي التي للإلحاق كفلَّقي، والمنقلبة عن أصل كمَلْهي القلب.

والقلب في نحو (ملهي) خير منه في نحو (علقي)، والحذف بالعكس.

الوابع: ياء المنقوص المتجاوزة أربعة كمُثنَادٍ ومُشتَغلٍ.

فأمَّا الرابعة كقاضٍ فكألف المقصور الرابعة في نحو: مَشقى ومَلْهَى، ولكن الحذف أرجح.

وليس في الثالث من ألف المقصور كفَتَى وعَصَى، وياء المنقوص كغمٍ وشَجٍ إلا القلب واؤا، وحيث قلبنا الياء واؤا فلا بد من تقدَّم فتح ما قبلها.

ويجب قلب الكسرة فتحةً في (فَعِل) كنَمِر، و(فُعِل) كدُّئِل، و(فِعِل) كإبِل.

- الخامس والسادس: علامة التثنية، وعلامة جمع تصحيح المذكّر، فتقول في (زيدان) و(زيدون) عَلَمَيْنِ معربين بالحروف: زَيْدِيِّ، فأمًّا قبل التسمية فإنما يُسُتب إلى مفردها.

ومن أجرى (زيدان) علمًا مُجرى (سُلْمَان)، وقال:

٧٠٠- ألا يا دِيارَ الحَيِّ بالسَّبُعَانِ [أَمَلُّ عليها بالبِلَى المَلَوَانِ] (١٠ قال: زَيْدَانِجُ.

ومن أجرى (زيدون) علمًا مُجْرَى (غِسْلِين) قال: زَيْدِينيٌّ.

 <sup>(</sup>١) السبعان: اسم جبل. الملوان: الليل والنهار. والسبعان في الأصل تثنية (سبع)، ثم سمي به فصار علمًا على مكان بعينه، وأجراه الشاعر مجرى المفرد كسلمان.

ومن أجراه مُجرى (هارون) ومُجرى (عَرْبُون)، أو ألزمه الواوَ وفَتْحَ النون قال: زَيْدُونِيِّ.

فنحو (تَمَرَات) إنْ كان باقيًا على جمعيَّته فالنسب إلى مفرده، فيقال (تَمْرِيُّ) بالإسكان، وإنْ كان عَلَمًا: فمن حكى إعرابه نسب إليه على لفظه، ومن منع صرفه نزلً تاءه منزلة تاء (مكة)، وألفه منزلة ألف (جَمَرَى) فحذفهما، وقال (تَمَرِيُّ) بالفتح.

وأمًّا تَحُوُّ (صَّخْمَات) ففي ألفه القلبُ والحذفُ، لأنها كألف (حُبْلَى)، وليس في ألف نحو (مسلماتِ) و(مُرَادِقَات) إلا الحذفُ.

#### وأمَّا الأمورُ المتصلة بالآخِر فستة أيضًا:

- أحدها: الياء المكسورة المدغمة فيها ياءٌ أخرى:

فيقال في (طَيِّبٍ) و(هَيِّن): (طَيْبِيِّ) و(هَيْنِيِّ) بحذف الياء الثانية.

بخلاف نحو (هَبَيُّخ) (١) لانفتاح الياء.

وبخلاف نحو (مُهَيِّيم) لانفصال الياء المكسورة من الآخر بالياء الساكنة.

وكان القياسُ أن يقال في (طَيِّئ): طَيِّئ، ولكنهم بعد الحذف قلبوا الياء الباقية ألفًا على غير قياس، فقالوا: طائريٌّ.

- الثاني: ياء (فَعِيلة) كخيفة وصَجِيفة، تَخذف منه ناء التأنيث أولًا، ثم تحذف الياء، ثم تقلب الكسرة فتحة، فقول: حَنْيِع وصَحَفِيّ.

وشَذَ قولهم في السُّليقة: سَلِيقيُّ، وفي (عَمِيْرَةِ كَلْبٍ): عَمِيريُّ.

ولا يجوز حذف الياء في نحو (طَوِيلة) لأن العين معتلة، فكان يلزم قلبُها ألفًا لتحرُّكها وتحرُّكِ ما بعدها وانفتاحِ ما قبلها، فيكثُر التغيير، ولا في نحو (جَلِيلَة) لأن العين مضعَّقة، فيلتقي بعد الحذف مِثْلان، فيثقُل.

الثالث: ياء (فُعَيلَة) كجُهَيئة وقُرنظة، تُخذَفُ تاءُ التانيثِ أولًا، ثم تُخذَفُ الياءُ،
 فنقول: جُهنع وقُرنظع.

<sup>(</sup>١) هبيخ: غلام سمين .

وشَذُ قولُهم في رُدَيْنَة: رُدَيْنِيٍّ، ولا يجوز ذلك في نحو (قُلْيَلَة)، لأن العين مضمَّفة.

- الرابع: واو (فَعُولة) كَشَنُوءة، تُحْذَفُ تاءُ التأنيث، ثم تُحْذَفُ الواو، ثم تُقْلَبُ الضمةُ فتحةً، فتقول: شَنتُيَّ.

ولا يجوز ذلك في (قَوُّولَة) لاعتلال العين، ولا في نحو (مَلُولَة) لأجل التَّضعيف.

- الخامس: ياء (فَعِيل) المعتل اللام نحو: غَنِيٌّ وعَلِيٌّ، تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا، فتقول: غَنَرِيٌّ وعَلُويٌ.

- السادس: ياء (فُمَيْل) المعتل اللام نحو: قُصَيٌّ، تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الياء الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا، فتقول: قُصَويُّ.

وهذان النوعان مفهومان مما تقدُّم، ولكنهما إنما ذُكِرًا هناك استطرادًا، وهذا

فإنْ كان (فَعِيل)، و(فُعَيْل) صحيحي اللام لم يُخذَفْ منهما شيٌّ.

وشذٌّ قولُهم في (تُقِيف) و(قُرَيْش): ثَقَفِي وقُرَشِيٌّ.

فصل: [حُكُمُ همزةِ المدود في النسب]

حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية: - فإنْ كانت للتأنيث قلبت واوًا كصَحْرَاويُّ.

- أو أصلًا سَلِمَتْ نحو: قُرُائِيُّ.

- أو للإلحاق، أو بدلًا من أصل فالوجهان، فتقول: كِسَائيٌ وكِسَاوِيٌّ وعِلْبَاوِيٌّ

## فصل: [حكمُ المركّب في النسب]

يُنْسَبُ إلى صدر المركّب:

- إنْ كان التركيب إسناديًّا كتأبُّطِئُ وبَرَقِئَ في: تَأَبُّطَ شَرًّا وبَرَقَ نَحْرُهُ.

- أو مزجيًا كَبَعْلِيَّ ومَعْدِيٌّ أو مَعْدَويٌّ في: بَعْلَبَكُّ ومَعْدِيْكُرب.

- أو إضافيًا كامرِئيٍّ، ومَرَثِيٌّ في: امرئ الفيس.

إلا إنْ كان كُنْيَةً كأبي بكر وأمَّ كُلُثُوم، أو معوَّفًا صدرُه بعَجْزِه كابن عمر وابن الزَّبَيْر فإنك تنسب إلى عَجْزِه، فتقول: بَكْرِيِّ وكُلُثُومِيِّ وغَمْرِيٍّ.

وربما أَلْحِق بهما ما خِيْفَ فيه لَبْسٌ كقولهم في (عبد الأَشْهَل): أَشْهَلِع، وفي عبد مَنَاف: مَنَافعٌ.

فصل: [حكمُ ما حذفت لامه أو فاؤه أو عينه في النسب]

[حكم ما حذفت لامه في النسب]

وإذا نسبتَ إلى ما حُذِفَتْ لامُه رَدَدْتَها وجوبًا في مسألتين:

إحداهما: أن تكون العين معتلَّةً كشَاةِ أصلها (شَوْهَةٌ) بدليل قولهم: شِيَّاه، فنقول: نَاهِعُ.

وأبو الحسن يقول: شَوْهِي، لأنه يَرُدُّ الكلمة بعد رَدُّ محذوفها إلى سكونها الأصلي.

الثانية: أن تكون اللام قد رُدُّتْ في تثنية كأب وأبْوَان، أو في جمع تصحيح كسَنَةٍ وسَنَوَات أو سَنَهَات، فتقول: أبَوِيُّ وسَنَويٌّ أو سَنَهِيُّ، وتقول في (ذو) و(ذاتِ): ذَوَوِيُّ، لأمرين:

اعتلالِ العين، ورد اللام في تثنية (ذات) نحو ﴿ ذَرَاتًا أَثَانِكُ (''، وتقول في (أحت): (أُخَرِكُّ) كما تقول في (أخ)، وتقول في (بنت): (بَنَرِكُّ) كما تقول في (ابن) إذا رددت محذوفه لقولهم (أخَوَات) و(بَنَات) بحذف الناء والردَّ في صيغة المذكَّر الأصلية، وسِرُه أَنَّ الصيغة كلَّها للتأنيث، فوجب ردَّها إلى صيغة المذكَّر كما وجب حذف الناء في: مَكِّي وبَصْرِيُّ ومسلمات.

ويونس يقول فيهما (أُختِيُّ)، و(بِنْتِيُّ) محتجًا بأنَّ الناء لغير التأنيث، لأنَّ ما قبلها ساكنَّ صحيح، ولأنها لا تُبَدَّل في الوقف هاءً، وذلك مُسَلَّم، ولكنَّهم عامَلوا صيغتها

<sup>(</sup>١) الرحمن / ٤٨ .

معاملةً تاءِ التأنيث بدليل مسألة الجمع.

ويجوز ردُّ اللام وتركُها فيما عدا ذلك نحو: يَدِ ودَمٍ وشَفَةٍ، تقول: يَدُوِيُّ أُو يَدِيُّ، ودَمَرِيُّ أُو دَمِيُّ، وشَغِيُّ أُو شَفَهِيِّ، قاله الجوهريُّ وغيره.

وقول ابن الخَبَّاز (إنه لم يُسمِع إلا شفهي بالرَّدِّ) لا يَدفع ما قلناه إنَّ سلَّمناه، فإن المسألة قياسية لا سماعية.

ومن قال (إنَّ لامُها واو) فإنَّه يقول إذا رَدَّ: شَفَرِيٌّ، والصواب ما قدَّثناه بدليل (شاقَهْتُ) و(الشُّفَاه).

وتقول في (ابن) و(اسم): ابْنِيُّ واشعيُّ، فإنْ رددت اللام قلت (بَنَرِيُّ) و(سَمَوِيُّ) بإسقاط الهمزة لثلا يُجْمَع بين العِوْض والمُمَوَّض منه.

#### [حكم ما حذفت فاؤه أو عينه في النسب]

وإذا نَسَيْتَ إلى ما خَلِفَتْ فاؤه أو عينه رَدَتَهما وجوبًا في مسألة واحدة، وهي: أن تكون اللام معتلة كيرى علمًا، وكثيبية، فنقول في (يرى): (يَرَثِيُّ) بفتحتين فكسرة على قول سببويه في إبقاء الحركة بعد الرَّدُ، وذلك لأنَّه يصير (يَرَأُونُ) بوزن (جَمَرَى)، فيجب حينفذ حذفُ الألف، وقياسُ أبي الحسن (يَرَثِيُّ) أو (يَرَأُونُ) كما تقول: مَلْهِيًّ ومَلْهُوبِيُّ، وتقول في (شِية) على قول سيبويه: وِسُوبِيُّ، وذلك لأنك لَمَّا رَدَدُتَ الواو صار (الوِشِي) بكسرتين كإبل، فقلبت الثانية فتحة كما تفعل في: إبل، فانقلبت الياء ألفًا ثم الألف واؤا، وعلى قول أبي الحسن: وشِيعً.

ويمتنع الرُّدُّ في غير ذلك، فنقول في (سَهٍ) و(عِدَقٍ)، وأصلهما (سَتَهُ) و(وَعْد) بدليل (أشنَاه) و(الوعد): سِهِيٍّ لا سَتَهِيِّ، وعِدِيِّ لا وَغْدِيِّ، لأنَّ لامهما صحيحة.

وإذا سَمُثِيْتَ بثنائي الوضع معتلَّ الثاني ضَمَّفُتُه قبل النسب، فتقول في (لَق) و(كَيْ) عَلَمَتِنِ: (لَقَ)، و(كَيُّ) بالتشديد فيهما، وتقول في (لا) علمًا: (لاثم) بالمد، فإذا نسبتَ إليهن قلت: لَوَّيٌّ وكَيْوِيُّ ولائيُّ أو لاوِيٌّ كما تقول في النسب إلى (الدُّئُل و(الحَيِّ) و(الكساء): دَوِيٌّ وحَيْدِيُّ وكِمَائِيُّ أو كِمَاوِيٌّ.

#### فصل: [النسب إلى الكلمة الدَّالة على جماعة]

وينسب إلى الكلمة الدَّالَة على جماعة على لفظها إنْ أشبهتِ الواحدُ بكونها اسمَ جمع كفَّوْبِيُّ ورَفْطِيُّ، أو اسمَ جنس كشَجْرِيُّ، أو جمعَ تكسير لا واحد له كأبَابِيلِيُّ، أو جاريًا مَجرى العَلَم كأنْصَارِيُّ. وأمَّا نحوُ (كلاب) و(أنْمَار) عَلَمَيْنِ فليس ممَّا نحن فيه، لأنه واحد، فالنسب إليه على لفظه من غير شُبُهَة.

وفي غير ذلك بُرَدُّ المكَمَّر إلى مفرده، ثم يُنسب إليه، فتقول في النسب إلى فرائض وقبائل ولحشر: (فَرَضِيُّ) و(قَبَلِيُّ) بفتح أولهما وثانيهما، وأحْمَرِيُّ وحَمْرَاوِي.

#### فصل: [الاستغناء عن ياءي النسب]

وقد يُستغنى عن ياءي النسب بصَوْغِ المنسوب إليه على (فَقَال)، وذلك غالب في الجِرَف كَبَرًّاز وَنَجُار وعَوَّاج (١) وعَطَّار، وشَذَّ قوله:

٥٧١- وليس بذي سيفٍ وليس بنبَّالِ (٦)

أي: بذي نَبْلٍ، وحَمَل عليه قومٌ ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّنْدِ لِلْقَسِيدِ﴾ (٣٠.

أو على (فاعِل) أو على (فَعِل) بمعنى (ذي كذا، فالأول كتامِرٍ ولابِنٍ وطاعِمٍ وكاسٍ، والثاني كطَمِم ولَبِنِ ونَهِرٍ، قال:

٧٧٥- لستُ بلَيْلِيُّ ولكني نَهِرُ ١٠٠

#### فصل: [ما شدُّ من النسب]

وما خرج عمَّا قرَّوْناه في هذا الباب فشاذٌ كقرلهم (أُمَرِيُّ) بالفتح، و(بِصْرِيِّ) بالكسر، و(دُهْرِيُّ) للشيخ الكبير بالضم، و(مَرْوَزِيُّ) بزيادة الزاي، و(بَدَوِيُّ) بحذف الألف، و(جُلُولِيُّ)، و(حُرُورِيُّ) بحذف الألف والهمزة.

<sup>(</sup>١) العواج: بائع العاج .

<sup>(</sup>٢) نبال: صاحب (نبل)، وهي السهام العربية، ولا واحد لها من لفظها. والنابل: الذي يبري السهام .

<sup>(</sup>۱) فصلت (۲)

<sup>(\$)</sup> ليلي: اسم منسوب بالياء، أي: صاحب عمل في الليل. نهر: اسم منسوب بغير الياء، أي: صاحب عمل في النهار. بليلي: الباء: حرف جر زائد. ليلي: خير (لست) مجرور لفظًا منصوب محلًا .

### هذا بابُ الوَقْفِ

إذا وقفتَ على مُنَوِّنِ فأرجحُ اللغاتِ وأكثَرُها:

- أَنْ يُحْذَفَ تنوينُه بعد الضمة والكسرة كـ (هذا زيْدُ)، و(مررت بزيَّدُ).

- وأن يبدل ألفًا بعد الفتحة: إعرابيَّة كانت كـ (رأيتُ زيدًا)، أو بنائيَّة كـ (إنها)، و(وثبها).

وشَبُهُوا (إذَنْ) بالمُنتَوْن المنصوب فأبدلوا نونها في الوقف ألفًا، هذا قولُ الجمهور، وزعم بعضهم أنَّ الوَقْفَ عليها بالنون، واختاره ابن عصفور، وإجماعُ القُرَّاء السبعة على خلافه.

### وإذا وُقِفَ على هاء الضمير:

فإنَّ كانت مفتوحةً ثبتت صلتُها، وهي الألف كـ (رأيتُهَا)، و(مررت بهَا).

وإنْ كانت مضمومة أو مكسورة مُحذَفَتْ صلتُها، وهي الواو والياء كـ (رأيتُهُ)، و(مررت بِهُ إلا في الضرورة، فيجوز إثباتُها كقوله:

٥٧٣~ ومَـهْـمَـهِ مُـغْـبَـرُةِ أَرجـاؤُهُ كــأَنُّ لـــونَ أَرضِــه ســـمـــاؤُهُ '' وقوله:

٥٧٤ تجاوزتُ هندًا رغبةً عن قتالهِ إلى مَلِكِ أَعْشُو إلى ضوءِ نارِه (١٠)
 وإذا وُقِفَ على المنقوص وجب إثباتُ يائه في ثلاث مسائل:

- إحداها: أن يكون محذوف الفاء كما إذا سَتُيْتَ بمضارع (وَلَي)، أو (وَعَى)، فإنك تقول (هذا يَفي)، و(هذا يَعِي) بالإثبات، لأنَّ أصلهما: يَوْفِي ويَرْعِي، فحذفت فاؤهما، فلو حذفت لامهما لكان إجحافًا.

<sup>(</sup>١) مهمه: صحراء. الأرجاء: جمع (رجا)، وهي الناحية. واغيرارها: غلبة الغبار عليها. والشاهد في أرجاؤه رممناؤه، حيث أثبت الوار التي هي صلة الضمير في الوقف، وذلك لضرورة الشعر. (٢) هند: علم رجل. أعشر إلى ضوء ناره: أستدل عليها بيصر ضعيف. والشاهد في قتاله وناره حيث أثبت الهاء التي هي صلة الضمير في الوقف، وذلك لضرورة الشعر.

- الثانية: أنْ يكونَ محذوفَ العينِ نحو (مُرٍ) اسمَ فاعلِ من (أرَى) وأصله: مُوثِيّ بوزن مُرْعِي، فنُقِلَتْ حركة عينه، وهي الهمزة إلى الراء، ثم أُسْقِطَتْ، ولم يَجُزْ حذفُ الباء في الوقف لما ذكرنا.

الثالثة: أن يكون منصوبًا:

مُنَوْنًا كَانَ نَحُو ﴿رَّنَّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا﴾ (١٠.

أو غيرَ منون نحو ﴿كُلَّا إِنَا بَلَفَتِ النَّرَاقِ)﴾ ```.

فإن كان مرفوعًا أو مجرورًا جاز إثباتُ يائه وحذفُها، ولكن الأرجح في المنوَّن الحذف نحو: هذا قاض، ومررت بقاض، وقرأ ابن كثير: «ولكل قوم هادي» (<sup>٣٠</sup>، هوما لهم من دونه من والي، (<sup>١٠)</sup>، والأرجح في غير المنون الإثبات كـ (هذا القاضي)، و(مررت بالقاضي).

# فصل: [الوقفُ على المحرِّك الذي ليس هاء التأنيث]

ولك في الوقف على المحرِّك الذي ليس هاء التأنيث خمسةُ أوجه:

- أحدها: أن تقف بالسكون، وهو الأصل، ويتميّن ذلك في الوقف على تاء التأنيث.

- والثاني: أن تقف بالرؤم، وهو إخفاءُ الصوت بالحركة، ويجوز في الحركات كلُّها خلافًا للفراء في منعه إيَّاه في الفتحة، وأكثرُ القُرَّاء على اختيار قوله.

- والثالث: أن تقف بالإشمام، ويختص بالمضموم.

وحقيقتُه الإشارةُ بالشَّفَتَيْنِ إلى الحركة بُعَيْدُ الإسكان من غير تصويت، فإنما يدرِكُه البصيرُ دون الأعمى.

- والرابع: أن تقف بتضعيف الحرف الموقوف عليه نحو: هذا خالدٌّ، وهو يجعَلُّ، وهو لغة سَقدِيَّة، وشرطُه خمسةُ أمور، وهي: ألا يكون الموقوف عليه:

<sup>(</sup>١) أل عمران / ١٩٣ . (٢) القيامة / ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الرعد / ٧ . (٤) الرعد / ١١ .

همزةً كخَطَأ ورَشَأ.

ولا ياء كالقاضي.

ولا واؤا که (یدعو).

ولا ألفًا كـ (يخشى).

ولا تاليًا لسكون كزيَّدٍ وعَمْرٍو.

- والخامس: أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله كقراءة بعضهم ﴿وَزُواَمُوّاً بَالْمُتَرَكُ ('')، وقوله:

٥٧٥- أنا ابنُ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ (")

وشرطُه خمسةُ أمور أيضًا، وهي:

أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا.

وأن يكون ذلك الساكنُ لا يتعذُّر تحريكُه.

ولا يُستَثْقَل.

وألا تكون الحركةُ فتحةً.

وألا يؤدِّيَ النقلُ إلى بناء لا نظيرَ له.

فلا يجوز النَّقْلُ:

في نحو (هذا جَعْفَر) لتحرُّكِ ما قبله.

ولا في نحو (إنسان) و(يشُدُّ) و(يقول) و(يَبيع)، لأن الألف والمُدْعَمَ لا يقبلان الحركة.

والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها تُسْتَثْقُلُ الحركةُ عليهما.

ولا في نحو (سمعتُ العِلْمَ)، لأنَّ الحركة فتحة، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش. ولا في نحو (هذا عِلْمَ)، لأنَّه ليس في العربية (فِعُل) بكسر أوله وضم ثانيه.

<sup>(</sup>١) البلد / ١٧ .

<sup>(</sup>٢) النقر: صوت يسكن به الفرس إذا اضطرب بالغارس. والأصل: النُّقُرُ .

ويختص الشرطان الأخيران بغير المهموز، فيجوز النَّقْلُ في نحو ﴿ لِيَّهُ الَّذِي يُغْيِجُ الْلَغَبَيَةُ ﴿ ١٠)، وإن كانت الحركة فتحة، وفي نحو: هذا رِدْءً، وإنَّ أَذَى النقل إلى صيغة (فِعُل)، ومن لم يثبت في أوزان الاسم (فُيل) بضمة فكسرة، وزعم أن (الدُّيل) منقول عن الفعل لم يُجِرَّ في نحو (بِقُقْل) النَّقْلَ، ويُجيرُه في نحو (بِيْطُع)، لأنه مهموز.

# فصل: [الوقوفُ على تاء التأنيث] وإذا رُقِفَ على تاء التأنيث:

وإدا وقِف على ناء التانيت:

التُزِمَتْ التاء:

إنْ كانت متصلة بحرف كثُمُّتَ.

أو فعل كقامت.

أو باسم وقبلها ساكن صحيح كأختٍ وبنتٍ.

وجاز إبقاؤها وإبدالُها:

إنْ كان قبلها حركةً نحو: تَمْرَة وشَجَرَة.

أو ساكنٌ معتلُّ نحو: صلاة ومسلمات.

لكن الأرجع في جمع التصحيح كمسلمات، وفيما أشبهه، وهو اسم الجمع، وما شُمِّيَ به من الجمع تحقيقاً أو تقديرًا، فالأول: أولاتُ، والثاني كمَرَفَات وأَفْرِعَات، والثالث: كهيهات، فإنَّها في التقدير جمعُ (هَيهية)، ثم شُيِّي بها الفعلُ الوقفُ بالناء.

ومن الوقف بالإبدال قولُهم: كيف الإحوةُ والأخواة ؟، وقولُهم (دَفْنُ البَتَاة من المَكُومَاة).

وقرأ الكسائي والبزي: ٩هيهاه، ٢٠). والأرجح في غيرهما الوقفُ بالإبدال.

ومن الوقف بتركه قراءةً نافع وابن عامر وحمزة: فإن شجرت؛ (\*\*)، وقال الشاعر: ٥٧٦- واللهُ أنجاكُ بكفّعُ مَشتَلفت من بعدِما وبعـدِما وبعـدِما

<sup>(</sup>١) النمل / ٢٥ . (٢) المؤمنون / ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الدخان / ٤٣ .

كانت نفوش القوم عندَ الغَلْصَمَتْ وكادتِ الحُرُّةُ أَن تُدْعَى أَمَتْ ‹‹›

# فصل: [خصائص الوقف]

ومن خصائص الوقف اجتلابُ هاءِ السَّكْت، ولها ثلاثة مواضع:

أحدها: الفعل المُعَلُّ بحذف آخره:

سواء كان الحذفُ للجزم نحو: لم يغرُّهُ، ولم يخشَهُ، ولم يرمِهُ، ومنه ﴿لَمْ يَتَكَنُّهُ﴾ ٣٠.

أو لأجل البناء نحو: اغرَّهُ، واخشَهُ، وارمِهُ، ومنه ﴿فَبِهُ لَـُهُمُ ٱقْتَــَارِنُّهُۥ (٣٠.

والهاءُ في ذلك كلُّه جائزةً لا واجبةً إلا في مسألة واحدة، وهي أن يكون الفعل قد بقي على حرف واحد كالأمر من (وَعَى يَعِي)، فإنك تقول: عِدْ.

قال الناظم: (وكذا إذا بقي على حرفين: أحدهما: زائد نحو: يَعِهُ)، اهـ.

وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوبِ الوقفِ على نحو ﴿وَلَمْ أَكُ﴾ (١٠)، ﴿وَمَن تَيِّ﴾ (١٠) بترك الهاء.

الثاني: (ما) الاستفهامية المجرورة، وذلك أنه يجب حذفُ ألفِها إذا بُحُوثُ نحو (عَمُّ) و(فيمً)، و(مجيء مَ جئتَ) فرقًا بينهما وبين (ما) الخبرية في مثل: سألتُ عمًّا سألتَ عنه، فإذا وقفتَ عليها ألحقتها الهاء حفظًا للفتحة الدالة على الألف.

ووجبت إنْ كان الخافصُ اسمًا كقولك في (مجيءَ مَ جئت)، و(اقتضاء اقتضى): مجيءَ مَهُ، واقتضاء مَهُ، وترجَّحَت إنْ كان حرفًا نحو هُوَمَّ يَشَاتَلُونَهُ \*'، وبها قرأ الرَّبِّ.

الثالث: كل مبني على حركة بناء دائمًا، ولم يُشْبه المُعْرَب، وذلك كياء المُتَكَلِّم، وكهيّ وهُوَ فيمن فتحهن، وفي التنزيل ﴿مَا هِمَيّةٌ﴾ \*\*، و﴿مَالِثَةٌ﴾ \*^، و﴿مُالِثَيّةُ﴾ \*\*،

<sup>(</sup>١) الفلصمة: طرف الحلقوم. والشاهد في مسلمت والغلصمت وأمت حيث لم تبدل تاء التأثيث هاء في الوقف، بل أيقيت على حالها .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٩٠٦ . (٣) الأنعام / ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) مريم / ۲۰ . (٥) غافر / ۹ .

<sup>(</sup>١) النبأ / ١ . (٧) القارعة / ١٠ .

<sup>(</sup>٨) الحاقة / ٢٨ . (٩) الحاقة / ٢٩ .

#### وقال الشاعر:

٧٧٥- [إذا ما تَرَعْرَعَ الغلامُ فينا] فـمــا إنْ يُـقَــالُ لَــهُ مَـنُ لهــوَهُ ``

ولا تدخل في نحو: جاءزية، لأنه معرب، ولا في نحو: اضرِب، ولم يضرِب، لأنه ساكن، ولا في نحو: لا رجلَ، ويا زيدُ، ومنْ قبلُ ومنْ بعدُ، لأن بناءُهُنَّ عارِضٌ، وشَذَّ قوله:

٥٧٨ - أَرْمَضُ من تحتُ وأضحى من عَلَهُ (١)

فلَحِقَتْ ما بُنيَ عارضًا، فإنَّ (عَلُ) من باب (قبلُ) و(بعدُ)، قاله الفارسيُّ والناظم، وفيه بحثُّ مذكور في باب الإضافة.

ولا في الفعل الماضي كـ (ضرب)، و(قعد) لمشابهته للمضارع في وقوعه صفة وصلة وخبرًا وحالًا وشرطًا.

# مسألة: قد يُعْطَى الوصلُ حكمَ الوقفِ.

وذلك قليلٌ في الكلام كثيرٌ في الشعر.

فمن الأول قراءة غير حمزة والكسائئ ﴿لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَاَنْظُرَ ﴾ "، ﴿ فَيَهُ دَنْهُمُ أَقْسَدِةً ثَسُلَهُ " الِأَبْات هاء السكت في الدَّرْج.

ومن الثاني قوله:

٥٧٩- مثلُ الحَرِيقِ وَافَقَ القَصَبُا (٥)

أصله (القَصّب) بتخفيف الباء، فقدُّرَ الوقف عليها، فشدُّدُها على حَدُّ قولهم في الوقف (هذا خالِد) بالتشديد، ثم أتى بحرف الإطلاق، وهو الألف، وبقي تضعيف الباء.

<sup>(</sup>١) ما: حرف نفي. إن: زائدة. والشاهد في (هو) حيث لحقت هاء السكت الضمير لتبقى حركة البناء على حالها. (٢) أو منذ مرورية عبد قريبة ومن إذا يعتق من الميتر المرورية الأمير الإفرارية إلى التروية المراورة المراورة الم

<sup>(</sup>۲) أرمض: من رمضت قدمه، إذا احترقت بالرمضاء، وهي الأرض الشديدة ألحرارة، ويقال: أرمضت الرمضاء، أي أحرقت. أضحى: أتعرض للشمس وقت الضحى. والشاهد في (من عله) حيث ألحق ها، السكت كلمة (عل)، وهي كلمة منية بناء عارضًا، وذلك شاذ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٢٥٩ . (٤) الأنعام / ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) القصبا: كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبًا. مثل الحريق: خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو مثل... جملة (وافق...) في محل نصب حال .

### هذا باب الإمالة

وهي: أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة، فإنْ كان بعدها ألف ذهبتَ إلى جهة الباء كالفتي وإلا فالمُمَالُ الفتحةُ وحدُها كَيْغَة وبِسَخرِ.

وللإمالة أسبابٌ تقتضيها، وموانع تُعَارض تلك الأسباب، وموانع لهذه الموانع تَحُول بينَها وبين المنع.

# [الاسباب التي تقتضيها الإمالة]

أمًّا الأسبابُ فتمانيةً:

أحدها: كونُ الألف مبدلةً من ياء متطرّفة، مثالُه في الأسماء: الفتى والهدى، ومثالُه في الأفعال: هَدَى واشْتَرَى.

ولا يُمَال نحو (ناب) مع أنُّ ألفه عن ياء بدليل قولهم (أنياب) لعدم التَّطَرُف.

وإنما أُمِيل نحو: فَتَاة ونَوَاة، لأن تاء التأنيث في تقدير الانفصال.

الثاني: كونُ الياء تَخْلُفها في بعض التصاريف كألف (مَلْهَى) و(أَرْطَى) و(مُحِبَلَى) و(غَرًا)، فهذه وشبهُها تُمال لقولهم في التثنية: مَلْيَهَان وأَرْطَيَان ومُحِبَلَيَان، وفي الجمع: مُحِلِّيَات، وفي البناء للمفعول: عُزيَ.

وعلى هذا فيشكِلُ قولُ الناظم: إنَّ إمالة ألف (تلا) في ﴿وَٱلْقَمَرِ إِنَّا لِنَاهُهُ ﴿ الْمَناسِةِ إمالة ألف ﴿بَلَنْهَا﴾ "، وقولُه وقولُ ابنه: إنَّ إمالة ألف ﴿سَبَحَنَهُ \* المناسبة إمالة ﴿فَلَنَهُ "، بل إمالتُهما لقولك: قُلِيّ وشجِيّ.

ويُستثنى من ذلك ما رجوعُه إلى الياء مختصٌّ بلغة شاذَّة، أو بسبب ممازَجةِ الألف لحرف زائد.

فالأول كرجوع ألف (عَصًا)، و(قَقًا) إلى الياء في قول هُذَيْل إذا أضافوهما إلى ياء المنكلم: عَصَيَّ وقَفَيٌ.

(٣) الضحى / ٢ . (٤) الضحى / ٣ .

<sup>(</sup>۱) الشمس / ۲ . (۲) الشمس / ۳ .

والثاني كرجوعها إليها إذا صُغِّرا فقيل: عُصَيَّة وَقُنَيِّ، أَو مُجيمًا على (فُعُول)، فقيل: عِصِيٍّ وقِنْيُّ.

الثالث: كونُ الألف مبدلةً من عين فعل يؤوَّل عند إسناده إلى التاء إلى قولك (فِلْتُ) بكسر الفاء سواء كانت تلك الألفُ منقلبةً عن ياء نحو: باع وكال وهاب، أم عن واو مكسورة كخاف وكاد ومات في لغة من قال (مِثُّ) بالكسر.

بخلاف نحو (قال) و(طال) و(مات) في لغة الضم.

الرابع: وقوع الألف قبل الياء كـ (بايعته) و(سايرته)، وقد أهمله الناظم والأكثرون. الخامس: وقوعها بعد الياء متصلةً كبيّان أو منفصلةً بحرف كشّيبّان وجادت يداه، أو بحرفين أحدُهما الهاء نحو: دخلت بيتها.

السادس: وقوع الألف قبل الكسرة نحو: عالِم وكاتِب.

السابع: وقوعها بعدها منفصلة:

إمَّا بحرف نحو: كتاب وسلاح.

أو بحرفين أحدهما هاء نحو: يريد أن يضربها، أو ساكن نحو: شِتلال وسِردَاح. أو بهذين وبالهاء نحو: دِرهَمَاك.

الثامن: إرادة التناسب، وذلك إذا وقعت الألف بعد ألف في كلمتها، أو في كلمة قارنتها قد أميلتا لسبب:

فالأول كـ (رأيت عمادًا)، و(قرأت كتابًا).

والثاني كقراءة أبي عمرو والأخوين ﴿وَالصُّحَنِ﴾ `` بالإمالة مع أنَّ ألفها عن واو الصُّحْرَة لمناسبة ﴿سَجَيَ﴾ `` و ﴿وَلَنَّ﴾ `` وما بعدهما.

# [الأسباب التي تمنع الإمالة]

وأمَّا الموانحُ فثمانيةً أيضًا، وهي: الراء، وأحرفُ الاستعلاء السبعة، وهي: الخاء

<sup>(</sup>١) الضحى / ١ . (٢) الضحى / ٢ .

<sup>(</sup>٣) الضحى / ٣.

والغين المعجمتان، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والقاف.

وشرطً المنع بالراء أمران: كونُها غيرَ مكسورة، واتصالُها بالألف: إمَّا قبلها نحو: فِراش وراشِد، أو بعدها نحو: هذا حمار، ورأيت حمارًا، وبعضهم يجعل المؤخَّرة المفصولة بحرف نحو (هذا كافر) كالمتصلة.

وشرطُ الاستعلاء المتقدم على الألف أن يتصل بها نحو: صالِح وضابِن وطالِب وظالِم وغالِب وخالِد وقاسِم، أو ينفصل بحرف نحو (غنائم) إلا إنَّ كان مكسورًا نحو (طِلاب) و(غِلاب) و(خِيام) و(صِيام) فإنَّ أهل الإمالة يميلونه.

وكذلك الساكن بعد كسرة نحو: مِصْبَاح، وإصْلاح، ومِطْوَاع، ومِقْلاة- وهي التي لا يعيش لها ولد- ومن العرب من لا ينزل هذا منولة المكسور.

وشرطُ المؤخّرِ عنها كونُه:

إمَّا متصلًّا كساخِر وحاطِب وحاظِل وناقِف.

أو منفصلًا بحرف كنافِق ونافِخ وناعِق وبالِغ.

أو بحرفين كمتواثيق ومتناشِيطَ.

وبعضُهم يُمِيلُ هذا لتراخي الاستعلاء.

وشرطُ الإمالةِ التي يكفُّها المانع:

ألا يكون سببها كسرةً مقدِّرة.

ولا ياء مقدرة، فإنَّ السبب المقدَّر هنا لكونه موجودًا في نفس الألف أقوى من الظاهر، لأنه إمَّا مقدِّم عليها أو متأخّر عنها.

فمِنْ ثُمَّ أُمِيل نحو: خاف وطاب وحاق وزاغ.

مسألة: يُؤثِّرُ مانع الإمالة إنَّ كان منفصلًا، ولا يؤثر سببُها إلا متصلًا، فلا يُمال نحو (أتى قاسم) لوجود القاف، ولا (لزيد مال) لانفصال السبب.

هذا ملخص كلام الناظم وابنه، وعليهما اعتراضٌ من وجهين:

. أحدهما: أنهما مثّلا بـ (أتي قاسم) مع اعترافهما بأنَّ الياء المقدّرة لا يؤثر فيها المانع، والاستعلاء في هذا النوع لو اتصل لم يؤثر، والمثال الجيَّدُ (كتاب قاسم).

والثاني: أنَّ نصوصَ النحويين مخالفةٌ لما ذَكُرا من الحكمين.

قال ابن عصفور في مُقرَّبه بعد أن ذكر أسباب الإمالة ما نصُّه: وسواءٌ كانت الكسرة متصلةً أم منفصلة نحو (لزيد مال) إلا أنَّ إمالةَ المتصلة كاثنةً ما كانت أقوى.

وقال أيضًا: وإذا كان حرفُ الاستعلاء منفصلًا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلا فيما أبيل لكسرة عارضة نحو (بمال قاسم)، أو فيما أُمِيل منه من الألفات التي هي صلات الضمائر نحو (أراد أن يعرفها قبل)، انتهى. ولولا ما في شرح الكافية لحملتُ قولَه في

# والكَفُ قد يُوجِبُه ما يَنْفَصِلْ

على هاتين الصورتين لإشعار (قد يفعل) في عُرْفِ المُصَنّفين بالتقليل.

### [مانع مانع الإمالة]

وأمًّا مانعُ المانع فهو الراء المكسورة المجاورة، فإنها تمنع المستعلى والراء أن يمنعا، ولهذا أُمِيل ﴿وَعَلَىٰ أَبْصَرُوهِمْ﴾ (١٠)، و ﴿إِذْ هُـمَا فِ ٱلْفَكَارِ﴾ (١٠) مع وجود الصاد والغين، و ﴿إِنَّ كِنْبُ ٱلأَبْرَارِ ﴾ (") مع موجود الراء المفتوحة، و ﴿دَارُ ٱلْفَكَرَارِ ﴾ (") مع

وبعضُهم يجعل المنفصلة بحرف كالمتصلة، سمع سيبويهِ الإمالة في قوله:

٥٨٠- عسى اللهُ يُغْني عن بلادِ ابنِ قادِرِ بمُنْهَمِـرِ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ (٠) فصل: [إمالة الفتحة]

تُمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة:

أحدها: الألف، وقد مضت، وشرطُها ألا تكون في حرف ولا في اسم يُشبهه فلا (١) البقرة / ٧.

<sup>(</sup>٢) التوبة / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المطفقين / ١٨ . (٤) غافر / ٣٩.

<sup>(</sup>٥) المنهمر: المطر الكثير. الجون: يطلق على الأسود والأبيض. الرباب: السحاب. والشاهد إمالة (قادر) مع وجود الفاصل بين الألف والراء المكسورة بحرف .

تُمال (إلا) لأجل الكسرة، ولا نحو (على) للرجوع إلى الياء في نحو: عليك، وعليه، ولا (إلى) لاجتماع الأمرين فيها.

ويُستثنى من ذلك (ها)، و(نا) خاصَّةً، فإنهم طردوا الإمالة فيهما، فقالوا: مَوَّ بنا وبها، ونظر إلينا وإليها.

وأمَّا إمالتُهم (أنَّى)، و(متى)، و(بلى)، و(لا) في قولهم (افعَلْ هذا إمَّا لا) فشاذٌ من وجهين: عدم التمكن، وانتفاء السبب.

**والثاني:** الراء بشرط كونها مكسورةً، وكونِ الفتحة في غير ياء، وكونِهما متصلتين نحو: من الكبر، أو منفصلتين بساكن غير ياء نحو (من عمرو).

بخلاف نحو: أعوذ بالله من الغِيَر، ومن قبح السُّيّر، ومن غَيْرِك.

واشتراط الناظم تطرُّفَ الراء مردودٌ بنصُّ سيبويهِ على إمالتهم فتحة الطاء من قولك: رأيتُ خَبَطَ رياح.

**والثالث: ه**اء التأنيث، وإنما يكون هذا في الوقف خاصَّةً كرحمة ونعمة، لأنهم شبُهوا هاء التأنيث بألفه لاتفاقها في المَخْرَج والمعنى والزيادة والتَّطُوف والاختصاص بالأسماء.

وعن الكسائيّ إمالةُ هاءِ السكت أيضًا نحو ﴿كِنَبِيّنَ﴾ (١٠)، والصحيحُ المنعُ خلافًا لثعلب وابن الأنباري.



<sup>(</sup>١) الحاقة / ١٩

#### هذا بابُ التصريفِ

و[تعريفه اصطلاحًا] هو: تغيير في بِنْيَة الكلمة لغَرَضٍ معنويُّ أو لفظيٌّ.

فالأوَّل كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف.

والثاني: كتغيير (قَوْلٍ) و(غَزْقٍ) إلى: قال، وغَزَا.

ولهذين التغييرين أحكامٌ كالصُّحَّةِ والإغلال، وتسمى تلك الأحكام علمَ التَّصْرِيف.

ولا يدخل التصريف في الحروف، ولا فيما أَشْبَهَها، وهي الأسماء المُتَوَعَّلَةُ في البناء، والأفعال الجامدة، فلذلك لا يدخل فيما كان على حرف أو حرفين، إذ لا يكون كذلك إلا الحرف كباء الجر ولامه وقد وبل، وما أَشْبَة الحرف كتاء (قمت)، و(نا) من (قمنا).

وأمًّا ما وُضِعَ على أكثر من حرفين، ثم تحذِف بعضُه فيدخله التصريف نحو (يَكِ) ('') و(دَم) ('' في الأسماء، ونحو (قِ زيدًا)، و(فُقٍ)، و(بِعٌ) في الأفعال.

فصل: [الجرَّد والمزيد في الاسم المتصرَّف]

ينقسم الاسم:

إلى مجرَّد من الزوائد، وأقلُّه الثلاثي كرجل، وغايته الخماسي كسفرجل، وما بينهما الرباعي كجعفر.

وإلى مزيد فيه، وغايتُه سبعة كاستخراج، وأمثلتُه كثيرة في قول سيبويهِ لا تليق بهذا المختصر.

وأبنية الثلاثي أحدّ عشر، والقِشمة تقتضي اثني عشر، لأنَّ الأوَّل واجب الحركة، والحركات ثلاث، والثاني يكون محركًا وساكنًا، فإذا ضربتَ ثلاثة أحوال الأَوَّل في أربعة أحوال الثاني خرج من ذلك اثنا عشر، وأمثلتها: فَلَش، فَرس، كَيَف، عَضُد، جير، عِنَب، إيل، قُفْل، صُرَد، دُيُّل، عُثَق، والمهملُ منها (فِقْلَ).

<sup>(</sup>١) يد: أصله (يَدْيُّ) .

<sup>(</sup>٢) دم: أصله (د)

وأثمّا قراءةً أبي السَّمَّال ﴿وَالنَّمَآوَ ذَاتِ لَقُبُكِ﴾ (١) بكسر الحاء وضم الباء، فقيل: لم تثبت، وقيل: أتبع الحاء للتاء من ﴿ذَاتَ﴾ ، والأصل (حُبُك) بضمتين.

وقيل: على التداخل في حرفي الكلمة، إذ يُقال (حُيُك) بضمتين، و(جِيِك) بكسرتين.

وزعم قومٌ إهمال (فُعِلِ) أيضًا، وأجابوا على (دُيُل)، و(رُيُم) بأنهما منقولان من الفعل، واحتج المثبتون بؤيل لغة في الوَعِل، وإنما أُهمِل أو قُلُ لقَصْدِهِمْ تخصيصَه بفعل المفعول.

[أبنية الرباعي]

والرباعي المجرّد:

مفتوح الأول، والثالث كجَعْفَر.

ومكسورهما كزيرج.

ومضمومُهما كدُثلُج.

ومكسورُ الأول مفتوعُ الثاني كفِطَحُل.

ومكسورُ الأول مفتوحُ الثالث كدِرْهُم.

وزاد الأخفش والكوفيون مضموم الأول مفتوع الثالث كجُخْذَب، والمختار أنه فرع من مضمومهما، ولم يُسمع في شيء إلا وسمع فيه الضم كجُخْذَب وطُخْلَب وجُوشَع، ولم يُسمع في (يَرْقُن)، و(يُرْجُد)، و(عُرْقُفل) إلا الضم.

# [أبنية الخماسي]

وللخماسي المجرِّد أربعة، أمثلتُها: سَفَرْجَل، جَحْمَرِش، قِرْطَعْب، قُذَعْمِل.

فجملة الأوزان المُتَفَّقِ عليها عشرون.

وما خرج عمًّا ذكرناه من الأسماء العربية الوضع فهو مُفَرِّعٌ عنها:

إما بزيادة كمُنْطَلِق ومُحْرَنْجِم.

 <sup>(</sup>١) الذاريات / ٧ .

أو بنقص أصل كيدٍ ودمٍ.

أو بنقص حرف زائد كَعُلَيِط، أصله (عُلابِط) بدليل أنهم نطقوا به، وأنهم لا يُوَالُون بين أربع محركات.

أو بتغيير شكل كتغيير مضموم الأول والثالث: بفتح ثالثه في نحو: مُحُدُب، وبكسر أوله في نحو: يجزفُع، وكتغيير مكسورهما بضم ثالثه في: زَثْيُر، وأمَّا (سَرَحْسُ،)، و(بَلَخْشُ) فأعجميًّان.

# فصل: [المجرَّد والمزيد في الفعل]

وينقسم الفعل إلى:

مجرُّد، وأقلُّه ثلاثة كـ (ضَرَبَ)، وأكثره أربعة كـ (دَحْرَجَ).

وإلى مزيد فيه، وغايتُه ستة كـ (استخرج)، وأوزانُه كثيرة.

وأوزان الثلاثي ثلاثة كـ (ضَرَبَ) و(عَلِمَ) و(ظَرُفَ).

وأثمّا نحوّ (صُرِبَ) بضم أوله وكسر ثانيه فمَنْ قال (إنه وزن أصليّ) مُشتَدِلًا بأنُّ نحو (جُنُّ)، و(بُهِتَ)، و(طُلَّ دمُه)، و(أُهْدِنَ)، و(أُولِيمَ بكذا)، و(عُنِيَ بحاجتي) بمعنى: اعنى بها، و(رُهِيَ علينا) بمعنى: تَكَبَّر لم تستعمل إلا مبنية للمفعول عَدُّه رابعًا.

ومَنْ قال (إنه فرع من فعل الفاعل) مستدلًّا بترك الإدغام في نحو (سُويِرَ) لم يَعُدُّهُ.

وللرباعي وزن واحد كـ (دَحْرَج)، ويأتي في (دُحْرِج) بالضم الخلافُ في فعل المفعول.

# فصل: في كيفية الوزن ويُسَمِّى التَّمثيل

تقابل الأصول بالفاء فالعين فاللام مُقطّاةً ما لموزونها من تحرُّك وسكون، فيُقال في (فَلْس): فَعْل، وفي (ضَرَب): فَعَل، وكذلك في: (قام) و(شَدُّ)، لأن أصلهما: فَرَم وشُدَدَ. وفي (عَلِمَ): فَعِلَ، وكذلك في (هاب)، و(مَثُّ)، وفي (ظُرُفَ): فَعُل، وكذلك في (طال) و(حَبُّ).

فإنْ بقي من أصول الكلمة شيءٌ زِدْتَ لامًا ثانية في الرباعي، فقلت في (جَعْفَر):

فَعْلَل، وثانية وثالثة في الخماسي، فقلت في جَحْمَرِش: فَعْلَلِل.

ويُقابل الزائد بلفظه، فيقال في (أكزمً) و(يَتِطُر) و(جَهْوَرَ): أَفْمَلُ وَفَيْمَل وَفَعْوَلُ، وفي (افْتَدَنَ: افْتَمَالُ، وكذلك في (اصْعَلَيم) و(ادْكَرَ)، لأن الأصل: اصْتَبَرَ واذْتَكَرَ، وفي (استُخْرَجَ): اشْتَفْمَلَ.

إلا أنَّ الزائد إذا كان تكرارًا لأصل فإنَّه يقابَل عند الجمهور بما قُوبِلَ به ذلك الأصلُ كقولك في (جِلْتِيت) و(شخنُون) و(اغْدَرُون): فِعْلِيل وَفَعْلُول وافْعَرُعْل.

وإذا كان في الموزون تحويلٌ أو حذفٌ أتيتَ بمثله في الميزان، فتقول في (نامً): فَلَعَ، لأنه من (نَأَى)، وفي الحادي: عالِف، لأنه من الوّحْدة، وتقول في (يَهَبُ): يَمَلُ، وفي (يغ): فِلْ، وفي قاضٍ: فَاع.

# فصل: فيما تُعرف به الأصول والزوائد

قال الناظم رحمه الله:

والحرفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلٌ والذي لا يلزَمُ الزائـــدُ مثلُ تا احْتُذِي

وفي التعريفين نَظَرٌ:

أمًا الأول فلأنَّ الواو من (كَوْكَب)، والنون من (فَرَنْفُل) زائدتان كما ستعرفه مع أنهما لا يسقطان.

وأثما الثاني فلأنَّ الفاء من (وَعَد)، والعين من (قال)، واللام من (غَزًا) أصول مع سقوطهن في: (يَعِدُ)، و(قُلُ)، و(لم يَغْزُ).

وتحريرُ القولِ فيما تعرف به الزوائد أن يقال:

اعْلَمْ أنه لا يُعْكُمُ على حرف بالزيادة حتى تزيد بقيَّةُ أحرفِ الكلمةِ على أصلين. ثم الزائد نوعان: تكرار الأصل، وغيره.

فالأول لا يحتص بأحرف بعينها، وشرطه أن يماثِل اللام ك (جَلْبَبَ)، و(جِلْباب)، أو العين: إمَّا مع الاتصال ك (قَتَّل)، أو مع الانفصال بزائد كفقتْقل، أو تماثل الفاء والعين كترتريس، أو العين واللام كصَمَحُتح. التمريف \_\_\_\_\_\_

وأمًا الذي يماثِلُ الفاءَ وحدَها كقَرْقَف وسُنْدُس، أو العينَ المفصولة بأصل كخدُرد- فأصلة.

وإذا بُنيَ الرباعيُّ من حرفين: فإنْ لم يَصِحُّ إسقاطُ ثالثِه فالجميعُ أصلٌ كيسفيم، وإنْ صَحُّ كه (لَفَلَمَه) و(لَمُّه): فقال الكوفيون: ذلك الثالثُ زائدٌ مُبْدَلٌ من حرف معائِل للثاني، وقال الزَّجَّاج: زائدٌ غيرُ مُبْدَلٍ من شيء، وقال بقيُّةُ البصريين: أصلٌ.

والنوع الثاني مختص بأحرف عشرة جمعها الناظم في بيت واحد أربغ مُرّات، ال:

هَنَاءٌ وتَشْلِيمٌ تَلا يَوْمَ أُنْسِهِ نهايةُ مسؤول أمانٌ وتَشْهيل

فتزاد الألف بشرط أن تَصْحَبَ أكثرَ من أصلين كـ (ضارب)، و(عماد)، و(غَضْبَي)، و(سُلامَي).

بخلاف نحو: قال، وغزا.

وتزاد الواو والياء بثلاثة شروط:

أحدها: ما ذُكِرَ في الألف.

والثاني: ألا تكون الكلمة من باب سمسم.

والثالث: ألا تتصدَّر الواو مطلقًا، ولا الياءُ قبل أربعة أصول في غير مضارع، وذلك نحو (صَيْرِف)، و(جَوْهَر)، و(قضيب)، و(عجوز)، و(جذْرِيَة)، و(عَرْفَوَة).

بخلاف (نَيْت)، و(سَوْط)، و(يُؤيُّو)، و(رَغُوَّعَة)، و(وَرَنْتُل)، و(يَشْتَعُور).

وتزاد الميم بثلاثة شروط أيضًا، وهي:

أن تتصدُّر.

ويتأخر عنها ثلاثةُ أصول فقط.

وألا تلزم في الاشتقاق.

وذلك نحو (مسجد)، و(مَثْبِج) بخلاف نحو (ضِرَعُام)، و(مَهْد)، و(مَرْزَنجُوش)، و(مِرْعِز)، فإنهم قالوا: ثوبٌ مُمْرَعَز، فأثبيترها في الاشتقاق. وتزاد الهمزة المصدِّرة بالشرطين الأوَّلَيْنِ نحو (أفْكَل)، و(أفضَل).

بخلاف نحو: كُنَأبيل، وأكل، وإسطَبْل.

وتزاد المتطرّفة بشرطين، وهما:

أن تسبقها ألف.

وأن تُشبَقَ تلك الألف بأكثر من أصلين نحو (حمراء)، و(عِلْبَاء)، و(فُرْفُصاء).

بخلاف نحو: ماءٍ، وشاءٍ، وبناءٍ، وأبناءٍ.

وتزاد النون متأخِّرة بالشرطين نحو (عُثْمَان)، و(غَضْبَان).

بخلاف نحو: أمّان، وسِنَان.

وتزاد متوسطة بثلاثة شروط:

أن يكون توسُّطها بين أربعة بالسُّوِيَّةِ.

وأن تكون ساكنة.

وأن تكون غيرَ مُدْغَمَةٍ.

ودلك كـ (غَضَنْفَر)، و(عَفَنْقُل)، و(قَرَنْفُل)، و(حَبِّنْطَى)، و(وَرَنْتُل).

بخلاف (عَنْبَر)، و(غُرْنَبْق)، و(عَجَنِّس).

وتزاد مُصَدُّرَة في المضارع.

وتزاد التاء في التأنيث كقائمة، والمضارع كـ (تقوم)، والمطاوع كـ (تعلُّم)، و(تدحرج)، والاسيَفْعال، والثَّفَعُل، والافيعال، وفروعهن.

وتزاد السين في الاستفعال، وأهملها الناظم وابنه.

وزيادة الهاء واللام قليلة كـ (أئمهات)، و(ألهْرَاق)، و(طَيْسَل) للكثير بدليل سقوطها في الأُمُومَة والإراقة والطَّيْس.

ُ وأمَّا تمثيلُ الناظمِ وابنه وكثيرِ من النحويين للهاء بنحو (لِمَهُ)، و(لم تَرَهُ)، وللام بـ (ذلك)، ورتلك) فمردودٌ، لأنَّ كلًا من هاء السكت ولام البُعْلِد كلمةٌ برأسها، وليست جزءًا من غيرها. وما خلا من هذه القيود محكِم بأصالته إلا إن قامت محجّة على الزيادة، فلذلك محكِمَ بزيادة همزتي (شَمْأُل) و(احْبَتْطأَم، وميمي (دُلامِص)، و(البُّم)، ونوني (حَنْظُل)، و(شُبُّل)، وتاءي (مَلكُوت)، و(عِفْرِيت)، وسبنَيْ (قُدْمُوس)، و(اشطاع) لسقوطها في الشَمول والحَبَط والدلاصة والبنوة والملك والعَفْر، بفتح أوله، وهو التراب، والقِدَم والطاعة.

وفي قولهم: حَظِلَتِ الإبلُ، إذا آذاها أكل الحَنْظَل، وأَسْبَل الزُّرْع. وبزيادة نوني (نَوْجِس)، و(هُمُثَذِيع)، وتاءي (تَنْضُب)، و(تُخَيِّب) لانتفاء فَطَلِ وَهُطَلُل وَفُطَلُل وَفُطَلُل وَفُطُلُ

فصل: في زيادة همزة الوصل

[تعريف همزة الوصل]:

وهي: همزة سابقة موجودةٌ في الابتداء مفقودةٌ في الدَّرْج.

ولا تكون في مضارع مطلقًا، ولا حرف غير (أل)، ولا في ماض ثلاثي كـ (أس)، ورأخذ)، ولا رباعيً كـ (أكرم)، ورأعطى)، بل في الخماسي كـ (انطلق)، والسداسي كـ (استخرج)، وفي أمرهما، وأمر الثلاثي كـ (اضرِب،)، ولا في اسم إلا في مصادر الخماسي والسداسي كالانطلاق والاستخراج.

قالوا: وفي عشرة أسماء محفوظة وهي: اسم واست وابتُم وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وايمُن المخصوص بالقسم.

وينبغي أن يزيدوا (أل) الموصولة، و(إيْم) لغة في (ايمن)، فإنَّ قالوا: هي (ايمن)، فحذفت اللام قلنا: و(ابنم) هو (ابن)، فزيدت الميم.

مسألة: لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات:

وجوبُ الفتح في المبدوء بها (أل).

ووجوب الضم في نحو (انْطُلِقَ)، و(استُخْرِجَ) مَتِيَيِّينِ للمفعول.

وفي أمر الثلاثي المضموم العين في الأصل نحو (اقتُلُ)، (اكتُبُ) بخلاف (امشُوا)، (اقشُوا).

ورُجْحُانُ الضمَّ على الكسر فيما عَرَض جَعْلُ ضمةِ عينِه كسرةً من نحو (أغْزِي)، قاله ابن الناظم.

وفي تكملة أبي عليَّ أنه يجب إشمامُ ما قبل ياء المخاطبة، وإخلاصُ ضم الهمزة، وفي التسهيل همزة الوصل تُشَمُّ قبل الضمة المُشَمَّة.

ورجحان الفتح على الكسر في (ايمن) و(ابتُم).

ورجحان الكسر على الضم في كلمة (اسم).

وجواز الضم والكسر والإشمام في نحو (اختار)، و(انقاد) مبنيين للمفعول.

ووجوب الكسر فيما بقي، وهو الأصل.

مسألة: لا تحذف همزة الوصل المفتوحة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كما حذفت الهمزة المكسورة نحو ﴿أَغَنَّذَتُهُمْ سِغْرِيًا﴾ (١) ﴿ أَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ ﴾ (١)، وهو الأصل لثلا يلتيس الاستفهام بالخبر، ولا تُحَقَّق، لأن همزة الوصل لا تثبت في الدُّرج إلا ضرورة كقوله:

٥٨١ - ألا لا أرى إثنين أحسنَ شِيئة [على حَدَثان الدهر مني ومن مجفل] (٣) بل الوَجْهُ أَن تُبدَلُ أَلفًا، وقد تُشهَلُ مع القَصْر، تقول (آلحسَنُ عندَك)، و(آيمُنُ اللهِ يمينُك) بالمنذ على الإبدال راجحًا، وبالتسهيل مرجوحًا، ومنه قوله:

٥٨٢- أَأَلْحَقُ إِنْ دارُ الرَّبابِ تباعدَت [أو انبَتَّ حَبْلُ أَنَّ قَلْبَكَ طَائرً] ١٠٠ وقد قُرِئَ بها في نحو ﴿ يَاللَّكَرَيْنِ﴾ ١٠٠، ﴿ يَالْتَنَهُ ١٠٠.

 <sup>(</sup>١) ص / ٦٣ .
 (٣) المنافقون / ٦ .
 (٣) الشيمة: السجية والطبيعة. حدثان الدهر: صروفه وأحداثه. جمل: اسم اسرأة. وهمزة (إثنين) همزة

وصل، ولكن الشاعر التبها لضرورة الوزن . (ئ) الهمزة: حرف استفهام. الحن: ظرف زمان منصوب متعلق بخير مقدم محذوف. إن: حرف شرط

ن الهمزة: حرف استفهام. الحق: ظرف زمان منصوب متعلق بخير مقدم محدّوف. إن: حرف شرط جازم بجزم فعلين. دار الرباب: فاعل مرفوع بفعل محدّوف يفسره الفعل المذكور بعده، وهو مضاف. جملة (تباعدت) لا محل لها من الإعراب مفسرة. أن قلبك طائر: المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ هؤخر، أي: أفي الحق طيران قلبك .

 <sup>(</sup>٥) الأنعام / ١٤٣ . (٦) يونس / ٥١ .

### هذا بابُ الإبدالِ

[أحرف الإبدال]: الأحرفُ التي تُبتدلُ من غيرها إبدالًا شائعًا لغير إدغام تسعة، يجمعُها (هدأتَ مُوطِيًا).

وخرج بقولنا (شائقًا) نحوُ قولِهم في (أُصَيْلان) تصغيرِ (أصِيل) على غير قِياس، وفي (اضْطَجَع)، وفي نحو (عَليٌّ) في الوقف: أُصَيْلالٌ، والْطَجَعَ، وعَلجَّ، قال:

٥٨٣- وقفتُ فيها أُصَيْلالًا أسائلُها [عَيَّتْ جوابًا وما بالرَّبْع من أَحدِ] \*\* وقال:

٨٤- مالَ إلى أَرْطَاةِ حِقْفٍ فَالْطَجَعُ ١٠٠

وقال:

٥٨٥- خالى عُويْثُ وأبو عَلِجٌ ٣٠ وتُسَمَّى هذه اللغةُ: عَجْعَجَةَ قُضَاعة.

ومعنى (هدأتَ) سكنتَ، و(مُوطيًا) من (أوطأته) جعلته وطيقًا، فالياءُ فيه بَدُلُّ من

وذِكْرُهُ الهاءَ زيادةٌ على ما في التُّسهيل، إذ جمعها فيه في (طويت دائمًا)، ثم إنَّه لم يتكلُّم هنا عليها مع عَدُّه إيَّاها، ووجهُه أنَّ إبدالَها من غيرها إنما يطُّرِد في الوقف على نحو: رحمة ونعمة، وذلك مذكور في باب الوقف.

وأمًّا إبدالُها من غير التاء فمسموعٌ كقولهم: هِيُّاك، ولَهنُّك قائمٌ، وهَرَفْتُ الماءُ، وهَرَدْتُ الشيء، وهَرَحْتُ الدَّابة (١٠).

<sup>(</sup>١) الأصيل: ما بين العصر وغروب الشمس، وجمعه (أصلان)، وصغر على (أصيلال) بقلب النون لامًا. عيت: ضعفت وعجزت. الربع: المنزل والدار. جوابًا: مفعول مطلق، أي: عيت عن أن تجيب جوابًا .

<sup>(</sup>٢) مال: ركن. أرطأة: واحدة الأرطى، وهو شجر من شجر الرمل له ثمر كالعناب. الحقف: ما اعوج وانحنى من الرمل. الطجع: اتكأ على الأرض.

<sup>(</sup>٣) عويف: تصغير (عوف)، وهو اسم رجل.

<sup>(</sup>٤) الأصل: إيَّاك، لإنك، أرقت، أردت، أرحت.

# فصل: في إبدال الهمزة

تُبْدَلُ من الواو والياء في أربع مسائل:

إحداها: أن تتطوف إحداهما بعد ألف زائدة نحو (كِساء) و(سماء) و(دُعاء) (١٠)، ونحو (بناء) و(ظِباء) و(فِناء) (١٠).

بخلاف نحو: قاوَل وبايَع وإدَاوَة وهِداية، ونحو: غَزُو وظَبْي، ونحو: واوٍ، وآي ٣٠٠.

وتشاركهما في ذلك الألف في نحو: حمراء، فإنَّ أصلها (حَمْرًا) كَسَكّْرَى، فزيدت ألفٌ قبل الآخر للمَدُّ كألف (كتاب) و(غلام)، فأَبْدِلَتِ الثانيةُ همزةً.

الثانية: أن تقع إحداهما عينًا لاسم فاعل فعل أُعِلَّتْ فيه نحو: (قائل) و(بائع).

بخلاف نحو: عَين فهو عاين (١)، وغور فهو عاور (٠).

الثالثة: أن تقع إحداهما بعد ألف (مَفَاعِل)، وقد كانت مَدَّةً زائدة في الواحد نحو (عجائز) و(صحائف).

بخلاف (قَسْوَرَة) و(قَسَاور) (١٠، و(مَعيشة) و(مَعَايش).

وشُذُّ (مصيبة) و(مصائب)، و(مَنارة) و(منائر).

ويشارك الواو والياء في هذه المسألة الألف نحو: قِلادة وقلائد، ورسالة ورسائل.

الرابعة: أن تقع إحداهما ثانيَ حرفين لَيَّتِين بينهما ألف (مفاعِل) سواء كان اللَّيْنان ياءين كنيائف جمع (نَيُّف)، أو واوين كأوائل جمع (أوَّل)، أو مختلفين كسيائد جمع (سَيِّد)، إذ أصله: سَيْود.

وأمَّا قوله:

٥٨٦- وكُحُل العينين بالعَوَاور ٧٠)

<sup>(</sup>٢) الأصل: بناي، ظباي، فناي . (١) الأصل: كساو، سماو، دعاو . (٤) عين الرجل: اتسع سواد عينه واشتد .

<sup>(</sup>٣) آي: جمع (آية) .

<sup>(</sup>٥) عور الرجل: صار أعور، لذهاب البصر من إحدى عينيه . (٦) القسور، والقسورة: الأسد .

<sup>(</sup>٧) العواور: جمع (عُوَّار)، وهو وجع العين أو ما يسقط فيها .

فأصله: بالعواوير، لأنه جمع (عُوَّار) وهو الرَّمَد، فهو (مفاعيل) كَطَوَّاوِيس، لا (مفاعل)، فلذلك صُحَّع، وعكشه قولُ الآخره۸۷۸- فيها عيائيلُ أسود ونَهُرْ فأبدل الهمزة من ياء (مفاعل)، لأنُّ أصله (مفاعل)، لأنُّ (عيائيل) جمع (عَيُّل) بكسر الباء واحد البيّال، والباء زائدة للإشباع مثلها في قوله:

٥٨٨ - [تنفي يداها الحَصَى في كلِّ هاجِرَة نفي الدُّرَاهيمِ] تَنْقَادُ الصَّياريفِ (١) فلذلك أُجارً.

### وهنا مسألة خاصَّةً بالواو:

اغلَمْ أنه إذا اجتمع واوان وكانت الأولى مصدَّرةً والثانية إما متحركة أو ساكنة متأصلة في الواويَّة أبدلت الواو الأولى همزة.

فالأولى نحو جمع (واصِلة) و(واقية)، تقول: أواصِلُ وأواقِ، وأصلُهما: ووَاصِلُ ووَوَاقِ.

والثانية نحو (الأُولى) أنثى (الأوَّل)، أصلُها (وُولى) بواوين، أولاهما فاء مضمومة، والثانية عين ساكنة.

بخلاف نحو (وُوفِي) و(وُورِي)، فإنَّ الثانية ساكنة منقلبة عن ألف (فاعَل).

وبخلاف نحو (الرُولي) بواوين مخقَّفًا من (الرُوَّلي) بواو مضمومة فهمزة، وهي أنثى (الأُوَّالُ)، (أَفْعَلِ) من (وأَل) إذا لجأً.

وخرج باشتراط التُّصدير نحو (هَرُويٌّ)، و(نَوويٌّ) المنسوب إلى (هَرَّى)، و(نَوَّى).

فصل في عكس ذلك، وهو إبدال الواو والياء من الهمزة

ويقع ذلك في بابين:

أحدهما: باب الجمع الذي على (مفاعِل):

<sup>(</sup>١) تنفي: تبعد وتطرد. يداها: أراد يدي الناقة التي يصفها. الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد اخر. تقاد: تميز الدراهم الردية من الجيدة. العياريف: جمع (صيرف)، وهو الخبير بالنقد الذي يبادل على بعضه بمعض. والأصل: صيارف .

وذلك:

إذا وقعت الهمزة بعد ألفه.

وكانت تلك الهمزةُ عارضةً في الجمع.

وكانت لامُ الجمع همزةً أو ياء أو واوًا.

وخرج باشتراط الغُرُوض نحو: المرآةِ والمَرَائي، فإنَّ الهمزة موجودة في المفرد، لأنَّ المرآة (مِفْعَلَة) من الرُؤْية، فلا تُفَيُّرُ في الجمع.

وخرج باشتراط اعتلال اللام نحو: صحائف وعجائز ورسائل، فلا تُفَيُّرُ الهمزة في شيء من ذلك أيضًا.

وأمًّا ما حصل فيه ما شرطناه فيجب فيه عملان: قلبُ كسرةِ الهمزةِ فتحةً.

ثم قلبُها ياءً في ثلاث مسائل: وهي: أن تكون لام الواحد همزة أو ياء أصلية أو منقلبة عن واو.

وواؤا في مسألة واحدة، وهي: أن تكون لام الواحد واؤا ظاهرة.

مثال ما لائمه همزة . خطايا، أصلها (خطايق) بياء مكسورة هي ياء (خطيقة)، وهمزة بعدها هي لامها، ثم أُتِدِلَت الياءُ همزةً على خدَّ الإبدال في (صحائف)، فصار (خطائع) بهمزتين، ثم أُتِدِلَت الهمزةُ الثانيةُ باء لِمّا سيأتي من أنَّ الهمزة المنطرّفة بعد همزة تُبْدَلُ ياءٌ وإنْ لم تكن بعدَ مكسورة، فما ظنَّك بها بعد المكسورة 9 ثم فَلِبتُ كسرةُ الأولى فتحة للتخفيف، إذ كانوا قد يفعلون ذلك فيما لامه صحيحة نحر: مَدَارَى وَعَذَارى في (المَدَارِي) و(المَدَارِي)، قال:

٥٨٩- ويومَ عَقَرْتُ للعَذَارَى مَطِيْتي [فيا عَجَبَا من كُورِها المُتَحَمَّلِ] \*\*\* وقال:

٥٩٠- [غَدَائِرُه مُسْتَشْزِرَاتُ إلى الفلا] تَضِلُ المَدَارَى في مُثَنَّى ومُرْسَلِ ١٠٠

(١) عقرت: ذبحت. العذارى: جمع (عذراء)، وهي الشابة الفتية البكر. للطبة: كل ما يرتحله المسافر.
 الكور: الرحل.

(٢) الغدائر: جمع (غديرة)، وهي الخصلة من الشعر. مستشزرات: مرتفعات أو مرفوعات. تضل:

فَقِعْلُ ذلك هنا أَوْلَى، ثم قُلِيت الباءُ الفَّا لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، فصار (حَطَاءًا) بألفين بينهما همزةً، والهمزةُ تُشْبِه الأَلفَ، فاجتمع شِيّهُ ثلاثِ أَلفاتٍ، فأَبْدِلَت الهمزةُ ياءً، فصار (خَطَايًا) بعد خمسة أعمال.

ومثال ما لامُه ياءً أصليَّة: فَصَايَا، أصلها (فَضَايِي) بياءين: الأولى باء (فَعِيلة)، والثانية لام (فَضِيَّة)، ثم أَبْلِلَت الأولى همزة كما في (صحائف)، ثم قُلِبَت كسرةً الهمزة فتحة، ثم قُلِبَت الباءُ ألغًا، ثم قُلِبَت الهمزةُ ياءً، فصار (قضايا) بعد أربعة أعمال.

ومثالُ ما لامُه واوّ قُلِيَتُ في المفرد ياءً: مَطِيَّة، فإنَّ أصلها (مَطِيوَة) فَعِيلة من (المَطَا)، وهو الظَّهْر، ثم أَبُدِلَت الواوُ ياءً، ثم أَدْغِمَت الياءُ فيها، وذلك على حدُّ الإبدال والإدغام في (سَيْوِد) و(مَيُوِت)، إذ قبل فيه: سَيِّد ومَيِّت، وجمعها (مَطَايَا)، وأصلها (مَطَايِعُ)، ثم قُلِبت الواوُ ياءً لتطوّفها بعد الكسرة كما في (الغازي) و(الدَّاعي)، ثم قُلِبت الياءُ الأولى همزة كما في (صحائف)، ثم أُبدِلَت الكسرةُ فنحةً، ثم الياءُ ألفًا، ثم الهمزةُ ياءً، فصار (مطايا) بعد خمسة أعمال.

ومثال ما لائمه واو سَلِمَتْ في الواحد: هِرَاوَة وهَرَاوَى، وذلك أنَّا قلبنا ألف (هراوة) في الجمع همزة على حَدِّ القَلْبِ في: رسالة ورسائل، ثم أبدلنا الواو ياءً لتطوفها بعد الكسرة، ثم فتحنا الكسرة، فانقلبت الياءُ ألفًا، ثم قلبنا الهمزة واوًا، فصار (هَرَاوَى) بعد خمسة أعمال.

### الباب الثاني: باب الهمزتين المنتقيتين في كلمة

والذي يُبْدَلُ منهما أبدًا هو الثانيةُ لا الأولى، لأنَّ إفراط الثُّقَل بالثانية حَصَل.

فلا تخلو الهمزتان المذكورتان من أن تكون الأولى متحركةً والثانيةُ ساكنةً، أو بالعكس، أو يكونا متحركتين:

فإنْ كانت الأولى متحركة والثانيةُ ساكنةً: أُبْدِلَت الثانيةُ حرفَ عِلَّةٍ من جنس

تغيب ولا تظهر. المدارى: جمع (مدرى)، وهو ما يعمل من حديد أو عشب على شكل المشط يسرح به الشعر المتلبد.

- ۲۶ \_\_\_\_\_\_\_ الإبدا

### حركة الأولى:

فتُبَدَلُ أَلفًا بعد الفتحة نحو: آمَنَتُ، ومنه قولُ عائشةً رضي الله تعالى عنها (وكان يأمرُني أن آتَزِن)، وهو بهمزة فألف، وعَوَامُ المُحَدِّثين يحرُفونه فيقرؤونه بألف وتاء مشدُّدة، ولا وجهَ له، لأنه (افتعل) من (الإزار)، ففاؤه همزة ساكنة بعد همزة المضارعة المفتوحة.

وياءً بعد الكسرة نحو: إيمان، وشَذَّت قراءةُ بعضِهم: ﴿ وَاللَّافِهِم \* ١٠٠ بالتَّحْقِيقِ.

وواوًا بعد الضمة نحو: أَوْتُمِنَ، وأجاز الكسائعُ أن يُشَدَأُ (أَوْتَمَن) بهمزتين، نقله عنه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء، ورَدَّه.

وإنَّ كانت الأولى ساكنةً والثانيةُ متحرٍّكةً:

فإنْ كانتا في موضع العين أَدْغِمَت الأولى في الثانية نحو: سَأَال (٢٠ ولأَال (٢٠) رأَاس (١٠).

وإنْ كانتا في موضع اللام أُبْدِلَت الثانيةُ ياءٌ مطلقًا، فتقول في مثال (قِمَطْر) من (قرأ): قِرَأْيّ، وفي مثال (سفرجل) منه: (قَرَأَيْنًا بهمزتين بينهما ياءٌ مُبْدَلَةٌ من همزة.

وإنْ كانتا متحركتين:

فإنْ كانتا في الطُّرَف، أو كانت الثانيةُ مكسورةً أَبْدِلَت ياءً مطلقًا.

وإنْ لم تكن طَرَفًا وكانت مضمومةً أَثْدِلَتْ واوًا مطلقًا.

**وإنْ كانت مفتوحةً: فإن** انفتح ما قبلها أو انضم أُتِيلَتْ واوًا، وإن انكسر أُبْيلَتْ .

أمثلة المتطرُّفة: أن تَبْنِيَ من (قرأ) مثل (جَعْفَر) أو (زِبْرِج) أو (بُرْثُن).

وأمثلة المكسورة أن تبني من (أمُّ) (\*) مثل (أُصبع) بفتح الهمزة أو كسرها أو ضمها والباءُ فيهن مكسورةً، فتقول في الأول (أأَمِم) بهمزتين مفتوحةٍ فساكنةٍ، تَنْقُلُ حركةً

(١) قريش / ٢ . (٢) (١) سأال: لكير السؤال، على وزن (فقال) . (٣) لأال: باتع اللؤلؤ . (٤) رأس: باتع الرؤوس .

<sup>(</sup>٣) لاال: بائع اللؤلؤ . (٥) أمَّ: بمعنى (قصد) .

الميم الأولى إلى الهمزة الثانية قبلها لِتَتَمَكَّنَ من إدغامها في العيم الثانية، ثم تُبْدِلُ الهمزة ياءً، وكذا تفعل في الباقي أيضًا، وذلك واجبٌ، وأمَّا قراءةُ ابنِ عامرِ والكوفيين ﴿ لَهِمَةَكُ \* '' بالتحقيق فيمًا يُوقف عنده ولا يُتَجَاوَز.

وأمثلة المضمومة (أَوَبُّ) جمع (أبُّ)، وهو النزعي، وأن يُتنى من (أمُّ) مثلُ (إصبُم) بكسر الهمزة وضم الباء، أو مثلُ (أَبَلُم) (1)، فتقول (أُوُمُّ) بهمزة مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وأصل الأول (أأَبُبُّ) على وزن (أقلس)، وأصل الثاني والثالث: إثْمُم وأَوُمُمَّ، فنقلوا فيهن، ثم أبدلوا الهمزة واوا، وأدغموا أحدُ البِثْلَيْنِ في الآخر.

ومثال المفتوحة بعد مفتوحة (أَوَادِم) جمع (آدم).

ومثال المفتوحة بعد المضمومة (أَوَيْدِم) تصغير (آدم).

ومثال المفتوحة بعد مكسورة أن تبني من (أمَّ) على وزن (إِصبَع) بكسر الهمزة وفتح الباء "ً.

وإذا كانت الأولى من المتحرَّكتين همزةَ مضارعة نحو (أَوُّمُ)، و(أَلِيُّ)، مضارعَيْ (أَمَثتُ)، و(أَننتُ جاز في الثانية التحقيقُ تشبيهًا لهمزة المتكَلَّم لدلالتها على معنى بهمزة الاستفهام نحو ﴿ أَنذَذَهُمْ ﴾ (١٠.

# فصل: في إبدال الياء من أختيها الألف والواو

أمًّا إبدالُها من الألف ففي مسألتين:

إحداهما: أن ينكسر ما قبلها كقولك في (مِصْبَاح): مصابيح، وفي (مفتاح): مفاتيح، وكذلك تصغيرهما.

الثانية: أن تقع قبلها ياءُ تصغير كقولك في (غلام): غُلِيُّم.

<sup>(</sup>١) الأنبياء / ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) أبلم: من معانيه غليظ الشفتين، ونوع من النبات .

وأمًّا إبدالُها من الواو ففي عشر مسائل:

إحداها: أن تقع بعد كسرة، وهي:

إمَّا طَرَفٌ كَرَضِيَ وقَوِيَ وعُفِي والغازي والداعي.

أو قبل تاء التأنيث كشَجِيَة وأكْسِيَة وغازية وعُرَيْقِيَةٍ في تصغير (عَرْفُوَة).

وشَذُّ (مَواسِوة) في جمع (سَوّاء)، و(مَقَاتِوَة) بمعنى: خُدًّام.

أو قبل الألف والنون الزائدتين كقولك في مثال (قَطِرَان) من (الغزو): غَزِيَان.

الثانية: أن تقع عينًا لمصدر فعلٍ أَعِلَّتْ فيه، ويكون قبلها كسرةٌ وبعدها ألثُ كـ (صِيام) و(قِيام) و(انقِياد) و(اعتِياد).

بخلاف نحو (سِرَار) و(سِرَاك) لانتفاء المصدريَّة، ونحو (لاوَّذ لِوَاذَا)، و(جاوَرَ جِوَارًا) لهِمحَّة عين الفعل، و(حال جِوَلًا)، و(عاد المريض عِوَدًا) لعدم الألف، و(زاح رَوَاحًا) لعدم الكسرة.

وقَلَّ الإعلالُ فيه نحو قوله تعالى: ﴿ جَمَلَ اللَّهُ لِكُمْ قِيْنَا وَارْزُوْهُمْ ﴾ ``، وقوله تعالى: ﴿ جَمَلَ اللَّهُ الكَمْنِكُمْ الْبَيْتُ الْمُكَرَامُ قِيْنَا لِلنَّايِنِ ﴾ `` فني قراءة نـافـع وابـنِ عـامـر فني النَّمَاء، وفي قراءة ابنِ عامر في العائدة.

وشَدُّ التصحيحُ مع استيفاء الشروط في قولهم (نارت الطَّبْيَةُ يَوَاوًا) بمعنى: نَفَرَت، ولم يُسمع له نظير.

الثالثة: أن تقع عينًا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرةً، وهي في الواحد:

إِ**مًا مُعَلَّةٌ نحو**: دارٍ ودِيار، وجِيلَةٍ وجِيّل، ودِيمة ودِيّم، وقِيمة وقِيّم، وقامة وقِيّم، وشذُّ (حاجةً وجِوْج).

وإمَّا شبيهة بالشَمَلَةِ وهي الساكنة، وشرطُ القَلْبِ في هذه أن يكون بعدها في الجمع ألفٌ كسَوْط وسِيَاط، وحَوْض وجِياض، ورَوْض ورِياض، فإنْ فَقِدَتْ صُحْحَت الوارْ

<sup>(</sup>١) النساء / ه .

<sup>(</sup>٢) المائدة / ٩٧ .

نحو: كُوزٍ وكِوَزَة، وعُود– بفتح أوله للشيئ من الإبل– وعِوَدَة، وشذَّ قولُهم: ثِيرَة.

وتُصَحُّح الواو إنْ تحرُّكت في الواحد نحو: طويل وطِوال، وشَذَّ قولُه:

٥٩١- [تبيئنَ لي أنَّ الفَمَاءَةَ ذِلَّةً] وأنَّ أَعِـزًاءَ الــرجــالِ طِـــَـــالُـــهَــا '' قبل: ومنه ﴿الشَّنَفِـُنَّتُ لَلْهَادُ﴾ '''، وقبل: جمع (جَمِّد) لا (جَزاد).

أو أُعِلَّتْ لامُه كجمع (رَيَّان) و(جُوُّ بتشديد الواو، فيقال (رِوَاء) و(جِوَاء) بتصحيح العين لئلا يتوالى إعلالان، وكذلك ما أَشْبَهَهُما، وهذا الموضِعُ ليس مُحَرَّرًا في الخُلاصَة، ولا في غيرها من كتب الناظم، فتَأَمَّلُهُ.

الرابعة: أن تقع طَرَفًا رابعةً فصاعِدًا، تقول: عَطَوْتُ وزَكُوتُ، فإذا جئتَ بالهمزة أو التُضعيف قلتَ: أعطيت وزكَّيت، وتقول في اسم المفعول: مُغطَيّان ومُزَكِّيان، حملوا الماضي على المضارع، واسم المفعول على اسم الفاعل، فإنَّ كلًا منهما قبل آخره كسرةً.

وسأل سيبويه الخليلَ عن وَجْهِ إعلالِ نحرِ (تَغَازَيْنا) ورتَدَاعَيْنا) مع أنَّ المضارع لا كسرَ قبل آخره، فأجاب بأنَّ الإعلال ثَبَتَ قبل مجيء التاء في أوَّلِه، وهو (غازَيْنا) و(داعِيّا) حملًا على نَفازِي ونُدَاعِي، ثم استُصْحِبَ معها.

المخامسة: أن تلي كسرةً، وهي ساكنةٌ مفردةٌ نحو (مِيْرَان)، و(مِيْقات).

بخلاف نحو: صِوَان وسِوَار واجْلِوَّاذ واعلِوَّاط.

السادسة: أن تكون لامًا لـ (فُعْلَى) بالضم صفةً نحو ﴿إِنَّا زَيَّنَّا اَلَنَّمَآةِ اَلدُّنِّكِ﴾ ٣٠ وقولِكَ: للفتّقين الدَّرَجَةُ العُلْيَا.

وأمًّا قولُ الحجازيين (القُصْوَى) فشاذٌ قياسًا، فصيحُ استعمالًا، نُبُه به على الأصل كما في (استَحْرَدُ) و(القَوْد).

فإنْ كانت (فُعْلَى) اسمًا لم تُغَيِّرُ كقوله:

 <sup>(</sup>١) القماءة: قصر القامة. ذلة: ضعة وهوان. طيالها: جمع (طويل)، وأصله (طوال).
 (٢) ص ١ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الصافات / ٦. دنيا: أصلها (دُنْوَى) .

٥٩٢- أدارًا بحُزْوَى هِجْتِ للقيْنِ عَيْرَةً [فماءُ الهَوَى يَرْفَضُّ أَو يَتَرَفْرَقُ] (''

السابعة: أن تلتقي هي والياء في كلمة والسابق منهما ساكن مُتَأَصُّلُ ذاتًا وسكونًا، ويجب حينتنذ إدغامُ الياء في الياء، مثالُ ذلك فيما تقدَّمَتْ فيه الياءُ: سيّد وميّت، أصلهما: سَيْوِد ومَيْوِت، ومثالُه فيما تقدَّمت الواوُ (طَيُّ) و(لَيُّ) مصدرا (طَوَيْتُ) و(لَوَيْثُ)، وأصلُهما: طَوْيٌ ولَوْيٌ.

ويجب التصحيحُ إِنْ كانا من كلمتين نحو: يدعو ياسر، ويرمي واعد، أو كان السابقُ منهما متحرَّكًا نحو: طويل وغَيُور، أو عارضَ الذَّاتِ نحو (رُوَيَةٍ) مخفَّف (رُوُوْيَة)، أو عارضَ السكون نحو: قَوْيَ، فإنَّ أصله الكسر، ثم إِنَّه شُكِّن للتخفيف كما يقال في عَلِمَ: عَلْم.

وشذُّ عمًّا ذكرنا ثلاثةُ أنواع:

نوعٍ أُعِلَّ، ولم يَسْتَوْفِ الشروطَ كقراءة بعضهم: (إن كنتم للريا تعبرون» (") بالإبدال والإدغام.

ونوع صُحُعَ مع استيفائها نحو: ضَيْوَن، وأَيُوم، وعَوَى الكلب عَوْيَة، ورَجاء بن حَنة.

ونوعٍ أُبْدِلَتْ فيه الياءُ وإوّا، وأُدْغِمَت الواؤ فيها نحو: عَوَّةٍ ونَهُوُّ عن المنكر.

واطُّرد في تصغير ما يُكَسَّر على (مفاعِل)- نحو: جَدُول وأَسْوَد للحَيَّة- الإعلالُ التصحيح.

الشاهنة: أن تكون لام (مفعول) الذي ماضيه على (فَمِل) بكسر العين نحو: رَضِيَه فهو مَرْضِيِّ، وقَوِيَ على زيد فهو مَقْوِيِّ عليه، وشَذَّ قراءةً بعضِهم: ٩مرضوة، ٩٠٠.

 <sup>(</sup>١) حزوى: اسم موضع. هجت: أثرت وحركت. عبرة: دمعة. ماه الهوى: المراد به الدمع، وأضيف إلى
 (الهوى) لأنه سبه. يوفض: يسيل وينصب متفرقًا. يترقرق: يبقى في العين متحريًا مضطربًا يجيء ويلهب.

<sup>(</sup>۲) يوسف / ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الفجر / ٢٨ .

فإنْ كانت عينُ الفعلِ مفتوحةً وجب التصحيحُ نحو: مَغْزُوٌّ، ومَدْعُوٌّ، والإعلالُ شاذٍّ

٩٥٥- [وقد عَلِمَتْ عِرْسي مُلَيْكَةُ أَنَّني] أنا اللبثُ مَعْدِيًّا عَلَيَّ وعَادِيا ١٠٠

والتاسعة: أن تكون لامَ (نُعُول) جمعًا نحو: عَصًا وعُصِيٌّ، وقفًا وقُفِيٌّ، ودَلْو ودُلِيٌّ، والتصحيحُ شاذٌ، قالوا (أَبُوُّ وأُخُوُّ ونُحُرُّ) جمعًا لنَحْو، وهو الجِهَة، ونُجُوُّ بالجيم جمعًا لنَجُو، وهو السَّحَابِ الذي هَرَاقَ ماءه، وبَهْوٌ وهو المصدر وبُهُوٍّ.

فإنْ كان (فُعُولٌ) مفردًا وجب التصحيحُ نحو: ﴿وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ (١٠)، ﴿لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلأَرْضِ﴾ ٣٠، وتقول: نما المالُ نُمُوًا، وسَمَا زيدٌ سُمُوًّا. وقد يُعَلُّ نحو: عتا الشيخ عُتِيًّا، وقسا قلبُه قِسِيًّا.

العاشرة: أن تكون عينًا لـ (فُعُل) جمعًا صحيحَ اللام كصُيَّم ونُبُّم، والأكثرُ فيه التصحيح، تقول: صُوَّم ونُوَّم.

ويجبُ إن اغْتَلَّت اللام لئلا يتوالي إعلالان، وذلك كـ (شُوَّى) و(غُوَّى) جمعَيْ (شاو) و(غاو).

أو فُصِلَت من العين نحو (صُوَّام) و(نُوَّام) لبَعْدِها حينئذٍ من الطَّرَف، وشذَّ قولُه: 94ه- فما أَرُقَ النُّيَّامَ إلا كلامُها <sup>(1)</sup>

# فصل: في إبدال الواو من أختيها الألف والياء

أمًّا إبدالُها من الألف ففي مسألة واحدة، وهي أن ينضَمُّ ما قبلها نحو: بُويِع وضُورِب، وفي التنزيل ﴿مَا وُبِرِي عَنْهُمَا﴾ (٠٠).

وأمًّا إبدالُها من الياء ففي أربع مسائل:

إحداها: أن تكون ساكنةً مفردةً في غيرِ جمع نحو: مُوقِن ومُوسِر.

<sup>(</sup>١) عرسى: زوجتي. مليكة: اسمها. والأصل: معدُّوٌّ . (٣) القصص / ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان / ٢١ .

<sup>(</sup>٤) النيام: جمع (نائم). إلا: أداة حصر. كلامها: فاعل مرفوع، وهو مضاف .

<sup>(</sup>٥) الأعراف / ٢٠٠.

ويجبُ سلامتُها إنْ تحرُّكت نحو: هُيَام، أو أَذْغِمَتْ كخيُّض، أو كانت في جمع، ويجبُ في هذه قُلْبُ الضَّمَّةِ كسرةَ كهِيمِ ويبضِ في جمع (أنقل) أو (فَقلاء).

الثانية: أن تقع بعد ضمة، وهي:

إِمَّا لاَمَّ فِعْلِ كَنَهُو الرجل وقَضُو بمعنى: ما أنهاهُ! أي: أعقله، وما أقْضَاه!

أو لامُ اسم مختوم بتاء بُنِيَت الكلمةُ عليها، كأن تَبْنِيَ من (الومْمِي) مثلَ (مَقْدُرَة)، فإنك تقول (مُومُوَّة).

بخلاف نحو: تَوَانَى تَوَانِيَة، فإنَّ أصله قبل دخول التاء (تَوَانُيّا) بالضم كتكاسَل تكاسُلاً، فأَبْدِلَت ضمتُه كسرةً لتسلم الياءُ من القُلْبِ، ثم طَرَأَت التاءً لإفادة الوَخدَة، وبقي الإعلالُ بحاله.

أو لامُ اسمٍ مختومٍ بالألف والنون كأن تبني من (الرَّمْيِ) على وزن (سَبُمُان) اسم الموضع الذي يقول فيه ابن الأحمر:

٥٩٥ - ألا يا ديارَ الحي بالشَّبْعَانِ [أَمَلُ عليها بالبِلَى المَلَوَانِ] (١٠ فإنك تقول: رَمُوان.

الثالثة: أن تكون لاثما لـ (فَعْلَى) بفتح الفاء اسمًا لا صفةً نحو: تَقْرَى وشُرورى فَتْرَى.

قال الناظمُ وابنه: وشَذُ (سَعْيَا) لمكان، و(زيًّا) للرائحة، و(طَغْيَا) لولد البقرة الوحشية، انتهى.

فأمَّا الأولُ فيحتمل أنه منقول من صفة كخَرْيَا وصَدْيَا مؤنَّثَيْ خَرْيَان وصَدْيَان.

**وأمًّا الثاني فقال النحويون: صفةً غَلَبَتْ عليها الاسميةُ، والأصلُ: رائحةً رَبَّا، أي:** معلوءة طِيئاً.

وأمًّا الثالثُ فالأكثريةُ فيه ضَمَّ الطُّاء، فلعلَّهم استَصْحَبوا التصحيحَ حين فتحوا للتخفيف.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم / ۷۰ .

الرابعة: أن تكون عينًا لـ (فَعْلَى) بالضم اسمًا كطُوتى مصدرًا لـ (طاب)، أو اسمًا للجنة، أو صفةً جاريةً مجرى الأسماء، وهي (فُعْلَى أَفْعَل) كالطُّوتى والكُوسَى والخُورَى مؤنثات: أطيب وأكبِس وأخير، والذي يَدُلُّ على أنها جارية مجرى الأسماء أنَّ أفعلَ التفضيل يُجْمَعُ على (أفاعِل)، فيقال: (الأفاضِل) و(الأكابِر) كما يقال في جمع (أفَكل): أفاكِل.

فإنْ كان (فُعْلَى) صِفةً مَحْصَةً وجب قَلْبُ ضِمتِه كسرةً، ولم يُسمع من ذلك إلا ﴿ وَمَنْهُ مَّ مِيرَىٰ ﴾ (١٠، أي: جائرة، ومِشْيَةٌ جِيكَى، أي: يتحرك فيها المَنْكِبانِ، هذا كلامُ النحويين.

وقال الناظمُ وابنه يجوز في عين (فَعْلَى) صفةً أن تَشلَمَ الضمةُ فَتُقْلُبُ الباءُ واوًا، وأَنْ تُبْذَلُ الضمةُ كسرةً فتَشلَم الياء، فتقول: الطُّوبي والطُّيبي، والكُوسي والكِيسي، والضَّوقي والطَّيقَي.

فصل: في إبدال الألف من أختيها الواو والياء

وذلك مشروطً بعشرة شروط:

الأول: أن يتحركا، فلذلك صَحَّتًا في (القول) و(البيع) لسكونهما.

والثاني: أن تكون حركتُهما أصليَّةً، ولذلك صَحُّتًا في (جَيَل وتَوَم) مُخَفُّفَيَ: جَيَّالُ (١) وتَوَاَّم (١).

والثالث: أن ينفتح ما قبلهما، ولذلك صَحَّتًا في العِوَض والحِيَل والشُّور.

والوابع: أن تكون الفتحةُ مُتَّصِلَةً، أي: في كلمتيهما، ولذلك صَحُّتًا في (ضربَ واحد)، و(ضربَ ياس).

والخامس: أن يتحرُّك ما بعدهما إن كانتا عينين، وألا يليهما ألفٌ ولا يامٌ مُشَدَّدَةً إنْ كانتا لامين، ولذلك صَحَّت العينُ في (بيان) و(طويل) و(خَوْرَنْق)، واللام في (رَمَيًا)

<sup>(</sup>١) النجم / ٢٢ .(٢) جيأل: اسم للضبع .

<sup>(</sup>٣) التوأم: المولود ومعه غيره في بطن واحد، فكل منهما توأم، وهما توأمان، والأكثر توائم .

و(غَزَوًا) و(فَتَيَان) و(عَصَوَان) و(عَلَوِيُّ) وفَتَوِيُّ).

وأُعِلَّت العينُ في (قام) و(باع) و(باب) و(ناب) لتحرُّك ما بعدها.

واللامُ في (غزا) و(دعا) و(رمي) و(بكي)، إذ ليس بعدها ألفٌ ولا ياءٌ مُشَدَّدَة.

وكذلك في (يخشّون) و(يڤخؤن)، وأصلهما: يخشّيُون ويڤخوُون، فقُلِبَتَا الفين، ثم خَذِفَنا للساكنين.

والسادس: ألا تكون إحداهما عينًا لفَعِلِ الذي الوصفُ منه على (أَفْقَلَ) نحو: هَيِفَ فهو أَهْيَف، وعَوِرَ فهو أَعْوَر.

والسابع: ألا تكون عينًا لمصدر هذا الفعل كالهَيَف ١٠٠٠.

والثامن: ألا تكون الواو عينًا لـ (افتعل) الدالَّ على معنى التفاعل أي: التشارك في الفاعليّة والمفعوليّة نحو: اجتَوَرُوا، فإنه في معنى: تجاوَرُوا وتشاوَرُوا.

فأمَّا الياءُ فلا يُشترط فيها ذلك لقُربِها من الألف، ولهذا أُعِلَّت في (اشتَافوا) مع أن معناه (تسايّفوا).

والتاسع: ألا تكون إحداهما مَثَلُوّةً بحرف يستحق هذا الإعلالُ، فإنْ كانت كذلك صَحَّتْ، وأُعِلَّت الثانية نحو: الحَيَا والهَوَى والحَوَى مصدر (حَوِيَ) إذا اشوّدٌ.

وربما عَكُسُوا فأَعَلُوا الأولى وصحُّحُوا الثانية نحو (آية) في أسهل الأقوال.

فإن قلت: لنا أسهل منه، قول بعضهم: إنها (فَيَلَة) كَنْيِقَة، فإنَّ الإعلالَ حينتلِ على القياس، وأمَّا إذا قيل إنَّ أصلها (أَيَيَةٌ) بفتح الباء الأولى، أو (أَيْيَة) بسكونها، (آبِيّة) فاعلة، فإنه يلزم إعلالُ الأول دون الثاني، وإعلالُ الساكن، وحذفُ العين لغير موجب.

قلتُ: ويلزم على الأول تقديمُ الإعلال على الإدغام، والمعروفُ المَكْسُ بدليل إبدال همزة (أبمة) ياء لا ألفًا، فتأمُّلُهُ.

والعاشر: ألا يكون عينًا لِمَا آخره زيادةً تختص بالأسماء، فلذلك صَحُّنَا في نحو:

<sup>(</sup>١) الهيِّف: مصدر (هَيِفَ)، وهو ضمور البطن، ودقة الخاصرة، ويعد من الصفات الممدوحة .

الإبدال \_\_\_\_\_\_\_ ١٨-

الجَوَلان ‹ ' والهَيَمَان ' والصُّوَرَى " والحَيَدَى ' ' ، وشدُّ الإعلالُ في: مَاهَان ودَارَان.

# فصل: في إبدال التاء من الواو والياء

إذا كانت الواؤ والياء فاءً للافتعال أُبْدِلَت تاءً، وأُذْغِمَتْ في تاء الافتعال وما تصوّف منها نحو: (اتُصَل) و(اتَّقد) من: الوصل والوعد، و(اتَّسَر) من اليُشر، قال:

٥٩٦ فإنْ تَتَّعِدْني أَتَّعِدْكَ بمثلِها [وسوف أزيدُ الباقياتِ القوارِصا] (١٠)
 وقال:

٩٧- فإنَّ القوافي تَثْلِجْنَ مَوَالِجَا [تَضائِقُ عنها أَن تَوَلَّجَها الإبْرَ] (١٠ وتقولُ في (افتعل) من (الإزار): إيتَزرَ، ولا يجوز إبدالُ الباءِ تاءً وإدعائها في الناء، لأنَّ هذه الباء بَدَلُ من همزة، وليست أصليةً.

وشَذُّ قولُهم في (افتعل) من الأكل: (اتُّكَل).

وقولُ الجَوْهَرِيُّ في: اتَّخَذَ (إنه افتعل من الأَّخذ) وهم، وإنما التاء أصل، وهو من (تَخِذَ) كاتُتُمَّ من (تَبَعّ).

# فصل: في إبدال الطاء

تُبدّلُ وجوبًا من تاء الافتعال الذي فاؤه صادً أو ضاد أو طاء أو ظاء، وتسمى أحرفَ الإطّباق.

تقول في (افتعل) من (صبر): اصطبر، ولا تدغم لأن الصُّفِيرِيُّ لا يُدْعَمُ إلا في مثله،

 <sup>(</sup>١) الجولان: التنقل .

<sup>(</sup>٢) الهيمان: مصدر (هام) كقولك: هام على وجهه، أي سار على غير هدى .

<sup>(</sup>٣) الصورى: اسم بقعة بها ماء .

<sup>(</sup>٤) الحيدى: بمعنى المائلة أو السريعة النشيطة .

<sup>(°)</sup> تعدني: تتوعدني وتتهددني. الباقيات: أراد بها الأشعار التي تبقى على ألسنة الرواة يتناشدونها ويروزنها الأعقاب عقبًا بعد عقب. القوارص: المؤلمة - ويروزنها التعقب

<sup>(1)</sup> القوافي: القصائد. تتلجن: أصله (توتلجن. موالج: جمع (مولج)، وهو مكان الولوج، أي الدخول. تضايق: أصله (تتضايق). وكذلك (تولج) .

- tr-

ومن (ضرب): اضطرب، ولا تدغم لأن الضاد حرف مستطيل، ومن (طهر): اططَهَر، ثم يجب الإدغام لاجتماع المثلين في كلمة وأولهما ساكن، ومن (ظلم): اطْطَلَم.

ثم لك ثلاثة أوجه: الإظهار، والإدغامُ مع إبدال الأول من جنس الثاني، ومع عكسه، وقد رُوي، بهن قوله:

٥٩٨ - هُوَ الجَوَادُ الذي يُغطِيكَ نائِلُهُ عَفْوًا ويُظْلَمُ أحيانًا فيَظَٰلِمُ (١)

### فصل: في إبدال الدال

تُبدَل وجوبًا من تاء الافتعال الذي فاؤه دال أو ذال أو زاي. .

تقول في (افتعل) من (دان): إدْدَان، ثم تُدغم لِمَا ذكرناه في (اطّهرً).

ومن (زجر): ازْدَجَرَ، ولا تُدغم لما ذكرناه في (اصطبر).

ومن (ذكر): اذْدَكَر، ثم تُبدَلُ المُعْجَمَةُ مُهْمَلَةٌ وتُدْغَمَ، وبعضُهم يعكس، وقد قُرِئَ شاذًا: وفهل من مذكره (\*) بالمُمْجَمَة.

# فصل: في إبدال الميم

أَبْدِلَتُ وجوبًا من الواو في (فم)، وأصله: فَوَه، بدليل (أفواه)، فحذفوا الهاء تخفيفًا، ثم أبدلوا الميم من الواو، فإنْ أضيف رُجِعَ به إلى الأصل، فقيل: فوك، وربما بقي الإبدالُ نحو (لَحُلُوفُ فم الصائم).

ومن النون بشرطين: سكونها ووقوعها قبل الباء سواء كانا في كلمة أو كلمتين نحو ﴿اَنْهَمَـٰكُ﴾ ٣٠، و ﴿مَنْ بَعَمْنَا﴾ ٢٠، وشذوذًا في نحو قوله:

٥٩٥- وكَفُكِ المُخَضِّبِ البَنَامِ (٠)

وأصله: البنان، وجاء عكش ذلك في قولهم: أسودُ قاتِنٌ، وأصله: قاتم.

 <sup>(</sup>١) النائل: العطاء. يظلم: أي يظلمه الناس. يظلم: يقبل الظلم لكن لا ضعفًا ولا استكانة. وبروى (فيظملم)، فيطلم .

<sup>(</sup>٢) القمر / ١٥ . (٣) الشمس / ١٢ .

<sup>(</sup>٤) يس / ٥٢ .

 <sup>(</sup>٥) المخضب: الذي جعل فيه الحضاب. البنام: أراد البنان، وهو الإصبع.

# هذا باب نُقُلِ حركةِ الحرفِ المُتَعَرَّكِ المُفتَلُّ إلى الشاكن الصَّحيحِ قبلَه وذلك في أربع مسائل:

إحداها: أن يكون الحرف المُعْتَلُ عِنَّا لفعل.

ويجب بعد النقل في المسائل الأربع: أن يبقى الحرف المعتَلُّ إنْ جانس الحركة المنقولة نحو: يقول ويبيع، أصلهما: يَقُولُ مثل (يقتُّل)، ويَثِيعُ مثل (يضرِب).

وأن تقلبَه حرفًا يناسب تلك الحركةَ إنْ لم يجانسها نحو: يَخَاف ويُخِيثُ، أصلهما: يَخُونُ كيذهَب، ويُخُوِثُ كِيُكرِم.

ويمتنع النقل:

إِنْ كَانِ الساكنِ معتلًّا نحو: بايَم وعَوَّقُ ويَيُّنَ.

أو كان فعل تعجُّب نحو: ما أثيَّتَه! وأثينَ به! وما أَقْوَمَه! وأَقْدِمْ به!

أو مُضَعَّفًا نحو: اثينضُّ واسْوَدً.

أو معتَلُ اللام نحو: أَهْوَى وأَحْيَا.

المسألة الثانية: الاسم المشبه للمضارع في وزنه دون زيادته، أو في زيادته دون وزنه.

فالأول كمَقام أصله (مَقْوَم) على مثال (مَذْهَب)، فنقلوا وقلبوا.

والثاني كأن تَبْنيَ من (البيع) أو من (القول) اسمًا على مثال (تِخليُّ) (١٠ بكسر الناء وهمزة بعد اللام، فإنك تقول (يَبِيعُ) بكسرتين بعدهما ياء ساكنة، و(تِقِيل) كذلك، وهذه الياء منقلبةً عن الواو لسكونها بعد الكسرة.

فإنْ أشبهه في الوزن والزيادة معًا، أو بابَتُه فيهما معًا وجب التصحيح، فالأول نحو: أَيْيض وأشرَد.

وأمَّا نحو (يزيد) علمًا فمنقول إلى العَلَمِيَّة بعد أن أُعِلُّ، إذ كان فعلًا.

<sup>(</sup>١) التحلئ: هو القشر الذي يظهر على الجلد حول منابت الشعر .

والثاني نحو: مِخْيَط، هذا هو الظاهر.

وقال الناظم وابنه: وكان حق (مِخْيَط) أن يُعَلَّ، لأن زيادته خاصة بالأسماء، وهو مشبه لـ (تِعْلَم)، أي: بكسر حرف المضارعة في لغة قوم، لكنه حمل على مِخْيَاط لشبهه به لفظًا ومعنى، انتهى.

وقد يقال: إنه لو صح ما قالا للزم أن لا يُمَلِّ (تِحْلِئ)، لأنه يكون مشبهًا لـ (تِحْسِب) في وزنه وزيادته، ثم لو سُلِّم أن الإعلال كان لازمًا لِمَا ذكر لم يلزم الجميع، بل من يكسر حرف المضارعة فقط.

المسألة الثالثة: المصدر الموازِن لـ (إنعال)، أو (استِفْعال) نحو: إقْوَام، واستِفْوَام، ويجب بعد القلب حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، والصحيخ أنَّها الثانية لزيادتها وقربها من الطَرْف، ثم يُوتى بالتاء عِرْضًا، فيُقال: إقامة، واستقامة، وقد تُخذَفُ نحو ﴿ وَلِقَامَ الْعَلَمُونَ ﴾ ''.

المسألة الرابعة: صيغة (مَفْقُولُ): ويجب بعد النقل في ذوات الواو حذف إحدى الواوين، والصحيخ أنها الثانية لِمَا ذكرنا.

. ويجب أيضًا في ذوات الياء الحذفُ وقلبُ الضمة كسرةَ لثلا تنقلب الياءُ واوًا، فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو، مثال الواوي: مَقُول ومَصُوغ، واليائي: مَبيع ومَدِين.

وبنو تميم تُصَحُّح اليائي، فيقولون: مَبْيُوع ومَخْيُوط، قال:

٦٠٠- وكأنها تفاحةً مَطْيُوبَةً ١٠٠

وقال:

٦٠١- وإخالُ أنَّكَ سَيِّدٌ مَعْيُونُ ٣٠

ورُبُّما صحَّحَ بعضُ العربِ شيئًا من ذوات الواو، سُمِعَ (تُوبٌ مَصْوُون)، و(فرس مَقُوده).

<sup>(</sup>١) الأنبياء / ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الأصل: مطيبة مثل مبيعة .

<sup>(</sup>٣) إخال: أظن. والأصل: معين .

العنف \_\_\_\_\_\_

# هذا بابُ الحَذْفِ

# وفيه ثلاثُ مسائلَ:

إحداها: تَتَمَلُقُ بالحرف الزَّائد، وذلك أنَّ الفعل إذا كان على وَزْنِ رَأَفْمَل) فإنَّ الهمزة تُتَخذَفُ من أمثلة مضارعه ومثالَيّ وَصْفِه، أعني وصفّي الفاعل والمفعول، تقول: أَكْرِمُ ونكْرِمُ ويُكْرِمُ وتُكْرِم ومُكْرِم، وشذَّ قوله:

# ٦٠٢- فـإنَّه أهـلٌ لأنْ يُـؤَكِّـرَمـا (١)

المسألة الثانية: تَتَمَلُقُ بِفاء الفعل، وذلك أنَّ الفعل إذا كان ثلاثهًا وَاوِيِّ الفاء مفتوع العين فإنَّ فاءَه تُحَذَفُ في أمثلة المضارع وفي الأمر وفي المصدر المبنيّ على (فِقلَة) بكسر الفاء، ويجبُ في المصدر تعويضُ الهاء من المحذوف، تقول: يَعِد وتَعِد ونَعِد وأَعِد، ويا زيدُ عِدْ عِدَةً.

وأمَّا الوِجْهَة فاسم بمعنى الجِهَة لا للتَّوَجُّه.

وقد تُثْرَكُ تاءُ المصدرِ شذوذًا كقوله:

٦٠٣- [إنَّ الخَليطَ أَجَدُّوا البين فانجَرَدُوا] وأَخْلَفُوكَ عِدَ الْأَمْرِ الذِّي وَعَدُوا "'

المسألة الثالثة: تَتَعَلَّى بعَيْنِ الفعل، وذلك أَنَّ الفعل إذا كان ثلاثيًا مكسور العينِ وعينه ولائمه من جنس واحد، فإنه يستغمّلُ في حالة إسناده إلى الضمير المتحرّك على ثلاثةٍ أَوْجُهِ: تامًّا، ومحذوفَ العين بعد نقُلِ حركتها، ومع تَركِ الثَّقْلِ، وذلك نحو: ظَلَ، تقول: ظَلِلْتُ وظِلْتُ وظِلْتُ وظَلْتُ، وكذلك في (ظَلِلْنَ) قال الله سبحانه وتعالى ﴿فَظَلْتُمْ تَعَلَّى مَنْ الله سبحانه وتعالى ﴿فَظَلْتُمْ مَنْ الله سبحانه وتعالى ﴿فَقَلَاتُمْ مَنْ الله سبحانه وتعالى ﴿فَظَلْتُمْ مَنْ الله سبحانه وتعالى ﴿فَقَلَاتُمْ مَنْ الله سبحانه وتعالى ﴿فَقَلَاتُمُ مَنْ الله سبحانه وتعالى ﴿فَقَلَاتُمُ مَنْ الله سبحانه وتعالى ﴿فَقَلَاتُمُ عَلَى اللّهُ سبحانه وتعالى ﴿فَقَلْتُمْ مَنْ اللّهُ سِلْمَا اللّهُ سَلَّمَ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ سَلَّمَا اللّهُ سَلَّمَ اللّهُ سَلَّمَا اللّهُ اللّهُ سَلَّمَا اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

وإنْ كان الفعلُ مضارعًا أو أمرًا واتَّصَل بنونِ نِسْوَةٍ جاز الوجهان الأوَّلان نحو: يُعْرِون ويَقِونَ واقرِونَ ويُؤنَّ.

(١) أهل: مستحق وذو أهلية. يؤكرم: يُكْرَم .

(ُY) الخَلْط: المخالط. أَجْدُوا البين: صيروه جَديدًا، والبين: هو الفراق والبعد. انجردوا: بعدوا. والأصل: عدة الأمر...

(٣) الواقعة / ٥٥ .

ولا يجوزُ في نحو ﴿ وَلْلَ إِن مَلْلَتُ ﴾ (()، ولا في نحو ﴿ فَيْظَلَلْنَ رَوَلِكِدَ عَلَى ظَهِرِونَهُ (() إلا الإنمامُ، لأنَّ العَيْنَ مفتوحةً، وقرأ نافعٌ وعاصمٌ ﴿ وَقَرْنَهُ (() بالفتح، وهو قليلٌ، لأنَّه مفتوع، ولأنَّ المشهورَ (قَرَرْتُ في المكان) بالفتح، (أقِرُّ) بالكسر، وأمَّا عكسه ففي (فَررْتُ عِينَا أَتُونِ).

<sup>(</sup>۱) سبأ / ۵۰ .

 <sup>(</sup>٢) الشورى / ٣٣ .
 (٣) الأحزاب / ٣٣ .

## هذا بابُ الإدغام

يجب إدغام أول المثلين المتحركين بأحدَ عشرَ شرطًا:

أحدها: أن يكونا في كلمة كشَدُّ ومَلَّ وحَبُّ، أصلهن (شَدَدُ) بالفتح، و(مَلِلُ) بالكسر، و(حَبُبُ) بالضم.

فإنْ كانا في كلمتين مثل (جعلَ لَك) كان الإدغام جائزًا لا واجبًا.

الثاني: ألا يتصدَّر أولهما كما في (دَدَنِ).

الثالث: ألا يتصل أولهما بمدغم كجُسُّس جمع جاس.

الوابع: ألا يكونا في وزن ملحق سواء كان الملحق أحد المثلين كقُرَدُد ومُهدَّد، أو غيرهما كهَيْلُل، أو كليهما نحو اقْتَنْسَس، فإنها ملحقة بجعفر ودحرج واحرنجم.

الخامس والسادس والسابع والثامن: ألا يكونا في اسم:

على (فَعَل) بفتحتين كطَلُل ومَدَد.

أو (فُعُل) بضمتين كذُّلُل وجُدُد جمع جديد.

أو (فِعَل) بكسر أوله وفتح ثانيه كلِمَم وكِلَل.

أو (فُعَل) بضم أوله وفتح ثانيه كذُرَر وجُدَد جمع مجُدَّة، وهي الطريقة في الجبل. وفي هذه الأنواع السبعة الأخيرة يمتنع الإدغام.

## والثلالة الباقية:

ألا تكون حركة ثانيهما عارضة نحو: اخصُصَ أبي، واكفُفِ الشُّرُ، أصلهما (اخصُصُ) و(اكفُفْ) بسكون الآخر، ثم نُقلت حركة الهمزة إلى الصاد، وحُرَّكت الفاء لالتقاء الساكنين.

وألا يكون المثلان ياءين لازمًا تحريك ثانيهما نحو: حَييَ وعَييَ.

ولا تاءين في (افتعل) كاسْتَتَر واقتَتَل.

وفي هذه الصور الثلاث يجوز الإدغام والفَكُّ، قال تعالى: ﴿ وَيَعْنِي مَنْ حَرِجَ عَنَّ

بَيْنِتُو ﴾ (١٠ ويقرأ أيضًا: ومن حيه ، وتقول: استئر وافتئل، وإذا أردت الإدغام نقلت حركة الأولى إلى الفاء، وأسقطت الهمزة للاستغناء عنها بحركة ما بعدها، ثم أدغمت، فتقول في الماضي: سَتُر وقتُل، وفي المضارع (يَسَتُر) و(يَقَتَل) بفتح أولهما، وفي المصدر (سِتَّارًا) و(قتَّالًا) بكسر أولهما.

ويجوز الوجهان أيضًا في ثلاث مسائل أخر:

إحداهن: أولى التاءين الزائدتين في أول المضارع نحو: تَتَجَلَّى وَتَذَكَّر، وذكر الناظم في شرح الكافية وتبعه ابنه أنك إذا أدغمت اجتلبت همزة الوصل، ولم يخلق الله همزة الوصل في أول المضارع، وإنما إدغام هذا النوع في الوصل دون الابتداء، وبذلك قرأ البزي- رحمه الله تعالى- في الوصل نحو ﴿ وَلَا تَيَّمُو ﴾ (")، و ﴿ كُمُّمُ تَمَنَّونَ ﴾ (")، فإنْ أردت التخفيف في الابتداء حذفت إحدى التاءين، وهي الثانية لا الأولى خلافًا لهشام، وذلك جائز في الوصل أيضًا، قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَنْفَلُ مُنْ مَنْدَنَ الْمَوْتَ ﴾ (").

وقد يجيء هذا الحذف في النون، ومنه على الأظهر قراءة ابن عاصم ووكذلك نجي المؤمنين، (٧٠، أصله (نُنجُي) بفتح النون الثانية، وقيل: الأصل (نُنجِي) بسكونها، فأدغمت كإتجاصة وإتجانة، وإدغام النون في الحيم لا يكاد يعرف، وقيل: هو من نجا ينجو، ثم ضُعُفّت عينه وأسند لضمير المصدر، ولو كان كذلك لفتحت الياء لأنه فعل ماض.

الثانية والثالثة: أن تكون الكلمة فعلاً مضارعًا مجزومًا، أو فعل أمر، قال الله تعالى ﴿ وَمَن يَرْتَكِهِ ذَ مِنكُمٌ عَن دِينِو. ﴾ (٩٠)، فيقرأ بالفك وهو لغة أهل الحجاز، والإدغام وهو لغة تميم، قال الله تعالى ﴿ رَأَعْشُشْ مِن صَوْتِكُ ﴾ (٩٠)، وقال الشاعر:

<sup>(</sup>١) الأِنفال / ٤٢ . (٢) البقرة / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب / ٣٣ . (٤) أل عمران / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٧) الأنبياء / ٨٨ . (٨) البقرة / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٩) لقمان / ١٩ .

٦٠٤- فَفُضَّ الطُّوفَ إِنُّكَ مِن نُمَيْرِ [فلا كَعْبًا بَلَغْتَ ولا كِلابًا ] "

والتُزمَ الإدغامُ في (هَلُمُ) لثقلها بالتركيب، ومن ثم التزموا في آخرها الفتح ولم يجيزوا فيه ما أجازوه في آخر نحو (رُدُ) و(شُدُّ) من الضم للإتباع والكسر على أصل التقاء الساكنين.

ويجب الفك في (أَفْعِل) في التعجب نحو: أَشْدِدُ ببياضٍ وجوهِ المتقين! وأحبِبْ إلى الله تعالى المحسنين!

وإذا سكن الحرف المدغم فيه لاتصاله بضمير الرفع وجب فَكُّ الإدغام في لغة غير بكر بن واثل نحو: حَلَلْتَ، و ﴿ قُلُ إِن ضَلَلْتُ ﴾ (")، ﴿ وَشَدَدْنَا أَسَرَهُمْ ۗ ﴿ ".

وقد يفكُّ الإدغام في غير ذلك شذوذًا نحو: لَحِحَتْ عينُه، وأَلِلَ السُّقاءَ، أو في ضرورة كقوله:

-٦٠٥ الحمد لله العَلِيّ الأَجْلَلِ الواسع الفَضْلِ الوَهُوبِ المُجْزلِ (١٠

### تم بحمد الله



<sup>(</sup>١) الطرف: البصر. نمير: اسم قبيلة. ويروى (غض) بضم الضاد وفتحها وكسرها . (٢) سبأ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الإنسان / ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الأجلل: الأعظم، والأصل: الأجلُّ. المجزل: اسم فاعل من أجزل العطاء إذا أكثر منه، والجزيل: العظيم.

## فهرس الشواهد

## الهمزة

- أنا ابنُ مُزتِقِيا عَثرِه وجَدِّي [أبوه صنفرٌ ماءُ السماع]
 - ابن من لَدُ شولًا فإلى إثلاثها

187- وأَعْلَمُ إِنَّ تسليمًا وَتَرَكُا لَلا مَتِ مَا الله الْ ولا سَوَاءُ والمَّارَةُ الْعَداءَ] [ولو توالَّتُ زُمَرُ الأَعداء] ٣١٧- لا أَفَعُدُ الجُبْنَ عن الهيجاءِ [ولو توالَّتُ زُمَرُ الأَعداء] ٣١٩- ربُّما ضَرَبَةِ بسيفٍ صَغيلٍ [بين بُمْسَرى وطَغنةِ نَجْلاءً] ٣٩٧- نعمَ الفتاةُ فناةُ هندُ لو بَذَلَتُ [رَدُّ التجيبُةِ نُطْقًا أُو بإيماءً] ٢٠٥- [فلا والله لا يُلْفَى لِمَا بي ولا لِلمِعا بيهم أبدًا دواءُ ١٩٧٩- يا عَنْزُ هذا شجرٌ وماءُ عَاعَيْتُ لو ينغفني الفيتماءُ ١٩٥٥- إذا عامُ الفتى مِتَتَيْنِ عامًا [فقد ذهَبَ اللذاذَةُ والفَتاءً] ٥٥٧- [سيغيني الذي أغناكُ عني] فلا فقدرٌ يدومُ ولا غِنناءً ٥٧٧- ومَهْمَهُ مُغْبَوةً أُرجاؤُهُ كَانُ لونُ أَرْضِهُ سماؤُهُ

#### لباء

١٠- [أهائبك إجلالًا وما بك قُدْرةً عليً ولكِنْ ملءً عين حبيبها
 ١٩- باتت فؤادي ذاتُ الخالِ ساليةً [فالعيشُ إنْ محمّ لي عيشٌ من العجب]
 ١٩- [سَراةُ بني أبي بكرٍ تَسامي] على كان المُسَوْمَةِ العِمراب
 ١٠٧- وما الدهرُ إلا مَنْجُنُونًا بأهله وما صاحبُ الحاجاتِ إلا مُمَدُنَا
 ١١٧- وكن لي شفيقًا يومَ لا ذو شفاعةٍ بمُغْنِ فَتيلًا عن سَوادِ بنِ قاربِ

١٢٠- [فإنْ تَنَا عنها حِثْبَة لا تلاقها] فإنْكَ مسًا أحدثت بالمجرّبِ
 ١٢٤- وقد جعلت قُلُوص بني شَيْبلِ من الأحوار مَـرْتَـعُـهـا قـريـبُ
 ١٢٦- وأسقيه حتى كاد مما أَبُنُّه تكلّمني أحـجـاره وملاعبُـهُ
 ١٢٩- عسى الكَرْبُ الذي أسيتُ فيه يــكـونُ وراءه فَسرَجُ قـربـبُ
 ١٣١- كَرَبُ القلبُ من جَواه يذوبُ [حينَ قالَ الوشاةُ هندٌ غَضوبُ]
 ١٤٦- [فَمَنْ يكُ لم يُعْجِبُ أبوه وأنَّه] فـإنَّ لنا الأمُ النجـبــة والأبُ
 ١٥١- [فَمَنْ بكُ أُسى بالمدية رَحْلُه] فـإنــي وقَـبُــارُ بـهــا لـقـريــبُ
 ١٥٨- كأنُ وريدنَه بِشَاءً خُـلُـبُ

فيه نَلَذُ ولا لذاتِ للشّيب ١٦٤- إِنَّ الشبابَ الذي مَجْدٌ عواقبُه لا أمَّ لي إنْ كان ذاك ولا أبُ ١٦٩ - ٦هذا لعَمْرُكُمُ الصُّغارُ بعينِهِ ١٨٣- زعمتني شيخًا ولستُ بشَيْخ [إنَّما الشيخُ مَنْ يَدِبُّ دَبيبا] ١٩٧- [كذاك أُذَّبْتُ حتى صار من خُلْقِي] أنى وجـدتُ مِـلاكُ الشَّيـمةِ الأذَبُ ١٩٩- بأي كتاب أم بأيَّةِ سُنَّةٍ ترى حبَّهم عارًا على وتَحْسَبُ ٢٠١- [إذا ما جرى شَأْوَيْن وابتَلُّ عِطْفُهُ] تَفُـولُ هَـزيـزَ الرَّيــح مَـرُت بـأَثَـأَبِ ٢٠٧- وأنتَ أراني اللهُ أمنعُ عاصم [وأرأفُ مُشتَكفّي وأسمحُ واهب] ٢١٦- نَتَجَ الربيعُ محاسنًا ألقحنها غر السحابب ٢٢٠- [فإمَّا تَرَيْنِي ولِي لِمُثَّ] فإنَّ الـحـوادثَ أَوْدَى بـهـا ٣٣٣- وقالت متى يُتخَلُّ عليكَ ويُعْتَلَلْ [يَشَوُّكَ وإنْ يُكْشَفْ غَرامُكَ تَدْرَبَ] ٢٣٦- ما دام مَعْنِيًا بِذِكْرِ قَلْبَهُ

٧٤٧- أَتَعْلَبَةُ الفوارِسَ أَم رِياْحًا عَلَلْتَ بِهَمْ طُهَيَّةُ والخِشابا ٢٤٤- وَلَذَنَّ بِهَزُ الكَفَّ يَفْيِلُ مِثْنَه فيه]كما عَسَلُ الطريقَ النَّغْلَبُ ٢٥٢- تَعَفَّقَ بالأَرْطَى لها وأرادها رجالُ [فَيَلُثُ نَبِلَهُمْ وكَلِيبُ] ٢٥٦- [على حينَ أَلْهَى الناسَ جُلُّ أمورِهمْ] فَنَذَلًا زُرِيقُ المالُ نَذَلُ النَّعالِبِ ٢٥٨- ٥٥٢- [أعدًا حُلُّ فِي شُعَتِي غَرِيًا] أَلْـوْصًا لا أبا لـكَ واضـتِـرابا - وما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةً وما لي إلا مَذْهَبُ الحق مَذْهَبُ
 - أصغ مُصيخًا لمَنْ أبدى نصيحته [والرَمْ تَوفِي خَلْطِ الجِدُ باللهِبِ]
 - وأم أوعل حكما أو أفربا

٣٠٠- رُبُّهُ فتيةً دعوثُ إلى ما أَ إِيُورثُ السَمجَدُ دائبًا فأجابوا] ٣٠٣- تُحُونِنَ مَن أَزمانِ يومِ عَلِينَةِ إلى اليومِ قد جُونِنَ كُلُ التجارِبِ] ٣٠٧- إلنُوا للمَوْتِ وابنُوا للمَوْتِ إلى الدَّعالِ إلى الدَّعالِ ٢٧٠- إنَّع ماجدٌ لم يُحُونِي يومَ مشهدٍ] كما سيفُ عمرو لم تَحُنهُ مضارِبُهُ ٣٣٠- [فلينَ لَقَبْلُ خاليَيْنِ لتغلَمَن] أيسي وأيسك فسارسُ الأحسزابِ ٣٥٣- [صريعُ عَوانِ شاقهُنُ رَخْفَتُا لَدُنْ شَبُ حتى شاب سودُ الذوائبِ ٣٥٠- [صريعُ عَوانِ شاقهُنُ رَخْفَتُا لَدُنْ شَبُ حتى شاب سودُ الذوائب

من ابنِ أبي شيخ الأباطح طالب ٣٧٣- [نَجَوْتُ وقد بَلُّ المُرادِيُّ سَيْفَهُ] [خطباء دُرٌ على أرض من الدُّهب] ٤٠١- كأنَّ صُّغرى وكُبرى من فَقَاقِعِها ١٥- الكنَّةُ شاقَةُ أَنْ قَيلَ ذَا رَجَبً] يا ليتَ عِدَّةَ حَوْل كُلُّهِ رَجَبُ ٤١٦- فإيَّاكَ إيَّاكَ المِراء فإنَّهُ [إلى الشُّرُّ دُعَّاءٌ وللشَرُّ جالِبُ] [أصَعَّدَ في عُلْوِ الهَوَى أم تَصَوَّبا] ٤٢١- فأصبح لا يَشأَلْنَهُ عن بما بهِ [أعيذُكُما باللهِ أن تُحْدِثا حَرْبا] ٤٢٣- أيا أخوَيْنا عبدَ شمس ونَوْفَلا جرى في الأنابيب ثم اضطَرَبْ ٢٨ - [كَهَزُّ الرُّدَيْنِيُّ تحتَ العَجَاج] يا لَلْكُهولِ ولِلشُّبَّاتِ لِلْعَجَب ٤٦٢ - [يكيكَ ناءِ بعيدُ الدار مغتربً] [وللغَفَلاتِ تَعْرضُ للأريب] ٤٦٤- ألا يا قوم للعَجَبِ العَجيبِ ٤٦٦- أبا عُورَ لا تُبْعَد فكُلُّ ابن حُرَّةِ [سيدعوه داعي مِيتَةٍ فيُجيبُ] ه٤٧- وا بأبي أنتِ وفوكِ الأشْنَبُ

٥١٤ إذَّنُ واللهِ نرميتهم بحرب [تُشيبُ الطفلَ من قبلِ المنشيبِ]
 ٥٢٣ لولا تَوَقَّعُ مُعْتَرً فَأُرْضِيَةً [ما كنتُ أُوثِرُ إثرابًا على تَربٍ]
 ٥٣٧ ولو تلتقي أصداؤُنا بعد موتنا [ومن دون رقشيتا من الأرضِ سَبْسَبُ]

٥٣٩- فَأَمُّا القَتَالُ لَا قَتَالُ لِدِيكُمُ [ولكنَّ سَيْرًا في عِرَاضِ الْمَوَاكِبِ] ٥٣٩- فَأَمَّا الْمُقَاكِبِ] ٥٠٤- في ليلة من مجمادى ذاتِ أَلْدِيَةِ [لا يصِرُ الكَلْبُ في ظُلْمائِها الطُّنُبًا

٥٦١ يا عمرو يا ابنَ الأكرمينَ نَشبًا
 ٥٦٥ لكلَّ دهرِ قد لَبِشتُ أَتُوبًا
 ٥٨٠ مثلُ الخريق وَافَقَ القَصَبُا

٥٨٠ عسى الله يُثني عن بلاد ابن قادر بمنه تهدر جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ
 حسى الله يُثني عن بلاد ابن قادر بمنه تهدير جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ

٦٠٤- فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِن تُعَيْرِ [فلا كَفَعْبًا بَلَغْتَ ولا كِلابًا]

وبشري ذو حفرتُ وذو طبويتُ ٥٤- [فإنَّ الماءَ ماءُ أبي وجَدِّي] ٧١- خبيرٌ بنو لِهْب فلا تكُ ملغيًا [مقالةً لِهْبِيٌّ إذا الطُّيْرُ مَرُّتِ] ١٧٦- ألا عُمْرَ وَلِّي مُستَطاعٌ رُجوعُهُ [فَيَوأَبَ ما أَثَأَتْ يَدُ الغَفَلاتِ] ١٨٠- قد كنتُ أَحْجُو أَبا عمرِو أَخا ثِقَةٍ [حتى أُلَقَتْ بنا يوما مُلِمَّاتُ] ١٩٦- وما كنتُ أدري قبلَ عَزَّةَ ما البُكى ولا موجعات القلب حتى تُؤلَّتِ [إذا أنا لم أطعن إذا الخيلُ كَرُبَ ٢٠٤- علامَ تقولُ الرُّمْحَ يُثْقِلُ عاتقي ليت شبابًا بُوعَ فاشتريتُ ٢٣٩- ليتَ وهل ينفعُ شيعًا ليتُ ٣٢٢- ربُّما أَوْفَيْتُ في عَلَم [تَـرْفَـعَـنْ ثَـوْبـي شـمـالاتُ] ٣٥٢- كِلا أَحَى وَخَلَيْلَى وَاجْدَي غَضَّدًا [في النائباتِ وإلمام المُلِمَّاتِ] [أنتَ الذي طَلُّقتَ عامَ جُعْنا] ٤٤٤- يا أَبْجَرُ بِنَ أَبْجَرِ يِا أَنْتَا ٥٤٦- كُلُفَ من عَنَائِهِ وشِقْوَيَة بنتَ ثماني عَشْرَةٍ من حِجَّية ٥٧٦- واللهُ أنجاكَ بكفِّيْ مَشْتَلَمْت من بعدما وبعدما وبعدمت كانت نفوسُ القوم عندَ الغَلْصَمَتْ وكادت الحررة أن تُدْعَى أَمَتْ

#### الجيم

٣٣- فيا ليتي إذا ما كان ذاكم [وَلَجْتُ وكنتُ أُولَهِمْ وُلُوجُا] ٢٩٦- [شَرِيْنَ بماء البحر ثم تَرَقُتُ] متى لُجَحِ خُضْرِ لهَنْ نَعبِجُ ٦٩٦- [ما زال يوقنُ مَنْ يَوُمُكَ بالغِني] وسواكَ مانعُ فضلَهُ المحتاجِ ٣٦٦- أمُّ صَبِعُ قد حَبَا أو دارِجٍ ٨٥٥- خالى غَرْنَتُ وأبو عَلِجُ

#### الحاء

# ٤٦- نحن الُّذُون صَبُّحوا الصُّبَاحا

- ابنا صد عن نيرانها] فأنا ابسلُ فَينسِ لا بَسرالح اللهُ ال

٥٦٢- أخو بَيَضَاتِ رائحٌ مُتَأَوَّبٌ [رفيقٌ بمَشَعِ المَنْكِبَيْنِ سَبُوحٌ]

## الدال

# ٤- أقائلُنَّ أَحْضِرُوا الشَّهُودَا

١٦- دعانيَ من نَجْدِ فإنَّ سنينَهُ [لَجَبْنَ بنا شِيبًا وضَيْبُئنا مُرْدًا]
 ٢١- ألم يأتيكَ والأنباءُ تَشِي بما لاقتْ لَبُونُ بني زيادِ
 ٣٠- [يوجهكُ في الإحسانِ بَسْطُ وبهجةً] أنالَهُ ماهُ قَفْوُ أكبرِم والي
 ٣٤- أريني جَوادًا مات هُرُلًا لعلَّني [أرى ما تَرْيْنَ أو بخيلًا مُخلًدا]
 ٣٨- قَدْني من نَصْرِ الخُبَيْئِينَ قَدِي [ليس الإمامُ بالشَّحيح المُلْحِد]
 ٣٨- قَدْني من نَصْرِ الخُبَيْئِينَ قَدِي [ليس الإمامُ بالشَّحيح المُلْحِد]

[وبناتُنا بنوهُنَّ أبناءُ الرجال الأباعِدِ] ٧٦- بنونا بنسو أسنائنا أخاكَ [إذا لم تُلْفِه لكَ مُنْجِدا] ٨٩- وما كلُّ مَنْ يُبدي البَشاشةَ كاثنًا على السُّنُّ خيرًا لا يزال يزيدُ ٩٢ - [ورَجٌ الفتى للخير ما إنَّ رأيتُه] بما كان إيّاهم عطية عَوْدا ٩٣- [قنافِذُ هَدُّاجونَ حول بيوتهم] [كمليملية ذي العائم الأزمد] ٩٠- وباتَ وباتَتْ له ليلةً فلمًا دعانى لم يَجِدْنِي بِفُعْدَدِ ١١٩- [دعاني أخي والخيلُ بيني وبينه] ١٢٧- وماذا عسى الحَجَّاجُ يِلُغُ جُهْدُهُ [إذا نحين جاوزنا خفير زياد] [إذْ غدا حَشْوَ رَيْطَةٍ وبُرودٍ] ١٣٢- كادتِ النفشُ أن تفيضَ عليه ١٣٥- [أموتُ أسىً يومَ الرَّجام]وإنني يقينًا لَرَهْنُ بالذي أنا كائدُ ١٣٧- فإنَّـك موشِكٌ ألَّا تراهـا [وتعدو دون غاضرة الغوادي] ١٣٨- فقلتُ عساها نارُ كأس وعَلُّها [تَشَكِّي فآتي نحوَها فأعودُها] [إلى حمامتنا أو نصفه فقد] ١٤٤- قالتُ ألا ليتما هذا الحمامَ لنا إحَلَّتْ عليكَ عقوبةُ المتعَمَّدِ] ١٥٥- شَلَّتْ يمينُك إِنْ قَتَلْتَ لمُسلمًا وقال ألا لا من سبيل إلى هند ١٦٧ - [فقام يذودُ الناسَ عنها بسيفِه] [فياذُ اغتباطًا بالوفاء حميدً] ١٧٩- دُريتَ الوفِئُ العهدِ يا عُزوَ فاغْتَبِطُ إفعَرُدْتَ فيمَن كان عنها مُعَرُدار ١٨٥ - ظننتُكَ إِنْ شَبَّتْ لَظَى الحرب صاليًا ١٨٨ - إخالُكَ إِنْ لِم تَغْضُضِ الطُّوفَ ذَا هَويٌ [يسومُكَ ما لا يُستطاعُ من الوَجدِ] ٢٠٩- ما للجمال مشيُّها وثيدا [أجَنْدُلًا يَحْمِنْنَ أم حديدا] ٢١١- تجلُّدْتُ حتى قيلَ لـم يَعْرُ قلبَــه من الوَّجْدِ شيءٌ قلتُ بل أعظمُ الوَّجْدِ ٢٣٧- لم يُعْنَ بالعلياء إلا سَيُدا [جِهارًا فكُنْ في الغيب أَحْفَظَ للوُدِّ] ٢٥٣- إذا كنتَ تُرضِيه ويُرضيكَ صاحِبٌ

٢٥٣- إذا كنتَ تُرضِيه ويُرضيكَ صاحِبٌ [جِهارًا فكُنْ في الغيبِ أَخفَظَ للؤدًا ٢٦٨- [وبالصَّريتَةِ منهم منزِلَّ خَلَقً] عـافِ تَـفَـئِـرَ إلا السُّـؤيُ والـزتِـدُ ٢٨١- تَسَلَّيْتُ طُوًّا عنكمُ بعدَ بينكُمْ [بذكراكمُ حـنى كـائُـكمُ عـنـدي] ٣٠٦- [ومَلَكَتُ ما بينَ العراقِ ويثرِبِ] ملكُما أجـازَ لـمــــــمِ ومُعـاهِـدِ ٣١٨- وما زلتُ أَبِغِي المَالَ مُذْ أَنا يافِعٌ [وليدًا وكَهْلًا حينَ شِبْتُ وأَمْرَدا] ٣٨٧- أتاني أنَّهم مَزقُون عِرضي [جحاشُ الكِرمِلَين لها فَديدً] ٤١٣- [ورُبُّ أسيلَةِ الخَدَّيْنِ بِكُرَا مُهَفْهَفَةِ لها فَرْعُ وجِيدُ ٤١٧- لا لا أبوحُ بحُبٌ بَثْنَةَ إِنَّهَا [أخذتْ عَلَجٌ مَوَاتِقًا وعُهودا] ££4- يا حَكَمَ بنَ المنذر بن الجَارُودُ

٤٤٩- [فما كعبُ بنُ مامةً وابنُ سُعْدَى] بأجودَ منكَ يا عُمَرَ الجَوَادَا [أنتَ خَلَّفتَنى لدهر شديد] ٤٥٦- يا ابنَ أُمِّي ويا شُقَيْقَ نفسي ٤٦١- يا لَقَوْمِي ويا لأَمثالِ قَوْمِي [لأناس عُـنُـوُهـم في ارْدِيادِ] رأَقْوَتْ وطال عليها سالف الأمدي ٤٨١- يا دارَ مَيْةَ بالعلياء فالسُّنَدِ ولا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ واللهَ فاعبُدَا ٤٩٢ - [وإيَّاكَ والمئتاتِ لا تَقْرَبَتُها] [منى السلام وألَّا تُشعِرا أحدا] ٥٠٩- أَنْ تَقْرَآنِ على أَسْمَاءَ وَيُحَكَّمَا ٨٥٥- [وقد أعْدَدْتُ للعُذَّالِ عندي] عَصًا في رأسها مَنُوا حديدِ وزَنعُكُ أَثْبَتُ أَزْنَسادِهِا ٥٦٦ - رؤجدت إذا اصطلحوا خيرَهم] وقد أرالحن عنى غير صُداد ٥٦٧ - رأبصارُهُنَّ إلى الشُّبَّانِ مائلةً ٥٨٣- وقفتُ فيها أُصَيْلالًا أسائلُها [عَيَّتْ جوابًا وما بالرَّبْع من أُحدٍ] وأخملفوك عد الأمر الذي وعدوا ٣ - ٦ - [إنَّ الخَليطَ أُجَدُّوا البين فانجَرَدُوا] ألًا يــجـــاورنــا إلا كِ دَئِـــارُ ٢٢- وما علينا إذا ما كنت جارتنا

الراء

٢٤- [بالباعث الوارث الأموات قد ضَمِنَتْ ] إيَّاههُ الأرضُ في دهر الدُّهارير ٢٨- بُلِّفْتُ صُنْعَ امري بَرِّ إخالُكَهُ [إذ لم نزَلُ لاكتساب الحقد مبتدرا] ٢٩- لتن كان إيَّاهُ لقد حالَ بعدنا [عن العهد والإنسانُ قد يتغيِّرُ] ٣٧- في فتية جعلوا الصَّليبَ إلهَهُم حاشايَ إنى مسلمٌ معلورُ ٤٢٢- أَقْسَم باللهِ أبو حَفْص عُمَرْ

٤٢- وما اهترُّ عَوشُ اللهِ من أجل هالكِ سمعنا به إلا لسعدِ أبى عَشرِ

علينا اللاء قد مَهَدوا الحُجُورا ٤٨- فيما آباؤنا بأمَنُ منهُ [لعلِّي إلى مَنْ قد هَويتُ أطيرُ] ٤٩- أسربَ القَطا هل مَنْ يُعير جناحَه [فما لدى غيره نفعٌ ولا ضَرَرً] ٦١- ما اللهُ موليكَ فَضْلٌ فاحمَدَنْهُ بهِ [ولو أُتبحَ له صَفْرٌ بلا كَدَر ]٤٠٥ه ٦٢- ما المُسْتَفِرُ الهوى محمودَ عاقبة ٦٣- لا تركنين إلى الأم الذي رَكنتُ أبناء يَعْضُرَ حينَ اضطُوها القَدُرُ ولقد نهيتُكَ عن بناتِ الأَوْبَر ٦٦- [ولقد جَنَيْتُكَ أَكْمُوًّا وعَسَاقِلًا] صَدَدْتَ وطِبْتَ النفسَ يا قَيْشُ عن عَمْرو ٢٩٢- [رأيتُكَ لَمَّا أَن عَرَفْتَ وجوهنا] ٧٣- [ألا ليتَ شِعْري هل إلى أمَّ جَحْدَر سبيلً إفأمًا الصبر عنها فلا صبرًا ولا زالَ مُنْهَلًا بجرعائيك القَطْمُ ٨٧- [ألا يا اسْلَمِي يا دارَ مَيُّ على البِلَي] وكونُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكُ يِسِيرُ ٨٨- [ببذل وحِلْم سادَ في قومه الفتي] إذ هم قريشٌ وإذ ما مثلَهُمْ بَشَرُ ١٠٩- [فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم] يبغى جوارك حينَ لاتَ مُجيرُ ١١٤- [لَهْفي عليكَ لِلَهْفَةِ من خائف] ١٢١- ولكنُّ أجرًا لـو فعلتِ بهَيْن [وهل يُتْكُرُ المعروفُ في الناس والأجرُ] ١٢٣- فأُثِثُ إلى فَهْم وما كِدْتُ آئِبًا [وكم مثلها فارقتها وهي تصفر] ثوبي [فأنهَضُ نَهْضَ الشارب السُّكِر] ١٢٥- وقد جعلتُ إذًا ما قمتُ يثْقِلُني ١٦٢- لو لم تَكُنْ غَطَفَانُ لا ذُنوبَ لها إذًا للامَ ذوو أحسابها عُمَرًا وأنتم ذُنابي لا يَدَيْن ولا صَدْرُ ١٧٠- [بأيُّ بلاءِ يا نُمَيْرُ بنَ عامر، ١٧٣- فلا أَبَ وابنًا مثلُ مروانَ وابنِه [إذا هو بالمجد ارتدى وتَأَزَّرًا] ١٧٧– تَعَلَّمْ شفاءَ النفس فَهْرَ عدوِّها [فبالغ بلُطف في التَّحيل والمَكْر] ١٨٤- وقد زَعَمَتْ أَنَّى تَغَيَّرْتُ بعدَها [ومَنْ ذا الذي يا عَزُّ لا يَتَغَيِّرُ] ١٨٦- وكُنَّا حَسِبْنا كلِّ بيضاءَ شَحْمَةً [عَشِيَّةً لاقينا لجنامَ وحِمْيَرا] ١٩٣ - [أبالأراجيز يا ابنَ اللؤم تُوعِدُني] وفى الأراجيز خِلْتُ اللؤمُ والخَوَرُ ٢٠٢- إذا قلتُ أنَّى آئبُ أَهلَ بلدةٍ [وضعتُ بها عنه الوَلِيَّةَ بالهَجْر] ٣١٣- غَداةَ أَحَلُّتْ لابن أَضْرَمَ طَغْنَةٌ محصين عبيطات الشدائف والخمر

[وأنَّك لا خَلُّ هَواكِ ولا خَمْرً] ٢٦٤- أَفِي الحَقُّ أَنِّي مُغْرَمٌ بِكِ هَائمٌ عدا الشمطاء والطفل الصغير ٢٧٤- أَبَحْنا حِيثُهُمْ قَنلًا وأسرًا لديكم [فلم يَعْدَمْ وَلاءُ ولا نَصْرا] ٢٨٤- بنا عاد عَوْفٌ وَهُوَ بادي ذِلَّةِ [فاقَةُ الطالبِ أَنْ يَضْجَرا] ٢٨٩- اطلُبْ ولا تَضْجَرَ من مَطْلَب ٢٩٥- أنفسًا تطيبُ بنيل المنبي [وداعي المنون بنادي جهارا] أَقْـوَيْـنَ مُـذْ جـجَـج ومـذ دَفْـرِ ٣١١- [لمَن الدِّيارُ بقُنَّةِ الحِجْر] [فسَما فأدركَ خمسةَ الأشبار] ٣١٧- ما زال مُذْ عَقَدَتْ يداه إزارَهُ ٣٢٣- ربُّما الجاملُ المُؤَبُّلُ فيهمْ [وعناجيج بينَهُنَّ الجهارُ] [وعَقْلُ عاصى الهَوَى يزدادُ تَنْويرا] ٣٣٦- إنارةُ العقل مكسوفٌ بطَوْع هَوَى وَحْدِي [وأخشى الرياع والمَطَرا] ٣٣٨- والذئبَ أخشاه إنْ مررتُ بهِ فلئى فلئى يدَيْ مِسْور ٣٤٢- [دَعَوْتُ لِمَا نابَني مِسْوَرا] فما شَرِبُوا بعدًا على لذَّةٍ خَمْرًا ٣٥٨- [ونحن قَتَلْنا الأَسْدَ أَسْدَ شَنوءةِ] ونار تَـوَقُـدُ بالـلـيــل نــارا ٣٦٣- أ كلُّ امرئ تُخسَبِينَ امرأَ [إذا عَـدِمـوا زادًا فـإنّـكَ عَـاقِـرً] ٣٨٥- ضَروبٌ بنَصْلِ السيفِ سوقَ سِمانِها ٣٨٦- فتاتانِ أمًّا منهما فشبيهَةً هِلالًا [وأخرى منهما تُشبهُ البَدْرَا] غُفُرُ ذنبَهُمُ خيرُ فُحُرُ ٣٨٩- [ثم زادوا أنَّهم في قومهم] حميدًا وإنْ يَسْتَغْن يومًا فأُجْدِر ٣٩٣- [فذلك إنْ يَلْقَ المَنِيَّةَ يَلْقَها] [الا وكان لهرتاع لها وَزَرًا] ٣٩٦- نعمَ امرأً هَرمٌ لم تَعْرُ نائبةً [وإنما العِزُّةُ للكائر] ٠٤٠٥ ولستَ بالأكثر منهم حَصّي شم السفداة وآفية المجزر ٤٠٩- لا يَبْعَدَنْ قومي الذين همُ والطُّبُ بِونَ مَعَاقِدَ الأُزُر السنازلون بكل مُعترك شُعَيْثُ ابنُ سَهْم أم شعيثُ ابنُ مِنْقَرِ ٤٣٢ - [لَعَمْرُكُ ما أدرى وإنْ كنتُ داريًا] أيْما إلى جَنَّةِ أَيْما إلى نار ٣٥٠ - [يا لبقما أثنا شَالَتْ نعامَتها] لكن وقائمه في الحرب تُنْتَظَرُ ٤٣٦ - إِنَّ ابِنَ وَرْقَاءَ لا تُحْشِي بوادِرُه [وإنَّا لَنَرْجو فوقَ ذلكَ مَظْهَرا] ٤٤١- بَلَغْنا السَّماءَ مَجْدُنا وسَناؤُنا وقُمْتَ فيه بأمر الله يا عُمَرًا ٢٤٤ - ٢٥ - ٤ - إنحمُلْتَ أمرًا عظيمًا فاصطبرتَ له ٦ تستنكري غذيري ٤٦٧- جاري لا

279- ياأسم صبرًا على ما كان من حَدَثِ إِنَّ الحرادثَ مَلَقِيعٌ ومُسْتَظَرًا 279- وَلَيْعَمَ الفتى تَعْشُو إلى ضوء نارِهِ] طريفُ بنُ مالِ ليلةَ الجرعِ والخَصَرِ 278- حَلَّ الطريقَ لَمَنْ يَنِي المنازَ بِهِ [وابرْزَ بِبَرْزَةَ حَيثُ اضطرُكُ القَدَرُ] 284- إلذا مات منهم ميت سرق ابنه] ومن عِضَةِ ما يَنْبَقَنُ شَكيرُها 292- ألسم تَسرَوْا إِرَمَا وعادا أَوْدَى بها الليلُ والنهارُ 294- ومَسرُ دَهْرِ على وبارِ فَهَلَكُتُ جَهْرَةً وَبَسَارُ 29- طَلَبُ الأَوْلِقَ بالكتائِب إِذْ هَوَتْ بَشَيِيبَ غَائِلَةً النفوسِ غَدُورُ 30- مَلَبُ الأَوْلِقَ بالكتائِب إِذْ هَوْتُ بَشْبِيبَ غَائِلَةً النفوسِ غَدُورُ 31- مَا أَسْبِيبَ غَائِلَةً النفوسِ غَدُورُ المَسْبِيبَ غَائِلَةً النفوسِ غَدُورُ المَسْبِيبَ غَائِلَةً النفوسِ غَدُورُ الْحَيْلِ اللهِ اللهِ المَالِيقِ المَالِيقُ المَالِقُ المَالِيقُ المَالِيقُ المَالِيقُ المَالِيقُ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالِيقِ المَالُونُ الْمُلِلِيقِ المَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمُنْكِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ المَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمِنْلِيقِيقِ الْمِنْلِيقِيقِ الْمِنْلِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْم

٥١٥- لأَسْتَنهِلَنَّ الصَّغَبُ أَو أُدِكَ النبي إِن الصَّبِرِ الصَّبِ الصَّبِرِ الصَّبِ الصَّبِرِ الصَّبِ الصَّبِرِ الصَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَامِ الصَابِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السِلْمِ السَّبِيرِ السَامِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَامِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَامِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِيرِ السَّبِير

15Y

٥٩٥- بالله يا ظَيْتِاتِ القاعِ قُلْنَ لنا [ليلايَ منكُنُّ أَم ليلى من البشر] ٥٦٤- كَأَنْهَمْ أَمْيُفَّ بِيضٌ يَمَائِيَةٌ [عَضْبٌ مَضَارِبُها باقِ بها الأَثْنَ] ٥٦٥. ماذا تقولُ لأفراخِ بذي مَرْخٍ [رُغْبِ الحَواصِلِ لا ماءٌ ولا شَجرً] ٥٦٥. ماذا تقولُ لأفراخِ بذي مَرْخٍ [رُغْبِ الحَواصِلِ لا ماءٌ ولا شَجرً] مائِلُ أُمْرِدٍ ونَعُرْ

٧٢ه- لستُ بلَيْلِيُّ ولكني نَهِرْ

٥٧٤ تجاوزتُ هندًا رغبةً عن قتاله إلى مَلِكِ أَغَشُو إلى ضوءِ نارِه
 ٥٧٥ أنا ابنُ مَاوِئةً إذْ جَدُ النَّقُور

٥٨٢- أَأَلَىٰ إِنْ دارُ الرَّبابِ تباعدَت [أو انبَتْ حَبْلٌ أَنَّ قلبَكَ طائرً] ٥٨٦- وكَحُل العبنين بالعَزَاوِر

٥٩٧- فإنَّ القَوافي تَتَّلِجْنَ مَوَالِجَا [تَضايَقُ عنها أَن تَوَلَّجَها الإبَرْ]

#### السين

٣٢- إذْ ذهبَ القومُ الكرامُ ليسِي

107- يا ليتني وأنت يا لَبِينُ في بللة ليب بسها أنيسنُ وواكبُ يأكُلُه في القَرْيَةِ السُوسُ] 108- والحبُ يأكُلُه في القَرْيَةِ السُوسُ] 128- والمينَ إلى أينَ النَّجاةُ بِيقَلَني] أَتَاكِ أَتَاكِ اللاجقون الحبِس الحبِس 179- وبلدة ليس بها أنيسنُ إلا السَيعافيدُ والا الحبسنُ 179- إذا شُقُ بُرُدُ شُقُ بالبُود مثلًا دواليكَ حتى كُلُنا غيرُ لابسِ 178- يا مَرْوَ إنَّ مطبِتي محبوسةُ [ترجو الجباء وربُها لم يَتِأْسِ] 189- لقد رأيتُ عَجَا مُذْ أَمْسا

٥٠٠ اعتصم بالؤجاء إنْ عَنْ بَأْسُ وتناسَ اللّٰذي تَلضَعُنَ أَمْسَنُ
 ٥٠١ [اليومُ أعلمُ ما يَجِيءُ بِهِ] ومضى بفَضلِ قضائِهِ أَسْسِ
 ٥٠٦ كي لتَقْضِينِي رُقْفِةُ ما وَعَنْشِنِي غيرَ مُنْحَلَّسِ

#### لصاد

٥٩٦ فإنْ تَتُعِذْنِي أَتُعِدْكُ بمثلها [وسوف أزيدُ الباقياتِ القوارِصا]
 الضاد

. ٩- قضى اللهُ يا أسماءُ أنْ لستُ زائلًا أسئِكِ [حتى يُغيضَ الجفنَ مُفْيضُ] ٣٣٥- طولُ الليالي أسرعَتْ في نقضي ٣٣٩- صَرْبًا هَذاذَيْكَ وطَفتًا وَخُضا

#### الطاء

٤٠٧ - جاؤوا بمَذْقِ هل رأيتَ الذئبَ قَطْ

#### الظاء

٨٤- يــداكَ يـــدُ خــيــرُهــا يُرتَجى وأخرى لأعدائها غائظة

٢٥١- جَفَوْني ولم أَجْفُ الأَخِلَّاءَ إنني [لغير جميل من خليلي مولَعً] [إذا لم تكونا لى على مَنْ أَقاطِعُ] ٦٩- خليليَّ ما وافٍ بعهديّ أنتُما فإنَّ فؤادى عندَكِ الدهر أجمعُ ٧٤- [فإنَّ يكُ مُجثِّماني بأرض سواكمُ] ١٠٢- أبا خُراشة أمَّا أنتَ ذا نَفَر [فإنَّ قومي لم تأكَّلْهُمُ الصَّبُمُ] إذا قيل هاتوا أن يَمَلُوا ويَمْنَعوا ١٢٨- ولو شيل الناسُ الترابَ لأوشكوا ١٣٣- [سقاها ذوو الأحلام سَجْلًا على الظُّما] وقد كَرَبَتْ أعناقُها أَنْ تَقَطُّعَا ١٦٥- تَعَزُّ فلا إِلْفَيْنِ بالعيشِ مُتَّعَا [ولكن لؤرّاد المنون تنابُعُ] [اتُّسَعُ الخَرْقُ على الرَّافِع] ١٧٢- لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلُّهُ [والظُّاعِنونَ إلى ثم تَصَدُّعُوا] ٣٢٣- فبكي بناتي شُجْوَهُنَّ وزوجتي أشارت كليب بالأكف الأصابع ٢٤٣- [إذا قبل أيُّ الناس شَرُ قبيلةٍ] نَ إذا هُمُ لَمَحُوا شعاعُه ٢٥٠- بعكاظَ يُعْشِي الناظِريد [فما نَيْلُ الخُلودِ بمُسْتَطاع] ٢٥٧- فصَبْرًا في مَجالِ الموتِ صَبْرًا

٣٧١- [لأنهم يرجون منه شفاعةً] إذا لم يكن إلا النّبيُّونَ شافِعُ ٢٩٨- [إذا أنتَ لم تنفعْ فضُرَّ فإنَّما] يُرادُ الفتى كيما يَضُرُ وينفعُ ٢٩٩ - [فقالتْ أكلُّ الناس أصبحتَ مانحًا] لسانَك كيما أنْ تَغُو وتخدَعا ٥٠٧ إله ولد منها فذاك المُذَرُّعُ ٣٤٤- إذا باهِلِيُّ تحتَه حَنْظَلِيَّةٌ ٣٤٥- [ونبُّقتُ ليلي أَرْسَلَتْ بشفاعةِ إليّ]فهلاً نفسُ ليلي شفيعُها آفقلتُ أَلَمًا أَصْحُ والشيبُ وازعُ] ٣٤٧- على حينَ عاتبتُ المَشِيبَ على الصِّبَا ٣٧٥- أؤدى بنئ وأعقبُوني حَشرَةً [عند الرقاد وعَبْرة لا تُقْلِعُ] [فَتُخُرُمُوا ولكلُّ جَنْب مَصْرَع] ٣٧٦- سَبَقُوا هَوَى وأَعْنَقُوا لهواهُمُ ٣٧٩- [أكفرًا بعد رَدُّ الموتِ عني] وبعد عطائِكَ المِقةَ الرَّناعا ٤١٢- [وقد كنتُ في الحرب ذا تُدْرَأً] فلم أَعْطَ شيقًا ولم أَشنع ٤٢٤- أنا ابنُ التَّارِكِ البَكْرِيُّ بِشْرِ [عليهِ الطبيرُ نَرْقُبُهُ وُقوعا] ٤٣٠ - [ولستُ أبالي بعدَ فَقْدِي مالِكًا] أمَــؤيــي نــاءٍ أم هــو الآنَ واقـــعُ ما بينَ مُلْجِم مُهْرهِ أو سَافِع ٤٣٤- [قومٌ إذا سمعوا الصُّريخَ رأيتَهُمْ] ٧٥٧- يا ابنةً عَمَّا لا تلومي والهُجَعِي

-13- أَطُوْفُ مَا أَطُوفَ ثَمْ آوِي] إلى بيتِ فَعَيدتُه لَكَاعِ
-19. لا تُهِينَ الفقيرَ عَلَّكَ أَنْ تركعَ يومًا والدهرُ قد رَفَعَهُ
-0.0 أُردتَ لكَيْمَا أَنْ تَطِيرَ بَوْرَي إفتَتْرُكَها شَنًا بَئِيداءَ يَلْقَعٍ
-0.2 [تَوَهَّمُتُ آيَاتٍ لَهَا فعرفُها] لِيسَلَّةِ أَعرامٍ وذا العمامُ سَائِعُ
-0.0 وهي ثالاتُ أَذْرَع وأَصْبَعُ

٥٥١- وهمي كالات ادرع واصبع ٥٨٤- مالَ إلى أَرْطَاةِ حِقْفِ فَالْطَجَعْ

#### لفاء

٦- خَالَطَ من سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا
 ٨٠- فقالت: حنانُ ما أتى بكَ ههنا [أذو نسب أم أنتَ بالحيَ عارفُ]

٤٩٠ مَنْ نَثْقَفَنْ منهم فليس بآئب [أحَبُ إِلَى من لُبْسِ الشُّفُوفِ] ٥٢٢- ولُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرُّ عينِي نفيَ الدُّرَاهِيم إِنَّفْقَادُ الصَّياريفِ ٨٨٥- [تنفي يداها الحَصَى في كلِّ هاجِرَةٍ

# القاف

٥٥- ذواتُ ينهضنَ بغير سائق ٥٨-٢٨٢- ٤٨٠- [عَدَسُ مالعبَّا دِعليكِ إمارةً] أمنتِ وهـذا تـحـمـليـن طـليـقُ ١٣٠- يوشِكُ مَنْ فَوْ من مَنِيْتِهِ في بعض غِيرًاتِيهِ يُبوافِيقُها ١٤٩- وإلا فاعْلَموا أنَّا وأنتمُ بُغاةً [ما بَعْينا في شِعَاقِ] ٢٠٨- حَذَار فقد نُبُئْتُ إِنَّـكَ لَلَّذِي ستُجزَى بِما تسعى فتَشعَدُ أَو تَشْفى ٥٥٠- [تذر الجماجم ضاحِيًا هاماتُها] بَلْهَ الأكف [كأنُّها لم تُخْلَق] ٣٨٠ [أفنى تِلادي وما جَمَّعْتُ من نَشَب] قَـرْعُ الـقَـوَاقـيـز أَفْـوَاهُ الأبـاريـق ٤٢٧- وإنسانُ عيني يَحْسِرُ الماءُ تارةً فيَشِدُو [وتاراتِ يَجِمُ فَيَغْرِقُ] ٥٢٠- ألم تسأل الرُّبْعَ القَوَاءَ فينْطِقُ [وهل تُخبرَنْكَ اليومَ بَيْداءُ سَمْلَقُ] ٥٣٥- ما كان ضَرُكَ لو مَنَتْتَ ورُبُّما مَنَّ الفتي وهو المَغِيظُ المُحْنَقُ ٥٩٢ - أدارًا بحُزْوَى هِجْتِ للغَيْن عَبْرَةً [فساءُ الهَوَى يَرْفَضُ أو يَتَرَفَّرَقُ]

#### الكاف

٥- والله أسماك شمًا مُبَارَكًا ١٨٢- [فقلتُ أَجِوني أبا مالكِ] وإلا فَهَبْني امرأً هالِكا ٢٤٠- محوكَث على يَبْزَيْنِ إذْ تُحاكُ ٣٣٧- وكنتَ إذ كنتَ إلهي وَحُدَكا ٤٧٨- يا أيُّها المائخ دَلُوي دُونَكا

اللام

[ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجَدَل] ٣- ٥٩ - ما أنتَ بالحَكَم التُرضي حكومتُه ١٩- تَنَوَّرْتُها مِن أَذْرَعَاتِ وأَهلُها بیشرب أدنى دارها نظر عالى ٢٠- رأيتُ الوليدَ بنَ اليزيدِ مبارَكًا [شديدًا بأعباء الخلافة كاهِلُه] ٢٥- [أنا الذائدُ الحامي الذُّمارَ] وإنَّما يدافِعُ عن أحسابهم أنا أو مثلى إقتلا الملوك وفككا الأغلالام ٤٤- أ بنى كُلَيْبِ إِنَّ عَمِّيَّ اللذا [وحلَّت مكانًا لم يكن حُلُّ من قبل] ٤٧- مَحَا حُبُها حُبُّ الأَلَى كنَّ قبلها ٥٠- ألا عِمْ صباحًا أيها الطَّلُلُ البالي وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العُصُر الخالي فسلّم على أيّهم أفضلُ ٥١ - ٥٢ - [إذا ما لقيتَ بني مالكِ] ٥٦- ألا تسألان المرءَ ماذا يُحاولُ [أنحبٌ فيُقْضَى أم ضلالٌ وباطِلُ] عليهم وهل إلا عليكَ المُعَوَّلُ ٧٧- رفيا ربُّ هل إلا بك النصرُ يُرتجى فلولا الغشة يمسكه لسالا ٨٢- [يُذيب الرُعْبُ منه كلَّ عَضْب] [ولو قَطَعوا رأسي لديك وأوصالي] ٨٥- فقلتُ يمينُ اللهِ أَبْرَحُ قاعدًا ٩٦- أنتَ تكونُ ماجدٌ نبيلُ

١٠٠ لا يَأْمَنِ الدَّهرَ وَ بَنْي ولو ملكًا [جنودُه ضاق عنها السُهلُ والجَبْلُ]
 ١٠٥ أزمان قومي والجعاعة كالذي [لزِمَ الرّحالة أن تميلَ مَسيلاً ١٠٥ [فلي ماؤك ذا فَضْلِ ١٠٥ لات هَنَّا ذكرى جُبِيْرَةً إلَّم مَنْ جاء منها بطائي الأهوال]
 ١١٥ وإنْ مُدُّتِ الأَيْدِي إلى الزَّاد لم أكن بأَعْجَلِهم [إذ أَجْنَعُ القومِ أَعْجَل]
 ١٣٦ - أَبْتَيُّ إِنَّ أَبِاكَ كارِبُ يومِهِ [فإذا دُعيتَ إلى المكارمِ فاعْجَل]
 ١٤٧ [وما فَصُرتْ بي في التَّساني خُؤولةً] ولكنُ عَمَّى الطَّيْبُ الأَصلِ والخالُ

وأثبك هنباك تكون الشَّمَالا ١٥٦- بأنَّكَ ربيعٌ وغَيْثٌ مَريعٌ رقيل أن يُسألوا بأعظم سؤل] ١٥٧- علِموا أن يُؤمِّلونَ فجَادُوا لا ناقةً ليَ في هذا ولا جَمَلُ ١٦٨- [وما هجرتُك حتى قلب معلنةً] [إذا أُلاقي البذي لاقياه أمثالي] ١٧٤- ألا اصطبارَ لسلمي أم لها جَلَدُ [وإلا تُضيّعها فإنّكَ قاتِلُهُ] ١٧٨- فقلتُ تَعَلَّمُ أَنَّ للصَّيْدِ غِرَّةً [رباحًا إذا ما المرء أصبح ثاقِلا] ١٨٧– حَسِبْتُ التُّقي والجودَ خيرَ تجارةِ [تجافى الليلُ وانخَزَلَ انخِزالا] ١٩٠- أراهم رُفْقَتِي حتى إذا ما فضيُّروا مثلَ كعَضْف مَأْكُولُ ١٩٢- [ولعبت طير بهم أبابيل] وما إحمالُ لدينا منكِ تَنُويلُ ١٩٨- [أرجو وآمُل أنْ تَذْنُو مَوَدَّتُها] ولا أرضَ أَبْـقَــلَ إبـقــالَــهــا ٢١٩- [فلا مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدُقَها] [ولم يَشلُ عن ليلي بمال ولا أهل] ٢٢٤- ولمَّا أبي إلا جماحًا فؤادُه وتُغْرَشُ إلا في منابتِها النُّخُلُ ٢٢٦- [وهل يُنبتُ الخَطِّئ إلا وَشبجه] [جزاء الكلاب العاويات وقد فَعَلْ] ٢٢٨- جَزَى رَبُه عنى عَدِيٍّ بنَ حاتِم ولا جَفًا فَـطُ إلا جُبُّأَ بَطَـلا ٢٢٩- ما عابَ إلا لئيمٌ فِعْلَ ذي كَرَمْ غيرى وعُلِّق أخرى ذلك الرجار ٢٣٢- عُلُقْتُها عَرَضًا وعُلُقَتْ رجلًا روما كلُّ ما يهوى امرةٌ هو نائلةً] ٢٣٤- فيا لَكَ من ذي حاجةٍ حِيلَ دونَها [فلم أتُخِذُ إلا فِناءَكَ مَوْلِلا] ٢٤٦- عُهدْتَ مُغيثًا مُغْنِيًا مَنْ أَجَرْتَهُ [وهيهاتَ خِلِّ بالعَقيق نواصلُهُ] ٢٤٧- فهيهاتَ هيهاتَ العَقيقُ ومَنْ بهِ منه وحَرفُ السَّاقِ طَيَّ المِحْمَل ٢٥٩- ما إنْ يَمَسُ الأرضَ إلا مَنْكِبُ [لدى السُّقر إلا لِبْسَةَ المُتَفَضَّل] ٢٦٠- فجئتُ وقد نَضَّتُ لنوم ثبابَها [مكانَ الكُلْيَتَيْنِ من الطُّخال] ٢٦٥- فكونوا أنتم وبني أبيكم ٢٧٢- مالكَ من شيخكَ إلا عَمَلُهُ إلا رَسِيهُ إلا رَسَلُهُ [وكلُّ نعيم لا مَحَالةً زائلً] ٢٧٥- ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ [يسلسوم كسأنسه جسلسل] ٢٧٧- لِمَيَّةُ مُوحِشًا طَلَلُّ ٦٨٠- يا صاح هل محمم عيش باقتا فرى [لنفسك الفذر في إبعادها الأملاع ٢٨٠- كأنَّ قلوب الطير رَطْبًا ويابشا [لدى وَكُرِها الغنَّابُ والحَشَفُ البالي]
 ٣٨٧- خَرَجْتُ بها أَمْشي تَجُو وراءَنا [على أَثَرَثِنا ذَيْلَ مِـرْطٍ مُرَحِّـل]
 ٣٩٣- أستغفر الله ذنبًا لستُ مُخصِبةً [ربُّ العباد إليه الرَجْهُ والفَسَل]
 ٣٠١- كَهُ ولا كَهُمَ، إلا حاظلا

بَصيرون في طَعْن الأباهِر والكُلَى ٣٠٨- [ويركبُ يومَ الرَّوْع منا فَوَارسٌ] [تَصِلُ وعن فَيْض بزيْزاة مَجْهَل] ٣١٦- غَدَثُ من عليه بعد ما تَمُ ظِمْؤُها ٣٢٤- فعثلكِ حُبلي قد طرَقْتُ ومرضع [فألهنتها عن ذي تَمَائِمَ مُحُولِ] ٣٢٥- وليل كمَوْج البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَةً [على بأنواع الهُمُوم ليَبْعَلي] [كِدْتُ أَقضى الحياةَ من جَلِلة] ٣٢٧- رسم دار وقفتُ في طَلَلِهُ ٣٢٨- فأتتْ به محوشَ الفؤادِ مُبَطَّنَا [سُهُدًا إذا ما نام ليلُ الهَوْجَل] [بما جاوز الآمال مِلأَسر والقَثل] ٣٣١- لقد ظَفِرَ الزُّوَّارُ أَقْفِيَةِ العِدَى [منى وإذ لم أَرْجُ منكِ نَوَالا] ٣٣٢- الؤدُّ أنتِ المُشتَجِقَّةُ صَفْرهِ ٣٥١- إنَّ للخيرِ وللشِّرِ مدَّى وكمسلا ذلسك ومجسة وقسبسل على أيَّنا تعدُو الممنيَّةُ أَوَّلُ ٣٦٠- [لَعَمْرُكَ ما أُدري وإني لأَوْجَلُ] وأتيتُ نحوَ بني كُلَيْبٍ من عَلُ ٣٦١- [ولقد سَدَدْتُ عليكَ كلُّ ثَنِيُّةٍ] كجُلْمودِ صَخْر حَطَّهُ السَّيْلُ من عَل ٣٦٢- [مِكُوُّ مِفَرُّ مُقْبِل مُدْبِر معنا] ٣٦٥- [عَتَوْا إِذْ أَجَبْناهُمْ إِلَى السُّلْم رَأْفَةً] فسُقّْنَاهُمُ سَوْقَ البُغاثِ الأجادِلِ ٣٦٧- [فَرشْني بخَيْر لا أكونَنْ ومِذْحَتي] كناجت يوما صخرة بغسيل إذ نَجَلاهُ فَيَعْمَ مَا نَجَسلا ٣٦٨- أُنْجَبَ أيامَ والداهُ بِهِ يهدودي يُعقاربُ أو يُدريلُ ٣٧٠- كما خُطُّ الكتابُ بكفُّ يومًا [يَخالُ الفِرارَ يُراخِي الأجَلْ] ٣٧٧- ضعيفُ النُّكايَةِ أعداءَهُ [فلم يَضِرها وأوهى قرنه الوَعِل] ٣٨٣- كناطح صخرةً يوماً ليُوهِنَها [وليس بولاج الخوالف أعقلا] ٣٨٤- أخا الحرب لبَّاسًا إليها جِلالَها

٣٩٤- أَقَيْمُ بدارِ الخَرْمِ ما دام حَرْمُها] وأَحْسِ إذا حالتْ باأنْ أَنْحَوْلا ٣٩٤- فعمَ ابنُ أَحْتِ القومِ غِيرَ مُكَنَّبٍ [زهيرٌ محسامًا مفردًا من حمائلٍ] ٢٠٠- ألا حَيْدًا عاذري في الهوى ولا حَبْدُ الحاملُ العالِيُل ٢٠٠- دَنُوتِ وقد خِلناكِ كالبدرِ أَجْمَلا [فظلٌ فؤادي في هواكِ مُضلًلا] ٢٠٠- دَنُوتِ وقد خِلناكِ كالبدرِ أَجْمَلا إفظلٌ فؤادي في هواكِ مُضلًلا]

4.3- [بكيتُ وما بُكا رجلِ حزينٍ] على رَبْعَيْنِ مسلوبِ وسالِ 4.3- ويَأْوِي إلى يَسْوَقُ عُطُّلٍ وشُغفًا مَراضيعَ مَعْلَ السُّمَالي 4.5- [وإذا أَقْرِضْتَ قَرْضًا فاجزِهِ] إنَّما يَجْزِي الفَتَى ليس الجَمَلَ 4.7- [قا نبكِ من ذكرى حبيبِ ومنزلِ بيفط اللُّوي]بينَ الدُّحولِ وحَوْمِلِ 4.7- [كأنَّ دِثَارًا حَلْقَتْ بِلَمِونِهِ] عُقَابُ تَشُوفِي لا عُفَابُ المُوَاعِلِ 4.3- فما كانَ بينَ الخيرِ لو جاءَ سالِقًا أبو حَجَرٍ إلا ليسالٍ قبلائسلُ 4.5- في لَجُةِ أَمْسِكُ فلانًا عن قُلِ

٤٧٠- أفاطمَ مهلًا بعضَ هذا التَدَلُّل [وإنْ كنتِ قد أزمعتِ صَرْمي فأجمِلي] [وهيهاتَ خِلْ بالعقيق نُواصِلُهُ] ٤٧٧- فهيهاتَ هيهاتَ العَقيقُ ومَنْ به [بصُبْح وما الإصباحُ منك بأمنك] ٤٨٢- ألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا انْجَلى ٤٨٣- يمينًا لأَبْغِضُ كلُّ امرئ [يُسزَخُسرفُ قسولًا ولا يسفعلُ] ٤٨٧ - [قالت فُطَيْمَةُ حَلَّ شِغْرَكَ مَدْحَهُ] أفَبَعْدَ كِنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قَبِيلا فما طائري يومًا عليكَ بأُخْيَلا ٩٤ - [ذريني وعِلْمي بالأمور وشيمتي] ٠٠٢ - ويومَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ [فقالتُ لك الويلاتُ إنكَ مُرجلي] وأمكنني منها إذن لا أقيلها ٥١٢ - ولين عاد لي عبدُ العزيز بمثلِها] ٥٣٨- ولو نُعْطَى الخيارَ لمَا افتَرَقْنا [ولكن لا خِيارَ مع الليالي] ٥٤١- ثلاثـةُ أَتْفُس وثـلاتُ ذَوْدِ [لقد جار الزمانُ على عيالي] غراة ومَدَّثها مَدامِعُ نُهُلُ ٥٥٣- إذا قلتُ مَهْلًا غارَتِ العينُ بالنُّكِي ٥٧١- وليس بذي سيف وليس بنبال

# ٥٧٩– أَرْمَضُ من تحتُ وأضحى من عَلُهُ

٥٨١- ألا لا أرى إلنين أحسنَ شِيعَة [على حَدَثان الدهر مني ومن مجفل]
 ٥٨٩- وبوم عَقَرَتُ للمَذَارَى مَطِئي [فها عَجَبَا من كُورِها المُفتَحَمُّلِ]
 ٥٩٠- [عَدَايُره مُسْتَشْرِرَاتُ إلى الله!] تَضِلُ السَدَارَى في مُثنًى ومُرْسَلِ
 ٥٩١- [تبيئنَ لي أذَّ الفَمَاءَة ذِلْةً] وأذَّ أَعِـزًاءَ الـرجـالِ طِـيَالُـهَـا
 ٦٠٥- الحمـدُ لله العَلِيُّ الأَجْلَلِ الواسعِ الفَصْلِ الوَهُوبِ المُخْرِلِ
 اللهم

٨- بأبِهِ اقتَدى عَدِيٍّ في الكَرَمْ ومَنْ يسسابِه أَبَهُ فـما ظَلَمْ
 ٢٣- [وما أصاحِبُ من قوم فأذكرهم] إلا يسزيدهم حجًا إليُّ هـمُ
 ٣٥- وإني على ليلى لُزَارِ وإنني [على ذاكَ فيما بيننا مُستقديمها]
 ٣٤- [دُمُّ المنازلُ بعدَ مَثْنِلَةِ اللَّرى] والعينشَ بعددَ أولئكَ الأَيّامِ
 ٣٥- هما اللتا لو وَلَدَتُ تميمُ

[ولا يَحِدُ عن سبيل المجد والكرم] ٦٠- مَنْ يُعْنَ بالحمد لـم ينطِق بما سَفَةً وهُو على مَنْ صَبُّ اللهُ عَلْقُمُ ٥٥- [وإنَّ لساني شُهْدَةٌ يُشْتَفي بها] لذَّاتُه [باذكار الموتِ والهَرم] ٩١- لا طيبَ للعيش ما دامت مُنَغَّضَةً ٩٨- [فكيف إذا مررثُ بدار قوم] وجيران لنا كانوا كرام إنْ ظالمًا أبدًا وإنْ مظلوما ٩٩- [حَدِبَتْ على بطونُ ضِئَّةَ كلُّها] [فقد أبدتِ المرآةُ جبهةَ ضيغَم] ١٠٤- فإنْ لم تَكُ المرآةُ أبدتْ وَسامَةً [ولكن إذا أدعوهم فهم هم] ١٠٨- وما خُذُّلُ قَومي فأخضعَ للعِدي ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم ١٢٢- [يقول إذا اقلُولَى عليها وأَقْرَدَتْ] ١٤٠- [وكنتُ أَرَى زَيْدًا كما قيلَ سَيِّدًا] إذا أنَّه عَبْدُ القَفَا واللهازم ١٥٩- [ويومًا تُوافِينا بوَجْهِ مُقَسُّم] كأنْ ظبيةٌ تَعْطُو إلى وارقِ السُّلَمْ. ١٥ ب فمخذورُها كأنْ قد ألَمًا ١٦١- لا يَهولنَّكَ اصطلاءُ لَظَي الحَرْ ١٧١- فلا لَغُوُّ ولا تأثيمَ فيها [وما فاهوا به أبدًا مقيمً]

بدال \_\_\_\_\_

[وآذَنَتْ بمَشِيبِ بعدَه هَرَمُ] ١٧٥- ألا ارعواءَ لمَنْ وَلَّتْ شَبيبَتُهُ [ولكنَّما المولى شريكُكَ في العُدْم] ١٨١- فلا تَعْدُدِ المَوْلَى شريكَكَ في الغِني [أشكو إليكُم حُمْوُةَ الألم] ١٨٩- ما خِلْتُني زِلْتُ بعدَكُم ضَمِنًا [يسوداننا إنْ أَيْسَرَتْ غَنَماهماً] ١٩٤- هما سيِّدانا يَزْعُمَان وإنَّما ١٩٥- ولقد علمتُ لَتَأْتِينُ مَنِيْتِي [إنَّ المَنايا لا تَطيشُ سِهامُها] منى بمنزلةِ المُحَبُّ المُكْرَم ٢٠٠- ولقد نزلتِ فلا تَظُنِّي غيرَه [شَمْلي بهم أم تقولُ البعدَ محتوما] ٢٠٥- أبعدَ بُغدِ تقولُ الـدارَ جامعةً لل أهلى فكلُّهم ألَّومُ ٢١٥- يلومونَنِي في اشتراءِ النَّخيد ٢١٧- [تولَّى قتالَ المارقينَ بنفسِه] وقد أشلَمَاهُ مُبْعَدُ وحَميمُ ٢٢١- لقد وَلَند الأَخَيْنِطِلَ أُمُّ شُوءِ [على باب استِها صُلُبٌ وشامً] فى حَرْبنا إلا بناتُ العَمُ ٢٢٢- ما بَرقَتْ من ريبَةِ وذَمُّ ٣٢٥- [تزۇدْتُ من ليلى بتكليم ساعةٍ] فما زاد إلا ضِعْفَ ما بي كلامُها؟ ٩٥ [عَشِيّة آناءُ الدّيار وشامُها] ٣٣١- فلم يدر إلا اللهُ ما هَيُجَتُّ لنا [فما يُكُلُّمُ إلا حينَ يَبْنَسِمُ] ٣٣٥- يُغْضى حياءً ويُغْضى من مَهَانِيَهِ [كرامًا مواليها لئيمًا ضميمها] ٢٣٨- ونُبُقْتُ عبدَ الله بالجَوَّ أَصبَحَتْ وعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنِّى غَريمُها ٢٤٩- [قضى كلُّ ذي دَيْن فَوَفَّى غَريمَه] ٢٧٩- لا يَزكنن أحد الى الإجحام يوم الوغي مُتَخَوِّفًا لجمام [فما لكَ بعد الشَّيْب صَبًّا متيُّمًا] ٢٩٠- عهدتُك ما تَصْبُو وفيك شَبِيَّةٌ ٢٩١- عُلَّفْتُها عَرَضِنا وأَقشُلُ قومَها [زُغْمًا لعَمْرُ أبيك ليس بمَزْعُم] فنِعْمَ المَرُّءُ من رجل تِهامي ٣٨٩ - ٣٨٩ - [تَخَيَّرُه فلم يَعْدِلْ سواه] [بشيء أنَّ أمَّكم شريم] ٢٩٧- لعلُّ اللهِ فَضَّلَكُمْ علينا ٣١٤- يضحكن عن كالبَرَدِ المُنْهَمُ ٣١٥- [فلقد أراني للرُّماح دَريئةً] من عن يميني مرَّةً وأمامي

٣١٥- [فلقد ارائي للرُماحِ دُريعة] - من عن يميني مرُّة واسامي ٣٢٠- [ونَتْصُرُ مَوْلانا ونَعْلَمُ أَنَّه] كما النَّاسِ مَجْرُومٌ عليه وجَارِمُ - ٣٣٠ - إَنَّإِنَّا بِهِمْ قَتْلَى وما في دمائهمْ] سَفَاءٌ وهُمَّ الشَّافَياتُ الحَواتِمِ
- ٣٣٠ - لِس الأَخِلَّةُ بالمُصغي مسابِعِهمْ [إلى الوُشاةِ ولو كانوا ذَوي رَجِمٍ]
- ٣٤٣ - [ونَطْقَهُم حِثُ الكُلى بعدَ صَرَبِهمْ] ببيضِ المَواضي حيثُ لَيُ العَماتُمِ
- ٣٤٨ - [لأَجَدَيْنُ منهنُ قلبي تَحَلَّمًا] على حينَ يَسْتَصْبينَ كُلُ حَليمِ
- ٣٥٥ - ونِيشي منكمُ وهَوَايَ مَعْكُمُ [وانُ كانتُ مَوَثُلُكُم لِلمَاما]
- ٣٥٧ - فيامَ لِي الشِّرابُ وكنتُ قبلًا [أكادُ أَغَصُّ بالماءِ الحَميمِ]
- ٣٥٩ - [لعَنَ الإلهُ تَعِلُمُ بنَ مسافي لَعْنَا يُشَنَّ عليهِ من قُلْمًا الدَّيْمَ

٣٧٢- [فإذْ يكُن النَّكاحُ أَحَلُّ شيئًا] فإذً نكاحها مَطَر حَرامُ زيـد حـمـارٌ دُقٌ بـالـلـجـام ٣٧٤- كأنَّ بـرْذَوْنَ أبا عِـصـام رأهدى السّلامَ تحيُّهُ ظُلْمُ} ٣٧٨- أَظَلُومُ إِنَّ مُصابَكُمْ رَجُلًا طَلَبَ المُعَقَّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ ٣٨١- [حتى تَهَجَّرَ في الرُّواح وهاجَها] والنَّاذرينَ إذا لَمَ الْقَهُما دَمِي ٣٨٨- [الشَّايْمَيْ عِرْضي ولم أَشْتُمْهُما] ربيعة خيرًا ما أعف وأكرما ٣٩٢- [جزى اللهُ عنى والجَزاءُ بفَضْلِه] [منه إلا صَفْحَةً أو لِـمَـامُ] ٣٩٩- حُبُّ بالزُّور الذي لا يُرَى يَفْضُلُها في حَسَبٍ ومِيسَم ٤١١- لو قلتُ ما في قومها لم تيثَم ٤١٨- إنَّ إنَّ الكريمَ يَحْلُمُ ما لَمْ [يَرَيْنَ مَنْ أجارَهُ قد ضِيما] فقلتُ أهْيَ سَرَتْ أم عادني خُلُمُ ٤٣١ - وفقمتُ للطيفِ مُرْتاعًا فأرَّقني هنالكَ أم في جَنَّةِ أم جَهَنَّم ٣٣٤ - [وليتَ سُلَيْمَى في المَنَام ضَجيعَتي] بمثلك هذا لوعة وغرام ٤٤٦ - [إذا هَمَلَتْ عيني لها قال صاحبي] [وليس عليكَ يا مطرُ السَّلامُ] ٥٠٠- سلامُ اللهِ يا مَطَرُ عليها ٢٥٤ - ٥٥٥ - أقولُ يا اللهُمَّ يا اللهُمَّا

٤٧٢- [ألا أَضْحَتْ حبالُكُمْ رِمَامًا] وأضحَتْ مـنـكَ شــاسـعـةُ أَمَــامــا ٤٨٤- يا صــاح إلَّا تجذّني غيرَ ذي جِدَةِ [فعا التُخلِّي عنِ الخِلانِ من شِيمي] ٥٨٥ هلا تَمْثَنْ بوعدِ غيرَ مُخْلِفة [كما عَهِدْتُكِ في أيامٍ ذي سَلَمٍ]
 ٢٨٦ فليتكِ يومَ المُلْتَقَى تَرَيْئيني [لكي تعلمي أني امرؤ بكِ هائِمً]
 ٢٨٨ قليلًا به ما يَحْمَدُنُكُ وارِثُ [إذا نال مما كنتَ تجمعُ مَمْنَمًا]
 ٢٨٨ عليلًا به ما يَحْمَدُنُكُ وارِثُ [إذا نال مما كنتَ تجمعُ مَمْنَمًا]

49.3- إذا قالت حَذَام فصَدَّقوها فإنَّ القبولَ ما قبالت حَذَام ٥١١- فأَقْسِمُ أَنْ لَو التَقَيْنا وأنتُمُ [لكان لكم يومٌ من الشرّ مظلِم] ٥١٦- [وكنتُ إذا غَمَرْتُ قَنَاةَ قَوْم] كَسَرْتُ كُعُوبَها أو تَسْتَقِيما ٥١٧- لا تَنَهُ عن خُلُق وتأتى مثلًه [عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ] [لها أبدًا ما دامَ فيها الجُراضِمُ] ٥٢٦ - إذا ما خرجْنا من دمشقَ فلا نَقُدْ يومَ الأَعازبِ إِنْ وَصَلْتَ وإِنْ لَم ٥٢٧ - [الحفظُ وديعَتَكَ التي استُودِعْتَها} ٥٢٨- وإنَّ أتاه خليلٌ يومَ مسألةِ يقولُ لا غائبٌ مالي ولا خرمُ سَيُلْفَى على طول السَّلامةِ نادِما ٣١٥- ومَنْ لا يَزَلْ يَنْقَادُ للغَيِّ والصُّبَا [ولا يخش ظلمًا ما أقام ولا هَضْما] ٥٣٢ - ومَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا ويَخْضَعَ نُؤُوهِ وإلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ السحُسَامُ ٥٣٣ - [فطَلُّقْها فلستَ لها بكُف، [ردائي وجَلَّتْ عن وجوهِ الأهاتِم] ٥٤٣- ثلاثُ مِثِينَ للملوكِ وَفَى بها ٥٥٠- أَتُوا نارى فقلتُ مَنُونَ أنتم [فقالوا الجِنُّ قلتُ عِمُوا ظَلاما] ٥٥٦- [فَهُم مَثَلُ الناس الذي يعرفونه] وأهــلُ الـوَفَــا مــن حــادِثِ وقَــديــم ٩٤٥- فما أُرُقَ النُّيَّامَ إلا كلامُها

٥٩٨- هُوَ الجَوَادُ الذي يُعْطِيكَ نَاتِلُهُ عَفْوًا وَيُظْلَمُ أَحِيانًا فَيَظَّلِمُ ٥٩٩- وكَفَّكِ المُخَضَّبِ البَسَامِ ٦٠٢- فيإنَّه أهـلَّ لأنْ يُهْوَكُوما

#### لنون

٢- قالتُ بناتُ العمُ يا سَلْتَى وإنْن كان فقيرًا مُغدِمًا قالتُ وإنْن 
 ١٠- [طالَ ليلي وبِتُ كالمجنون] واعترَتْني الهمومُ بالماطِرونِ

١١- وكان لنا أبو خسين عَلِيُّ أَبَا بَوًا ونحن له بنينً
 ١٤- ١٥- [وماذا تبغي الشَّعراءُ مني] وقعد جاوزُتُ حدَّ الأربعيين
 ١٦- أعرثُ منها الجِيدَ والمَيْنانا

وأنكرنا زعانيف أخرين ١٧- [عَرَفْنا جَعْفَرًا وبني أبيه] لقد كان حُبّيكِ حقًّا يَقينا ٢٦- [لئن كان حبُّكِ لي كاذبًا] أرجاء صدرك بالأضغان والإخن ٢٧- أخى حَسِبتُكَ إِيَّاهُ [وقد مُلِقَتْ لستُ من قَيْس ولا قيسُ مِنِي ٣٦- أيها السائلُ عنهم وعَنِي ٥٧- [ألا إنَّ قلبي لدى الظُّاعنينا حزيث فمَن ذا يُعَزَّى الحزينا وأيُّ الدهر ذو لم يحسدوني ٦٤- [ومن حَسَدٍ يجورُ عليَّ قومي] [إنْ يَظْعَنوا فعَجيبٌ عيشُ مَنْ سَكُنا] ٧٠- أقاطِلُ قومُ سَلْمَى أَم نُوَوَا ظَعَنا بكُنْهِ ذلك عدنانٌ وقحطانً ٧٢- قَوْمي ذُرا المجدِ بانوها [وقد علمتُ [لمَّا استقلُّتْ مَطاياهنَّ للظَّعَن] ٧٥- لولا اصطبارٌ لأؤدى كلُّ ذي مِقَةٍ يومَ النُّوي فلِوَجُدٍ كاد يَبْريني ٧٩- [عندي اصطبارٌ]وأمَّا أنني جزعٌ وكل امرئ والموث بلتفيان ٨٣- [تَمَنُّوا لِيَ الموتَ الذي يَشْعَبُ الفتي] تِ إفنسيانُه ضلالٌ مبينًا ٨٦- صاح شمّر ولا تزلُّ ذاكرَ المو [إلا على أضعف المجانين] ١١٦- إنْ هو مستوليًا على أحد أقبولُ لها لعلِّي أو عساني ١٣٩- [ولى نفسٌ تُنَازعُني إذا ما] ولكنَّ ما يُقْضَى فسوف يكونُ ١٤٣- [فواللهِ ما فارَقْتُكم قالِيًا لكمُ] وإنْ لم تبوحا بالهوى دَينفانِ ١٥٠- [خليلئ هل طِبٍّ]فإني وأنتما وإنْ مالكٌ كانت كرامَ المعادِن ١٥٤- [أنا ابنُ أباةِ الضَّيْم من آل مالكِ] ١٦٠- [وصَدْر مشرق النُّخر] كأن تدياة محقان ١٦٣- أَشَاءُ مَا شُئتِ حتى لَا أَزَالُ لِمَا لا أنتِ شائيةً من شأننا شاني باءَ إلا وقد عَنشهم شُوونُ ١٦٦- يُحشَرُ الناسُ لا بنينَ ولا أ ١٩١- تَخِذْتُ غُرَازَ إِثْرَهُمُ دليلًا [وفَرُوا في الحجاز ليُعْجِزُوني]

فمتى تقول الداز تجمئنا

٢٠٣- رأمًا الرحيلُ فدونَ بعدِ غَدِم [لَعَمْرُ أُبِيكُ أُم منجاهلينا] ٢٠٦- أجهالًا تقولُ بني لُؤَيُّ ٢٦٧- [إذا ما الغانياتُ بَرَزُنَ يومًا] وزججن الخواجب والغيونا ن دِنْاهِم كمما دانوا ٢٧٣- ولم يبق سوى العُدُوا في فُلُكِ ماخِر في اليَمُ مَشْحُونا ٢٧٨- نجيت يا ربٌ نوحًا واستجبت لهُ عنى [ولا أنتَ ديَّاني فتَخْزوني] ٣١٠- لاهِ ابنُ عمُّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَب ورَبْع عَفَتْ آثارُه منذ أزمانِ ٣١٢- [قفا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبيب وعِرْفانِ] ٣٢٩- يا رُبُّ غابطِنا لو كان يطلُبُكُم [لاقي مُباعَدَةً منكم وحِرْمانا] ٣٣٣- إِنْ يَغْنَيا عنى المُستَوْطِنا عَدَنِ [فإنَّني لستُ يومَّا عنهما بغَنِي] ٣٤١- لَقَلْتُ لَبُيْهِ لَمَنْ يَدَعُونِي

٣٤٩- [تَذَكَّرَ ما تَذَكَّرَ من شُلَيمي] على حينَ التواصُلُ غيرُ دانِ ٣٨٢- مَخافَةَ الإفلاس واللَّيَّانا

٤٠٦- ولقد أَمُرُ على الليم يَمُبُني [فمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يَعْنِيني] 

٤١٩- حمنى تراها وكأنَّ وكأنَّ ٤٤٢- إلى اللهِ أشكو بالمدينة حاجةً وبالشام أخرى كيف يلتقيانِ 804- عباسُ يا الملِكُ المُتَوَّجُ والذي [عَرَفَتْ له بيتَ العُلا عدنانً] ٩٥٠- دَرَسَ المَنَا بمُتَالِع فأَبَانِ [فتَقَادَمَتْ بالحَبْس فالسُوبانِ] ٤٦٣- يا يزيدًا لآمِل نَيْلَ عِزُّ [وغِنتُسي سعد فاقعة وهوان] ٩٥٠- أنا ابنُ جَلا وطَلاعُ النُّنايا [متى أضع العِمامة تعرفوني] ٥١٩- فقلتُ ادعِي وأُدعُوَ إنَّ أندى [لصوت أن ينادي داعيان] ٥٣٠- مَنْ يفعل الحسناتِ اللهُ يشكُرُها [والشؤ بالشر عند الله مثلان] وما لى بزَفْرَاتِ العَشِيُّ يَــدَانِ ٥٦٠- وحُمُّلُتُ زَفْرَاتِ الضَّحَى فأَطَقْتُها

٥٦٩- خَلَتْ إلا أَيَاصِرَ أَو نُوثِنَا [محافِرُها كَأَشْرِبَةِ الإضِينَا]
 ٥٩٥- ٥٧٥- ألا يا ديارَ الحَيِّ بالشَّهُانِ [أَمَلُ عليها بالبِلَى المَلَوَانِ]
 ١٠١- وإخالُ أَنْكَ سَيِّدٌ مَغِيُونُ

#### الهاء

# ٩- إنَّ أباها وأبا أباها

٢٦٦ عَلَفْتُها تِبْنًا وماءً باردًا [حتى شَنَتْ هَمَّالةً عيناها]
 ٢٨٦ عَهِدْتُ شَعَادَ ذاتَ هوى مُتَى [فردتُ وعاد شَلْواتًا هواها]
 ٣٠٩ إذا رضيتْ علي بنو فُنَيْرِ [لَعَسُوُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضاها]
 ٣٠٦ بن مَهْمَو فَطُفتُ بعد مُهْمَو

٤٣٩- ألقى الصحيفةَ كيْ يُخَفِّفَ رَخَلَهُ والـزُّادَ حـتــى نـعـلَـه ألـقـــاهــا ٤٧٦- واهـا لـسـلـمى ثـم واهـا واهـا

٥٧٧- [إذا ما تَرَعْرَعَ الغلامُ فينا] فـمــا إنْ يُـقَـالُ لَـهُ مَـنْ هُــوَهُ العاء

فخشبئ مِنْ ذي عندَهم ما كفانيا ٧- ٥٣ - [فإمَّا كرامٌ موسرون لقيتُهم] ١١١- [بأُهْبَةِ حَزْم لُذُ وإنْ كنت آينًا] فما كلُّ حين مَنْ تُوالى مُؤاليا ١١٣- تعزُّ فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولا وَزُرٌ مما قضى اللهُ واقيا ١٤١- أو تَحْلِفي بربُّكِ العَلِيُّ أنسى أبو ذيَّالِكِ الصَّبِيِّ ٢١٠- فإنْ كان لا يُرضيكَ حتى تؤدُّني [إلى قَـطَــريُّ لا إخــالُـكَ راضِــيـا] إِنْ فَ أَوْلَى لِكَ ذَا وَاقْتِهُ ] إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ فَا وَاقْتِهُ إِنَّهُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٢١٤- أُلْفِيَتًا عيناكُ عندَ القَفَا [وأُكْرُومَةُ الحَيِّيْنِ خِلْوٌ كما هيا] ٢٤١- وقائلة خولانٌ فانكِح فتاتهم يظُنَّانِ كلُّ الظِّنِّ ألا تلاقيا ٢٥٤- [وقد يجمعُ اللهُ الشَّتِيتَين بعدما] زيارة ببت الله رُجُلانَ حافيا ٣٨٥- على إذا ما جثتُ ليلي بخُفْيَةِ [ونحن إذا مِثْنا أشدُ تُغَانيا] ٣٥٠- كلانا غَنِي عن أخيه حياتَهُ

٣٩١- [عُمَيْرَةً وَدُّعْ إِنْ تَجَهَّزْتَ عادِيا] كفي الشَّيْبُ والإسلامُ للمرء ناهِيا

ه ٤٤٠ رضيتُ بكَ اللهُمُ ربًّا فلن أَرَى أَدِينُ إِلَهُمَا غيرَك اللهُ ثانيا

٤٩٣- [كأنَّ العُقَيْلِيْنَ يومَ لقيتُهُمْ] فِراخُ القَطَا لاقَيْنَ أَجدَلَ بازيا ٥٠٤- قد عَجِبَتْ منى ومن يُعَيْلِيَا ٥٠٥- فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكنَّ عبدَ الله مَوْلَى مَوَالِيَا ٥٣٤- لَيْن كان ما حُدَّثْتُهُ اليومَ صادقًا أَصُمْ في نهارِ القَيْظِ للشمس بادِيا ٥٩٣- [وقد عَلِمَتْ عِرسي مُلَيْكَةُ أَنَّني] أنا اللبثُ مَعْدِيًّا عَلَيٌّ وعَادِيا

٤٤٧- فيا راكبًا إمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ [نداماي من نجرانَ ألا تلاقيا]





# فليئرين

| 0   | مقلمة                                           |
|-----|-------------------------------------------------|
| ٦   | قدمة المؤلِّف ابن هشام                          |
| ٧   | بُ شرحِ الكلامِ وشرحِ ما يتَأَلَّفُ الكلامُ منه |
| ۱۳  | بُ شرح المُغرَّبِ والمبني                       |
| ۱۸  | باب الأُول: بابُ الأسماءِ السُّنَّة             |
|     | باب الثاني: باب المُثنَّى                       |
| ۲۱  | باب الثالث: بابُ جمع المُذَكُّر السالم          |
|     | باب الرابع: [جمعُ المؤنَّثِ السالم]             |
| ۲٦  | باب الخامس: [الممنوعُ من الصرف]                 |
|     | باب السادس: [الأمثلة الخمسة]                    |
| ۲۸  | باب السابع: الفعلُ المضارعُ المُغتَلُّ الآخِر   |
| ۳.  | بُ النكرةِ والمعرفة                             |
| ٣٩  | بُ العَلَمبُ العَلَم                            |
| ٤٣  | ابُ أسماعِ الإشارة                              |
|     | بُ الموصولِ                                     |
| ع ه | ب المتغرفةِ وأله                                |

| 177                        | (بدال                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| ۰۷                         | بُ المبتدأِ والخبر                          |
| ٦٩                         | بُ الأفعالِ الداخلةِ على المبتدأ والخبر     |
| ۸۲                         | ب أفعال المقاربة                            |
| لخبر ۸۸                    | ب الأحرفِ الثمانيةِ الداخلةِ على المبتدأ وا |
| ١٠٤                        | بُ (لا) العاملةِ عمل (إذَّ)                 |
|                            | ابُ الأفعالِ الداخلةِ - بعد استيفاءِ فاعلِه |
| 111                        | ننصبهما مفعولين                             |
| 177                        | بُ ما ينصِبُ مفاعيلَ ثلاثة                  |
|                            | بُ الفاعل                                   |
| ١٣٥                        | بُ النائبِ عن الفاعل                        |
| 1 £ 7                      | بُ الاشتِغال                                |
| ١٤٩                        | بُ التَّعَدِّي واللَّزوم                    |
| 107                        | وجوبُ تقديمِ المفعول الأول]                 |
| ١٥٤                        | بُ التنازعِ في العمل                        |
| ١٠٨                        | بُ المفعولِ المطلق                          |
| عاملِ المفعولِ المطلق] ١٦٠ | صل: [المصدرُ النائبُ عن عامله، أو حذفُ      |
|                            | بُ المفعولِ له                              |
| 177                        | بُ المفعولِ فيه وهو المُسَمَّى ظرفًا        |
| ١٧٠                        | بُ المفعولِ معه                             |
| ١٧٣                        | بُ المستثنى                                 |
| ١٨٢                        | بُ الحالِ                                   |

| الإبدا                                                   | = \$74 |
|----------------------------------------------------------|--------|
| التَّمييز                                                | باب    |
| حروفِ الجر                                               | بابُ   |
| الإضافةِ الرضافةِ                                        |        |
| إعمالِ المصدرِ واسعِه                                    | باب    |
| إعمالِ اسم الفاعل                                        | باب    |
| إعمالِ اسمَ المفعول                                      | باب    |
| أبنيةِ مصادرِ الثَّلاثي٢٣٧.                              | بابُ   |
| مصادرِ غيرِ الثَّلائيِّ٢٣٩                               |        |
| أبنيةِ أسماءِ الفاعلين والصفاتِ المشبُّهات بها٢٤١        | بابُ أ |
| أبنيةِ أسماءِ المفعولين                                  | ابُ ا  |
| عمالِ الصفةِ المشبُّهةِ باسمِ الفاعلِ المتعدِّي إلى واحد | بابُ ا |
| لتعجُّب ٢٤٧.                                             | باب ا  |
| المدح والذم                                              | اب ا   |
| فعل التفضيل                                              | اب أ   |
| لنُّعْت٩٥٦                                               | اب ا   |
| لتُؤكِيد                                                 | ابُ ا  |
| لعطف [عطف البيّان]                                       | اب ا   |
| عطفِ النُّسَق٢٧١.                                        | ابُ ،  |
| لبَدَل ٢٨٢                                               | ابُ ا  |
| US.1. PAY                                                |        |

| ונירוע                                            |
|---------------------------------------------------|
| بابٌ في ذِكْرِ أسماءِ لازَمَتِ النَّداء           |
| بابُ الاستِغَاثَةِ٢٩٦                             |
| باب الندبة                                        |
| بابُ التَّرْخِيم                                  |
| بابُ المنصوبِ على الاختصاص                        |
| بابُ الشَّخذير                                    |
| بابُ الإغراءِ                                     |
| بابُ أسماءِ الأفعال                               |
| بابُ أسماءِ الأصوات                               |
| باب نُونَي التوكيد                                |
| بابُ ما لا يَنْصَرِف                              |
| بابُ إعرابِ الفعل                                 |
| فصلٌ في (لَو)                                     |
| فصلٌ في (أمًّا)                                   |
| فصلٌ في (لولا)، و(لو ما)                          |
| بابُ الإخبارِ بـ (الذي) وفروعِه وبالألف واللام٣٤١ |
| بابُ العَدَد                                      |
| بابُ كِناياتِ العَدَدبابُ كِناياتِ العَدَد        |
| بابُ الحِكايَةِ                                   |
| باب التأنيث                                       |

| بُ المَقْصُورِ والمَمْدُودبُ المَقْصُورِ والمَمْدُود                                 | باء        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ب كَيْفِيَةِ الثَّنْيَة                                                              | بار        |
| ب كيفيةً جمعِ الاسم جمعَ المذكِّر السالم                                             | بار        |
| ب كيفيةً جمعِ الاسم جمعَ المؤنّث السالم                                              | بأد        |
| بُ جمعِ التكسيربُ جمعِ التكسير                                                       | ہاد        |
| بُ التَّصْغيرِبُ التَّصْغيرِ                                                         | بار        |
| بُ النَّسَبِبُ النَّسَبِ                                                             | باد        |
| بُ الوَقْفِبـ ٣٩٦                                                                    | بار        |
| ب الإِمَالَة                                                                         |            |
| بُ التصريفِ                                                                          | باد        |
| بُ الإِبدالِ                                                                         | ہاد        |
| ا بابُ نَقْلِ حركةِ الحرفِ المُتَحَرِّكِ المُعْمَّلُ إلى الشّاكن الصَّحيحِ قبلَه ٢٣١ | هذ         |
| بُ الحَذْفِ بِ الحَدْفِ                                                              | بار        |
| بُ الإدغامِ بِ الإدغامِ                                                              | بار        |
| 575                                                                                  | <u>اان</u> |

----الإبدال